# خست ند شمس لاخبارا لمنقع بكلام البي لمختار منطقة علينه والبودسية

وعلى هامشِهِ **حاشية كثف الأستار عن أحاديث شمس الأخبار** 

لمؤلفها السكيد العلامة محدبر حسين أتجلال

منشورات مَكتبَر اليمن الكثرى مسّعاد باليمن

خسستند شمس الأخبارالميتقي كالمالتي المختار مدن عند دارد دسد

جَمِيع الحقوق عَفِوظَة ومسجلة للناست. الطبعَة الأولى الطبعَة الأولى ١٤٠٧م

طبع على مطابع م*ؤست الأعلى الطبوعات* بشيروت - بستنان **من.ب** ۲۱۲۰

# بسم الله الرحمان الرحيم

# وبه نستعين ، قال المصنف

# الباب الحادي والمائة

فيما جاء عن النبي (ص) بالتعريف بالمؤمن من هو ومن ليس بمؤمن وذكر كرامة المؤمن وحرمته وما يتصل بذلك

( بإسناده . ص . ) إلى النبي « ص » أنه قال لما سئل بم يعرف المؤمن قال بوقاره ولِيْنَ كلامه وصدقَ حديثه

( وبإسناده. ص. ) إلى النبي « ص » أنه قال المؤمن حزين

(وبإسناده. ص.)(١) إلى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن

بسم الله الرحمن الرحيم احمدك بما حمدت به نفسك وحمدتك أنبيائك وملائكتك وجميع الصالحين من عبادك وأصلي وأسلم على من خصصته بأنواع الفضائل والآيات سيدنا محمد وآله قرناء الآيات هذا وقد تم بعون الله الجزء الأول من كشف الأستار وأنا أشرع في الجزء الثاني

#### الباب الحادى والمائة

(١) قوله «ص» ( المؤمن في الدنيا الخ:) أخرجه أبو نعيم عن بهز عن أبيه عن جده ولفظه المؤمن كالمغريب في الدنيا لا يأنس في عزها ولا يجزع من ذلها للناس حال مقبلون عليه وله حال الناس منه في راحة وجسده منه في عناء.

النبي « ص » أنه قال المؤمن في الدنيا كالغريب لا يجزع من ذلها ولا ينافس أهلها في عزها لأهلها حال وله حال آخر قد اهمته الناس. منه في شغل

(وبإسناده. ط. ) \ إلى أبي أمامة عن النبي (ص) أنه قال لـه رجل ما الإيمان؟ قال إذا أسرتك حسنتك واساءتك سيئتك فأنت مؤمن. قال فما الإثم؟ قال إذا حاك في نفسك شيء فدعه

( وبإسناده ) إلى الحسن بن علي عليهما السلام عن النبي « ص » انه قال لا يكون العبد مؤمناً حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك شريكه ، والسيد عبده ، ويعلم ما مطعمه وما مشربه وما ملسه ، أمن حلال ذلك أم من حرام؟

(وبإسناده)(٢) إلى ابن مسعود عن النبي «ص» أنه قال لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يكون وصولاً ولا يكون المسلم مسلماً حتى يسلم الناس من يده ولسانه، ولا يكون عالماً حتى يكون بالعلم عالماً ، ولا يكون عابداً حتى يكون ورعاً، ولا يكون ورعاً حتى يكون زاهدا. أطل الصمت، وأقبل الضحك ، فإن كثرة الضحك تميت القلب

<sup>(</sup>١) وقوله (وبإسناده إلى أبي أمامة عن النبي «ص» أنه قبال له رجيل الخرب أخرجه أحمد والطبراني في الخرب أخرجه أحمد عن أبي أمامة وصححه المنذري وأخرج أحمد والطبراني في الكبير والحاكم في مستدركه وتمام والبيهقي في شعبه وسعيد بن منصور عن أبي أمامة صدره ولفظه إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن وأخرج البيهقي في شعبه عن أبي أمامة عجزه ولفظه إذا حك في صدرك شيء فدعه.

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( لا يكون المؤمن مؤمناً البخ . ) أخرجه العسكري في الأمثال عن ابن مسعود وضعف إسناده قاله في جمع الجوامع

( وبإسناده . ط . )(١) إلى أبي سعيد الخدري عن النبي « ص » انه قال التقوا فراسة المؤمن ، فإنه ينظر بنور الله ، ثم قرأ ﴿ إِنَّ فَى ذُلِكَ لَآيَاتُ للمتوسمين ﴾

(وبإسناده. ص.) (٢) إلى على عليه السلام عن النبي «ص» انه قال مثل المؤمن عند الله ، كمثل ملك مقرب ، فإن المؤمن عند الله أفضل من مثل ملك، وليس شيء أحب إلى الله من مؤمن تائب أو مؤمنة تائمة

(وفي حديث. ص. آخر)(٢) إن المؤمن يعرف في السماء كما يعرف الرجل أهله وولده

( وبإسناده )(٤) إلى النبي « ص » أنه قال لا يتناجا اثنان دون الثالث ، فإن ذلك يؤذي المؤمن ، وإن الله تعالى يكره أذى المؤمن

(وبإسناده) إلى أنس بن مالك عن النبي «ص» انه قال المؤمن غريب مع كل أحد إلا مع صاحب موافق في آخر الزمان ، لا يبقى من الموافقين إلا في أطراف الأرض، وللرجل منهم أجر مائتي شهيد

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » (اتقوا فراسة المؤمن الخ » أخرجه البخاري في تاريخه والترمذي وقال غريب وابن السني في الطب وأبو نعيم في الحلية عن أبي سعيد والحكيم وسمويه ومسلم والطبراني في الكبير والخطيب عن أبي أمامة وابن جرير عن ابن عمر بلفظه.

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( مثل المؤمن عند الله الخ . ) أخرجه الطبراني .

<sup>(</sup>٣) وقوله: (وفي حديث آخر ان المؤمن الخ.) أخرجه الديلمي عن أنس.

<sup>(</sup>٤) وقوله « ص » ( لا يتناجا اثنان الّخ.) أخرجه ابن المبارك عن عكرمة بن خالد مرسلاً وأبو الشيخ في معجمه والشيرازي في الألقاب وابن النجار عن ابن عباس.

( وبإسناده )(١) إلى النبي « ص » انه قال المؤمن بيته قصب وطعامه كسر ورأسه شعث وثيابه خلق وقلبه خاشع ولا يعدل بالسلامة شيئاً

( وياسناده ) (٢) إليه « ص » انه قال : عجباً للمؤمن فوالله يقضي الله للمؤمن من قضى إلاً كان خيراً له

( وبإسناده ) (٣) إليه « ص » انه قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين

( وبإسناده ) (٤) إليه (ص) انه قال مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى بعضه تداعى سائره بالسهر والحمى

( وبإسناده ) (٥) إليه « ص » انه قال كفي بالمرء سعادة أن يوثق

(٢) وقوله « ص » (عجباً للمؤمن فوالله الخ.) أخرجه أحمد ومسلم عن صهيب ولفظه عجباً للمسرء المؤمن ان امره كله له خير وليس ذلك الأحد إلا للمؤمن إن أصابته شراً شكر وكان له خير وان اصابته ضراً صبر فكان خير له.

(٣) وقوله « ص » ( لا يلدغ المؤمن من الخ ) أخرجه أجمد والشيخان وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة بلفظه وصححه السيوطي وأحمد وابن ماجه عن ابن عمر بلفظه. ومعناه: إنه أتى به مثلًا لما يكون عليه المؤمن لا يخدع في أمر دينه ودُنياه مرة بعد أخرى والله أعلم وقال الخطابي هذا لفظه ومعناه: اي ليكون المؤمن حازماً حذاراً لا يؤتى من ناحية الغفلة فيخدع مرة اخرى

(٤) وقوله « ص » ( مثل المؤمنين الخ؛ ) أخرجه أحمد ومسلم عن النعمان بن بشير بلفظه وصححه السيوطي.

(٥) وقوله ( ص » ( كفي بالمرء سعادة الخ . ) أخرجه ابن النجار عن أنس بلفظه وضعفه السيوطي .

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( المؤمن بيته قصب النخ ) أخرجه الـديلمي عن ابان عن أنس بلفظه

به في أمر دينه ودنياه

(وبإسناده) (١) إليه «ص» انه قبال إن الرجل لا يكون مؤمناً حتى يؤمن جباره بوائقه يبيت وهو آمن من شره، إنما المؤمن البذي نفسه منه في عناء والناس منه في راحة

( وبإسناده ) (۲) إليه « ص » انه قال المؤمن يسير المؤمنة كيس فطن حذر (۳) المؤمنون هينون لينون (٤)

( وبإسناده ) (<sup>()</sup> إليه « ص » انه قال المؤمن غر كريم

( وبإسناده )(٦) إلى عبـادة بن الصَّامت عن النبي (ص) انــه قيل

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » (إن الزجل لا يكون مؤمناً الخ ) أخرجه الأصبهاني ولفظه أن الرجل لا يكون مؤمناً حتى يؤمن جاره بـواثقه يبيت حين يبيت وهـو آمن من شره الخ ما هنا بلفظه البوائق جمع بائقة وهى الشر انتهى منذري

 <sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( المؤمن يسير المؤمنة النج ) أخرجاه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في شعبه عن أبي هريرة صدره بلفظه وضعفه السيوطي.

 <sup>(</sup>٣) وأما قوله (كيس فطن حذر الخ ) أخرجه القضاعي عن أنس بلفظ
 المؤمن فطن حذز وضعفه السيوطي

<sup>(</sup>٤) وأما قوله: (المؤمنون هينون الخ) فأخرجه ابن المبارك عن مكحول مرسلًا والبيهقي في شعبه عن ابن عمر بلفظه وزيادة في آخره وهي لفظ كالجمل الأنف إن قيدانقاد وإذا انيخ على صخرة استناخ وضعفه السيوطي

 <sup>(</sup>٥) وقوله « ص » ( المؤمن غر كريم النخ ) أخرجه أبو داود والترمذي وقال غريب والحاكم في مستدركه والبيهقي في سننه عن أبي هريرة والطبراني في الكبير عن كعب بن مالك بلفظه وزيادة في آخره وهي والفاجر خب لئيم

 <sup>(</sup>٦) وقوله ( وبإسناده إلى عباده بن الصامت عن النبي «ص» أنه قبل يا
 رسول الله الخ ) أخرجه مسلم عن أبي ذر.

يا رسول الله الرجل يعمل العمل يحبه الناس عليه ، قال تلك عاجل بشرى المؤمن

( وباسناده ) (١) إلى أنس بن مالك عن النبي « ص » انه قال من روع مؤمناً لم يؤمّن الله روعته يـوم القيامة ، ومن أخاف مؤمناً لم يؤمن الله خوفه ومن سعى بمؤمن أقامه الله مقام خزي يوم القيامة

( وبإسناده )<sup>(۲)</sup> إلى على عليه السلام عن النبي « ص » أنه قال الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها فهو أحق بها

# الباب الثاني والمائة

في فضل الاخوة في الله سبحاله وما يتصل بذلك

(بإسناده) (٣) إلى عبدالله بن مسعود عن النبي « ص » أنه قال المتجابون في الله على عمود من ياقوتة حمراء على رأس ذلك العمود

(٢)وقوله « ص » ( الحكمة ضالة المؤمن الخ ) أخرجه ابن النجار عن بريدة

#### الباب الثاني والمائة

 (٣) وقبوله « ص » ( المتحابون في الله على الخ. ) أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا في كتاب الاحوان وابن عساكر عن ابن مسعود ولفظه إن المتحابين في الله لعلى عمود الخ. ما هنا .

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » : ( من روع مؤمناً الخ .) أخرجه البيهقي في شعبه عن أنس بلفظه وزيادة ذل قبيل خزي ومن دون قوله ومن أخاف مؤمناً لم يؤمن الله خوفه لكن أخرجه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر ولفظه من أحاف مؤمناً كان حقاً على الله ألا يؤمنه من افزاع يوم القيامة وضعفهما السيوطي .

سبعون ألف غرفة ، عليها المتحابون في الله يشرفون على أهل الجنة ، فإذا طلع أحدهم على أهل الجنة ملاً حسنه بيوت أهل الجنة كما تملاً الشمس بيوت أهل الدنيا ، قال فيخرج أهل الجنة فينظرون إليهم فإذا وجوههم كالقمر ليلة البدر ، عليهم ثياب خضر مكتوب في وجوههم هؤلاء المتحابون في الله عزَّ وجل

( وبإسناده ) (أ) إلى أبي موسى عن النبي « ص » أنه قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً

( وبإسناده. س. )(٢) إلى أنس عن النبي « ص » أنه قال من أكرمه أخوه المسلم فليقبل كرامته، إنما هو كرامة الله فلا تردوا على الله كرامته

( وبإسناده. س.) (٣) إليه عن النبي « ص » انه قال لا يؤمن العبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه

( وبإستاده. س. ) (٤) إلى جابر بن عبدالله عن النبي «ص» أنه قال

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( المؤمن للمؤمن النخ . ) أجرجه الشيخان والترمذي والنسائي عن أبي موسى بلفظه وصححه السيوطي .

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( من أكرمه أخوه المسلم النج ) أخرجه الخرايطي في مكارم الأخلاق وأبو نعيم وابن عساكر عن أنس وفيه أبو روح سعيد بن عبدالله بن دينار التمار البصري قال أبو حاتم مجهول انتهى من جمع الجوامع .

<sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( لا يؤمن العبد الخ . ) أخرجه أحمد والشيخان وابن ماجه والنسائي وصححه السيوطي والترمذي عن أنس ولفظه لا يؤمن أحدكم الخ . ما هنا بلفظه .

<sup>(</sup>٤) وقوله : '(وبإسناده إلى أجابر بن عبدالله الخ ) أخرجه ابن مردويه من طريقين عن جابر وأبي هريرة.

في قدول م تعدالى ﴿ أَلا إِنَّ أُولِياء الله لا خدوف عليهم ولا هم يحزنون ﴾. قال هم المتحابون في الله عز وجل

( وباسناده ) (١) إلى بشير بن سعد عن النبي « ص » أنه قال منزلة المؤمن من المؤمن منسزلة السرأس من الجسد، متى اشتكى الجسد اشتكى له الرأس ومتى اشتكى الرأس اشتكى له الجسد

( وبإسناده : س) (٢) إلى أبي رزين عن النبي « ص » انه قال يا أبا رزين إذا خلوت فحرك لسانك بذكر الله ، يا أبا رزين أحب في الله وابغض في الله شَيّعه سبعون ألف ملك يقولون اللهم وصله فيك فإن استطعت أن تعمل جسدك في ذلك فافعل

( وبإسناده ) (٣) إلى النبي « ص » انه قال المؤمن كثير بأخيه

( وبإسناده ) إلى أبي بكر الصديق عن النبي « ص » أنه قال المؤمنون إخوة حرهم وعبدهم ذكرهموأنشاهم.

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » (منزلة المؤمن الخ.) أخرجه أحمد ومسلم وأبو نعيم عن النعمان بن بشير مرفوعاً بلفظ المؤمنون كرجل واحد إذا اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر وهذا لفظ مسلم.

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » (يا أبا رزين إذا خلوت الخ.) أخرج الطبراني في الأوسط عن أبي رزين عجزه ولفظه يا أبا رزين إن المسلم إذا زار أحماه شيعه سبعون ألف ملك يصلون عليه يقولون اللهم كما وصله فيك فصله وضعف قاله المنذري.

 <sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( المؤمن كثير بأخيه الغ.) أخرجه ابن أبي الدنيا في
 كتاب الاخوان عن سهل بن سعد ولفظه المرء كثير بأخيه.

( وبإسناده)(١) إلى جابر عن النبي « ص » أنه قال إن الله عز وجل يحب الديمومة على الإخاء القديمة فداوموا عليها

( وبإسناده. س. )(۲) إلى جابر بن عبدالله عن النبي « ص » أنه قال إن حسن العهد من الإيمان

(.وبإسناده. ١.) (٣) إلى النبي « ص » أنه قال إذا حب أحدكم

( وبإسناده )(٤) إليه «ص»أنه قال: المرء كثير بأخيه والمرء على دين خليله

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( إن الله عز وجل يحب الـديمومـة الـخ . ) أخرجـه الديلمي عن جابر ولفظه إن الله تعـالى يجثُّ المهائمـة الخ . مـا هنا بلفـظه إلّا أنه علا عليه

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( إن حسن العهد من الإيمان أخرجه الحاكم بلفظه.

<sup>(</sup>٣) وقوله « ص » (إذا أحب أحدكم أخاه السخ.) أخرجه أحمد والبخاري في الأدب وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب وابن أبي الدنيا في كتاب الاخوان وابن حبان والحاكم في المستدرك والطبراني في الكبير وابن السني في عمل اليوم والليلة عن المقدام بن معدي كرب والبخاري في الأدب عن رجل من الصحابة وهناد عن مجاهد مرسلاً وابن حبان عن أنس عن ابن عمر بلفظه وزيادة في آخره وهي أنه يحبه

<sup>(</sup>٤) وقوله « ص » ( المرء كثير بأخيه الخ . ) أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الاخوان وضعفه عن سهل بن سعد والديلمي عن أنس صدره وأخرج أبو داود الطيالسي وأحمد وابن أبي الدنيا في كتاب الاخوان والحاكم في مستدركه والبيهقي في شعبه عجزه عن أبي هريرة ولفظه المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخال واما صدره فتقدم قي هذا الباب تخريجه.

( رو بإسناده . خطبة ) إلى عبدالله بن العباس وأبي هنريرة عن النبي «ص» أنه قال في خطبة الوداع ومن أكرم أخاه المسلم فإنها يكرم الله عز وجل

نخ . (وبإسناده ) (٢) إليه « ص » أنه قال خير الأصحباب غند الله خيرهم لصاحبه انتهى

( وباسناده )(٣) إلى أنس عن النبي « ص » أنــه قــال من لقّم

قال الخزرجي في النخلاصة في ترجمة ابن المثنى قال أبو حاتم صالح شيخ =

<sup>(</sup>١) وقوله ألا ص » ( المرء على دين خليله النج ) أخرجه أبو داود والتنومذي باسناد ضحيح عن أبي هريرة ولفظه الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يحال وتقدم له تخريج في الجديث قبيل هذا.

<sup>(</sup>٢) وقاوله (ص » (خير الأصحاب عند الله النج.) أخرجه أحمد والترمذي والجاكم في مستدركه عن ابن عمرو بلفظه وزيادة في آخره وهي وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره وحسنه السيوظى.

<sup>(</sup>٣) وقوله « ص » (من لقم أخاه المسلم الخ ) أخرجه أبو نعيم عن أنس وفيه زيد الرقاشي وخالد العبدي قال أبو الفرج يزيد متروك وخالد يضع وأخرجه ابن شاهين عن أبي هريرة وفيه زكريا بن يحيى وعبدالله بن المثنى وفضالة بن حصين قال أبو الفرج زكريا متروك وعبدالله ضعيف وفضالة منهم قال السيوطي قال الحافظ ابن حجر في اللسان قد أورد الطبراني هذا الحديث في أحكامه وقال هذا غريب يتلقى بالقبول ويعمل به اما قضالة فقال البخاري في التاريخ الكبير مضطرب الحديث وقال الساجي صدوق فيه ضعف انتهى . وأما عبدالله فإنه ثقة من رجال البخاري وإن تكلم فيه انتهى من اللاليء باختصار.

أخاه المسلم لقمة حلوى صرف الله عنه مرارة الموقف يوم القيامة

## الباب الثالث والمائة

# في ذكر تعيين حقوق الإخوان على إخوانهم ووجوب أدائها

(بإسناده. و.) إلى علي عليه السلام عن النبي «ص» أنه قال: للمسلم على أخيه ثلاثون حقاً لا يراءة له منها إلا بالأذى أو بالعفولة يغفر زلته، ويرحم عبرته، ويستر عورته، ويقيل عشرته، ويقبل معذرته، ويرد غيبته، ويديم نصيحته، ويحفظ خلته، ويرعى ذمته، ويعود مرضته، ويشهد ميتته، ويجيب دعوته، ويقبل هديته، ويكافي صلته، ويكثر نعمته، ويحسن نصرته، ويحقظ حليلته، ويقضي حاجته، ويشفع مسألته، ويشمت عطسته، ويرشد ضالته، ويرد سلامه، ويبر أنعامه، ويصدق أقسامه، ويواليه ولا يعاديه، وينضره ظالماً أو مظلوماً فيغينه على أخذ حقه، ولا يسلمه ولا يخذله، ويحب له من الخيرها يحب لنفسه، ويكره له من الشرماً يكره لنفسه

( وبأسناده ) إلى علي عليه السلام عن النبي « ص » أنه قال

وقال النسائي ليس بالقوي وذكره ابن حبان في الثقات روى له البخاري وأبو داود
 وابن ماجه.

وَأَمَا يَزِيدُ ابْنِ الرِقَاشِيِ فَقَالَ فِي خَلَاضَةِ الْخَزَرَجِي قَالَ الْفَلَاكُ لَيْسَ بِالْقَـوِي وضعفه ابن معين وروي له البخاري والترمذي وابن ماجه وقال المنذري زاهد كثير العبادة ضعيف وثقه ابن مغين في رواية ابن عدي .

وأما خالد العيدي فقال في الخلاصة خالد بن عبدالـرحمن العطار الكـوفي العبدي مجهول انتهى. فالحديث لا يبلغ درجة الوضع ولا يثبت وضعه.

إن أجدكم ليدع من حقبوق أخيه فيطالبه بنه يوم القيامة، فيقضى لنه عليه

( وبإسناده )(١) إلى النبي « ص » أنه قال إن لجواب الكتاب حقاً كردُ السلام

( وبإسناده )(۲) إليه « ص » أنه قال كرم الكتاب ختمه

(وباسناده) (٣) إلى النبي «ص» أنسه قبال الاتقساطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله أعواناً، ولا يحل لمسلم أن يهجير أخاه فوق ثلاث.

( وفي حديث آخر ) (٤) ولا تباغضوا وقال « ص » في (حديث) خميرهم (٤) الذي يبدأ بالسلام وفي (حديث آخر) فإن تكلما وإلاً اعرض الله عز وجل عنهما حتى يتكلما

#### الباب الثالث والمائة

(١) قوله «ص» (إن لجواب الكتاب حقاً الخ.) أخرجه الطيراني بلفظه

(٢) وقوله « ص » ( كرم الكتاب ختمه الغ . ) أخرجه الطبراني في الكبير
 عن ابن عباس ولفظه كرامة الكتاب ختمه وضعفه السيوطى .

(٣) وقوله « ص » ( لا تقاطعوا الخ . ) أخرجه مالك والبخاري وأبـو داود والترمذي وانسائي عن أنس ولفظه لا تقاطعوا ولا تـدابروا ولا تبـاغضوا الـخ ما هنا بلفظه

(٤) وقوله « ص » ( في حديث الخ. ) أخرجه مسلم والطبراني

(٥) وقوله « ص » ( في حديث آخر النخ . ) أخرجه الطبراني عن أبي أيوب قال المنذري رواته ثقات إلا عبدالله بن عبدالعزيبز الليثي فقال يحيئ ليس بشيء . وقال البخاري منكر الحديث وضعفه النسائي وأبو حاتم وقبال أبو زرعة ليس بالقوي ووثقه مالك وسعيد بن منصور انتهى منذري بلقظه .

## الباب الرابع والمائة

## في الحث على الاستقامة على الطاعة وما يتصل بذلك

(باسناده. طلا )(١) إلى جابر عن النبي «ص» أنه قال بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ ، فطوبى للغرباء ، قيل : ومن هم يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون عند فساد الناس

( وبإسناده. ط. ) (٢٠) إلى سهل بن سعد الساعدي عن النبي «ص» أنه قال إن أعجب الناس إليَّ رجل مؤمن بالله ورسوله يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعمر مآله ويحفظ دينه ويعتزل الناس

(وبإسناده. ط.) (۳) إلى عبدالله بن عمر عن النبي «ص» أنه قال من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فليدرك منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت للناس ما يجب أن يؤتى إليه

(وبإسناده)(٤) إلى ابن عمر عن النبي «ص» أنه قال إن

#### الباب الرابع والمائة

(١) قبوله «ص» (بدأ الإسلام غبريباً النخ) أخرجه أحمد بن عبدالرحمن بن سنة الأشجعي والترمذي وحسنه والطبراني في الكبير عن كثير بن عبدالله بن عمر بن عوف عن أبيه عن جده وصدره إن الدين بدأ غريباً الخ.

(٢) وقوله: (وبإسناده إلى سهل بن سعد الساعدي الخ.) أخرجه ابن أبي الدنيا في العزلة عنه وضعف قاله المبذري

(٣) وقوله « ص » ( من أحب أن يـزحزح الـخ .) أخرجـه أحمد عن ابن
 عمرو والطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية عن ابن عمر.

(٤) وقوله « ص » ( إن أشرف الإيمان الخ.) أخرجه الطبراني في
 الأوسط وابن النجار في تاريخه عن ابن عمر ولفظه أشرف الخ. ما هنا بلفظه.

أشرف الإيمان أن يأمنك النباس وأشرف الإسلام أن يسلم الناس من يدك ولسانك، وأشرف الهجرة أن تهجر السيئات، وأشرف الجهام أن بتقتل وتعقر فرسك

(وبإسناده. س.) (() إلى ابن عباس عن النبي «ص» أنه قال: النادم ينتظر الرحمة والمعجب ينتظر المقت، وكل عامل سيقدم على ما قد سلف عند موته، فإن ملاك الأعمال خواتمها، والليل والنهار مطيتان فاركبوهما بلاغاً إلى الإحرة، وإيّاك والتسويف بالتوبة، وإيّاك والغرة بحلم الله عنك، واعلم أن الجنّة والنّار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، ﴿ مَن يعمل مثقال ذرة خيراً يره \* ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره \*

(وبإسناده. س.) (۱) إلى الحسن عن النبي «ص» أنه قال هل منكم من يريد أن يؤتيه الله علماً بغير تعلم ، وهدى بغير هداية ؟ هل منكم من أحد يريد أن يذهب الله عنه العمى ويجعله بصيراً ؟ ألا انه من رغب في الدنيا وأطال أمله فيها أعمى الله عز وجل قلبه على قدر ذلك ، ومن زهد في الدنيا وقصر أمله فيها أعطاه الله علماً بغير تعلم ، وهدى بغير هداية ألا أنه سيكون قوم لا يستقيم لهم الملك تعلم ، وهدى بغير هداية ألا أنه سيكون قوم لا يستقيم لهم الملك إلا بالقتل والتجبر ولا الغنى إلا بالفجر والنحل ، ولا المحبة إلا بالاستخراج من الدين واتباع الأهواء ، الا فمن أدرك ذلك الزمان فصبر للفقر وهو يقدر على العنى وصبر للذل وهو يقدر على العنز ، وصبر

 <sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( النادم ينتظر الرحمة الخ.) أخرجه الثقفي في
 الأربعين وأبو القاسم ابن بشرات في أماليه عن ابن عباس رضي الله عنهما.

 <sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( هل منكم من يربد الخ . ) أخرجه أبو نعيم في الحلية بطوله عن الحسن مرسلاً.

على البغض وهو يقدر على المحبّة لا يريد بذلك إلا وجه الله أعطاه الله ثواب خمسين صديقاً

(وباسناده. س.) إلى أنس عن النبي « ص » أنه قال يجيء يوم القيامة أقوام أعمالهم كجبال تهامة ، فيؤمر بهم إلى النار قالوا يا رسول الله أمسلمين ؟! قال نعم كأنوا يصلُّون ويصومون ويأخذون وهناً من الليل، فإذا عرض لهم شيء من الدنيا وثبوا عليها

(وبإسناده. ط.) (۱) إلى معاذ بن جبل عن النبي «ص» أنه قال إنَّ أفضل الفضائل أن تعطي من حرمك وتصفح عمّن شتمك ، وتصل من قطعك.

## الباب الخامس والمائة

في ذكر الدين ومعالي الأمور فيه والرخص وما يتصل بذلك

( بإسناده ) إلى جابر عن النبي « ص » أنه قال إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولا تبغض إلى نفسك عباد الله فإن المنبت لا أرض قطع ولا ظهر أبقى

#### الباب الخامس والمائة

(٢) قوله «ص» (إن هذا الدين متين الخ.) تقدم تخريجه في الباب الثامن والثمانين مع ضبط بعض لفظه.

<sup>(</sup>١) وقوله (ص » (إن أفضل الفضائل الخ.) أخرجه أحمد والطبراني في الكبير والخرايطي في مكارم الأخلاق عن معاذ بن أنس ولفظه أفضل الفضائل الخ. ما هنا بلفظه.

- ( وبإسناده . ١ . ) (١) إلى النبي « ص » أنه قال ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر
- ( وِبِإسناده لَ . ) إليه « ض » أنه قال الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه
  - ( وبإسناده . ١. ) إليه « ص » أنه قال الدين النصيحة
- ( وبإسناده ) (٤) إليه «ص» أنه قال : إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها
- (وبإستاذه) (٥) إليه «ص» أنه قال إن الله ليغار للمسلم فليغر
- ( وبإسناده . ۱ . ) الله « ص » أنه قال إن الله يحب أن تؤتى رخصة كل محب أن تترك معاصيه

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » (ليؤيدهذا الدين النج .) أخرجه الطبراني في الكبير عن النعمان بن مقرن بلفظه إلا أنه زاد لفظ ان الله في أوله وأخرجه أيضاً عن أبي بكرة.

<sup>(</sup>٢)وقـوله « ص » ( الإسـلام يعلو الخ . ) أخـرجه الـروياني والـدارقطني والبيهقي في سننه والضياء عن عائذ بن عمر بلفظه وحسنه السيوطي

 <sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( الدين النصيحة الخ.) أخرجه البخاري في تاريخه
 عن ثوبان والبزار عن ابن عمر بلفظه وصححه السيوطي.

<sup>(</sup>٤)وقوله « ص » ( إن ألله يحب معالي الأمور الـخ.) أخرجـه الطبـراني في الكبيرُ عن الحسين بن علي عليهما السلام بلفظه وحَسنه السيوطي

<sup>(</sup>٥) وقوله « ص » : (إن الله ليغار للمسلم الخ . ) أخرجه الطبراني بلفظه .

<sup>(</sup>٦) وقوله « ص » ( إن الله يحب أن تؤتى رخصة الخ . ) أخرِجه أحمد وابنُ حبان والبيهقي في شعبه عن ابن عمر بلفظه وصححه السيوطي

( و بإسناده . ١ . ) (١) إليه « ص » أنه قال الدين يسير

( وبإسناده. ١.) (٢) إليه « ص » أنه قال إن دين الله الحنيفية. السمحة

( وبإسناده ) إليه « ص » أنه قال من يشاد هذا الدين يغلبه

(وبإسناده)<sup>(۳)</sup> إلى ابن عمر عن النبي أص » أنه قبال أشرف الإيمان أن يأتيك الناس من لسانك ويدك، وأشرف الهجرة أن تهجر السيئات، وأشرف الجهاد أن تقتل وتعقر فرسك

( وباسناده ) (٤) إلى أنس عن النبي ﴿ ص ﴾ أنه قال إن هذا العلم دين فانظروا عمّن تأخذوا دينكم

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » (الدين يسير) أخرجه ابن ماجه والبيهقي في الشعب مطولًا عن ابن عمر

<sup>(</sup>٢) وقبوله « ص » (إن دين الله الحنيفية النج ) أخرج ابن سعيد عن حبيب بن ثابت مرسلًا والديلمي عن عنائشة مرفوعاً بلفظ بعثت بالحنيفية السمحة

 <sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( أشرف الإيمان المخ . ) أخرجه الطيراني في الصغير
 عن إبن عمر بلفظه وتقدم تخريجه في الباب الذي قبيل هذا.

<sup>(</sup>٤) وقوله «يَصِي» (إن هذا العلم تعين الخ.) تقدم تخريجه في الباب الخامس والثلاثين

## الباب السادس والمانة

في الحث على النفع وقضاء الحوائج وما يتصل بذلك

(بإسناده. ۱.) الى ابن عمر عن النبي « ص » أنه قال إن لله أقواماً يخصهم بالنعم لمنافع العباد ، يقرها فيهم ما بذلوها فإذا منعوها نزعها منهم ، فحولها إلى غيرهم

( وبإسناده. س. )(٢) إلى ابن عمر عن النبي « ص » أنه قبال من كنان وصلة لأخيه المسلم إلى ذي سلطان في منفعة براً وتيسير عين على إجازة الصراط المستقيم يوم رخص الأقدام

( وبإسناده. س. ) (٣) إليه « ص » أنه قال إذا كان يوم القيامة دعا الله عبداً من عبيده فيقف بين يديه فيسأله عن جاهه كما يسأله عن ماله

(وبإستاده. س. )(٤) إلى جعفر بن محمد عن أبيه عن جده

#### الباب السادس والمائة

(١) قبوله «ص» (إن شأقواماً يخصهم النج.) أخرجه ابن أبي الدنيا في قضاء الحواثج والطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية عن ابن عمر وحسنه السيوطي.

(٢) وقوله « ص » ( من كان وصلة لأخيه المسلم الخ.) أخرجـه البيهقي في سننه وابن عساكر عن ابن عمر بلفظه.

(٣) وقوله ( ص ) (إذا كان يوم القيامة دعا الله النخ , ) أخرجه تمام والخطيب في تاريخه عن ابن عمر ولفظه إذا كان يوم القيامة دعا الله بعبد من عبيده الخ , ما هنا بلفظه .

(٤) وقوله ( ص ) ( إن الله عباداً من خلقه الخ . ) أخرجه ابن أبي الدنيا=

عُليهم السلام عن النبي « ص » أنه قال إن لله عباداً من خلفه يفزع اليهم الناس في حوائجهم ، أولئك هم الأمنون يوم القيامة

( وبإسناده. س. )(١) إلى علي عليه السلام عن النبي « ص » أنه قال من أوجب المغفرة إدخالك السرور على أخيك المسلم

(وبإسناده. س.) (٢) إلى عبدالله بن عمر عن النبي «ص» أنه قال أجب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن مشي مع أخ لي في حاجة أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد (مسجد المدينة) شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ومن كظم غيظه ، ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه يوم القيامة رضاً ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام

 $(e_{+})$  و  $(e_{+})$  الى أنس بن مالك عن النبي  $(e_{+})$  انه

في قضاء الحوائج عن الحسن مرسلًا والطبراني في الكبير عن ابن عمر وحسنه السيوطي.

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( إن من أوجب المغفرة الخ.) أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط عن الحسن بن علي عليهما السلام ولفظه إن من موجبات المغفرة الخ. ما هنا بلفظه وضعف قاله المنذري.

 <sup>(</sup>٢) وقوله « ص » (أحب الناس إلى الله الخ.) أخرجه ابن أبي الدنيا
 في قضاء الحواثج والطبراني في الكبير عن ابن عمر بطوله

<sup>(</sup>٣) وقوله (ص) (إن لله عنز وجل عباداً الخ.) أخرجه ابن ماجه عن أنس ولفظه إن من الناس ناساً مفاتيح للخير مغاليق للشر وإن من الناس ناساً مفاتيح للشر مغاليق للخير فطوبي لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه

قال إن لله عزَّ وجل عباداً مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن لله عباداً مغاليق للخير مفاتيح للشر، فطوبي لعبدٍ جعل الله مفاتيح الخيبر على يديه وويلُ لعبدٍ جعل الله مفاتيح الشرعلي يديه

(وبإسناده. س.) (أَ إلى أبي هُريرة عن النبي « ص.» أنه قال من ستر أخاه المسلم ستره الله يوم القيامة ، ومن نفس علم أخيه كربةً من كُرَبِ الآخرة ، وَاللهَ في عـون من كُرَبِ الآخرة ، وَاللهَ في عـون الغبد ما دام العبد في غون أخيه

( وباسناده . س . )(۲) إلى أبي هريرة عن النبي « ص » أنه قال من أقال نادماً في بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة

﴿ وَبِالْمِنْ الْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَنْ الْنَبِيُّ ﴿ صُنَّ ﴾ أَنَّهُ قَالَ الطَّبُوا الْخَيْرِ عند حسان الوجوه

( و بإستاده . س .) (٤) إلى عبائشة عن النبي « ص » أنته قال لا

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( من ستر أخاه المسلم الخ.) أخرجه عبدالرزاق. وأحمد وإبن ماجه وابن أبي الدئيا في قضاء الحواثج وأبو نعيم والخطيب عن سلمة بن مخلد

 <sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( من أقال نادماً الخ . ) أخرجه ابن حبان عن أبي
 هريرة بلفظه .

<sup>(</sup>٣) وقوله « ص » (اطلبوا الخير الخ.) أخرجه البخاري في تأريخه وابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج وأبو يعلى والطبراني في الكبير عن عائشة والطبراني فيه والبيهقي في الشعب عن أبن عباس وابن عدي في الكامل عن ابن عمر وابن عساكر عن أنس والطبراني في الأوسط عن جابر وتمام والخطيب في رواية مالك عن أبي هريرة وتمام عن أبي بكرة بلفظه وحسنه السيوطي

<sup>(</sup>٤) وقوله « ص » (الا تصلح الصنيعة الغ ) أخرجه ابن عدي في الكامل والعسكري في الأمثال وابن عساكر في تاريخه عن عائشة

تصلح الصنيعة إلاَّ عند ذي حسب أو دين كما لا تصلح الرَيَاضة إلاَّ في النجيب

(وباسناده. س.) إلى على عليه السلام عن النبي «ص» أنه قال إن في الجنة منزلًا يقال له خير ما في الجنة منزل أفضل منه ولا أكثر خيراً ، ما يسكنه إلا أصحاب المعروف خاصة من النّاس ، فإذا قال الرجل تصنع إليه المعروف جزاك الله خيراً فإنمها يعني ذلك المنزل

( وبإسناده . س . )(١) إلى النبي « ص ِ » أنه قال إن الله عجب السهل الطلق

( وبإسناده . ١.) إلى أنس بن مالك عن النبي « ص » أنه قال من كتب حرفاً لرجل مسلم فكأنما تصدق بدينار وأعتق رقبة وكتب الله له بكل حرف حسنة ، ومحا عنه سيئة

( وبإسناده. هـ.) (٢) إلى عبدالله بن العباس عن النبي « ص » أنه قال من مشى في حاجه أخيه المسلم فبالغ فيها قضيت أو لم تقض كتب الله له عبادة سنة

 <sup>(</sup>١) وقول ( ص ) ( إن الله يخب السهل الخ.) أخرجه الشيئزازي
 والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة بلفظه إلا أنه قال الطليق وضعفة السيوطى

<sup>(</sup>٢) وقبوله « ص » ( من مشى في حاجة النخ . ) أخرج الطبراني في الأوسط والحاكم في المستدرك والبيهقي في الشعب وضعفه والخطيب وقال غريب عن ابن عباس مرفوعاً بلفظه من مشى في حاجة أخيته وبلغ فيها كان خيراً من اعتكاف عشر سنين ومن اعتكف يوماً ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار ثلاثة خنادق كل خندق أبعد مما بين الخافقين .

( وبباسناده ) (١٠) إلى جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عليهم السلام عن النبي « ص » أنه قال من أصبح لا يهتم بأمر المسلمين فليس من المسلمين ، ومن سمع أمنادياً ينادي بالمسلمين فلم يجب فليس من المسلمين

( وبإسناده . 1 . )( $^{(1)}$  إليه «  $_{0}$  س » أنه قال المؤمن مرآة المؤمن

( وبإسناده . ا . )(٢) إليه « ص » أنه قال المسلمون يبدُ واحدة على من سواهم

( وباسناده . 1 . ) ( أن الله « ص » أنه قبال فعل المعروف يقي مصارع السوء

﴿ وَبِـإِسْنَادَةَ ﴾ ( أَلِيهُ ﴿ صُ ﴾ أَنِهُ قَـالَ ﴿ الشَّاهِـدُ يَرَى مَـا لَا يَـرَاهُ

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( من أضبح لا يهتم بأمر الخ . ) أخرج الحاكم في مستدركه وضححه السيوطني وابن النجار عن ابن مسعود وابن النجار عن أنس صدره ولفظه من أصبح لا يهتم بأمر الله ولمن أصبح لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم

 <sup>(</sup>٢) وقوله « بس » ( المؤمن مرآة المؤمن ) أخرجه الطبراني في الأوسط والضياء في المحتارة عن أنس بلفظه وحسنه السيوطي

 <sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( المسلمون يد واحدة ) أخرجه عبدالرزاق عن الحسن مرسلاً بلفظه والعسكري في الأمثال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظه وزيادة في آخره

 <sup>(</sup>٤) وقوله « ص » ( فعل المعروف يقي الخ . ) أخرجه ابن أبي الدنيا في قضاء الحواثج عن أبي سعيد بلفظه وصححه السيوطي

 <sup>(</sup>٥) وقوله « ص » (الشاهد الخ .) أخرجه أحمد عن علي عليه السلام بلفظه وصححه السيوطي

الغائب

( وباسناده. ۱. )(۱) إليه « ص » أنه قبال من فرّج على أخيه كربةً من كُرَب الدنيا فرَّج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة

( وبإسناده . ١.)(٢) إليه « ص » أنه قال من أولى رجلًا من بني عبدالمطلب معروفاً في الدنيا فلم يقدر يكافيه كافيته عنه يوم القيامة

( وبإسناده. 1. ) (٣) إليه « ص » أنه قال اشفعوا تؤجروا

(وبإسناده. د. )(٤) إليه « ص » أنه قال الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله ، خيركم من يسرجي خيره ويؤمن شسره

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( من فرج عُلَى أخيه الخ . ) أخرجه الخطيب عن أنس بلفظه إلا أنه قال فرج الله عنه سبعين كربة يوم القيامة والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه وأخرجه الطبراني في الكبير عن كعب بن عجرة

 <sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( من أولى رجلًا الخ .) أخرجه أبو نعيم في الحلية عن عثمان بن عفان

<sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( اشفعوا تؤجروا) أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي موسى بلفظه وزيادة في آخره ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء وصححه السيوطى

<sup>(</sup>٤) وقوله ( ص ) (الخلق كلهم عيال الله الخ .) أخرج أبو يعلى والحاكم في الكنى والشيرازي في الألقاب والعبكري في الأمثال وابن أبي المدنيا في قضاء الحوائج والبيهقي في شعبه عن أنس والطبراني في الكبير والبيهقي في شعبه عن ابن مسعود صدره ولفظه الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله وأخرج أبو يعلى عن أنس وأحمد والترمذي عن أبي هريرة بعض عجزه ولفظه خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره وشركم من لا يُرجى خيره ولا يؤمن شره وصححه السيوطي وأخرج الطبراني في الأوسط عن جابر بقيته ولفظه استنمام المعروف أفضل من ابتدائه وضعفه السيوطي

استتمام المعروف خير من ابتدائه

( وبإسناده. و. ) إلى علي عليه السلام عن النبي « ص » أنه قال من تناول من وجه أخ ٍ له إذا ما رآه إيًا في كانت له حسنتين فإن لم يره إيّاه كانت له حسنة

( وبإسناده لل ) (١) إلى علي عليه السلام عن النبي الله والله والله والله من ليس بناهله، فإن أنه أصبت أهله فهو أهله وإلاً كنت أهله

( و بإسناده . خطبة ) إلى عبدالله بن العباس وأبي هـريرة عن النبي «ص» أنه قال في خطبة الوداع : ومن مشى في إصلاح بين أثنين صلت عليه ملائكة الله حتى يرجع وأعطي من الأجر مثل ليلة القدر

﴿ وَبِإِسْنَادِهِ. لَ. ﴾ (٢) إلى النبي « ص » أنه قال بَمَ العَائِلَةِ فِي هَبَتُهُ كالعائد في قيئه

( وبإسناده . ل. )(٢) إلى الأشعث بن قيس عن النبي «يَصِي » أنه قال لا يَشْكُر الله عز وجل من لا يشكر الناس

(١) وقوله «ص ( اصنع المعروف الخ .) أُخْرِجه الخُطَيْبِ مَن رواية مالك عن ابن عمر وابن النجار عن علي عليه السلام وضعفه السيوطي

(٢) وقوله (ص) ( العائد في هبته الخ.) أخرجه أحمد والشيخان وأسو
 داود والنسائي وأبن ماجه عن ابن عباس بلفظه وصححه السيوطي

(٣) وقوله ﴿ ص ﴾ ﴿ لا يشكر الله عز وجبل النخ ..) أَجَورِجِه إليطبراني في الكبير والدارقِبطني في الافراد والضياء في المختارة عن مبشر بن أبي المليح بن أسامة عن أبيه عن جده قال الذارقيطني تفرد به مبشر ولم يبروه عنه غير عباد بن سعيد وأخرجه أبو ذاود الطيالسي وأحمد وأبو ذاود وابن جرير وابن جيان وإبو نعيم ح

## الباب السابع والمائق

في الترغيب في الإحسان والضيافات والهدايا وما يتصل بذلك

(باستاده . ۱ .)(۱) إلى النبي « ص » أنه قال ا إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه

( وباسناده . ۱ . ) (۲) إليه « ص » أنه قـال من كـان يؤمن بـالله واليوم الأخر فليكرم ضيفه

( وبإسناده . ا. )(٢) إليه « ص » أنه قال من مشى إلى طعام لم يدع إليه فقد دخل سارقاً وخرج مغيراً

د في الحلية والبيهقي في سننه عن أبي هريرة وأحمد عن الأشعث بن قيس والطبراني في الشعب عن أبي والطبراني في الشعب عن أبي سعيد

#### الباب السابع والمائة

(١) قوله «ص» (إذا جاءكم كريم الخ.) أخرجه ابن ماجه عن ابن عمرو البيزار وابن خزيمة والطبراني في الكبير وابن عدي في الكامل والبيهقي في الشعب عن جرير والبزار عن أبي هريرة وابن عدي عن معاذ وأبي قتادة وغيرهم ولفظه إذا أتاكم الخ. ما هنا بلفظه وصححه السيوطي

(٢) وقولة « ص » ( من كان يؤمن بالله واليوم الأخر الخ.) أخرجه الشيخان وغيرهما عن أبي شريح الخزاعي وأبي هريرة.

(٣) وقوله « ص » ( من مشى إلى طعام الخ .) أخرجه البيهقي في السنن وابن النجار عن عائشة ولفظه من دخل على قوم لطعام لم يدع إليه فأكل دخل سارقاً وأكل ما لا يحل له

( وباستاده. ١.)(١) إليه « ص » أنه قبال ساقي القوم آخرهم شرباً

( وبالسناده . ل. )(٢) إلى أبن عمر عن النبي « ص » أنه قال إذا دعا أحدكم إلى التوليمة فليأتها فإن كان مفطراً فليطعم وإن كان صائماً فليدع

( وبإسناده . ١ ) إلى النبي « ص » أنه قال الهدية تذهب بالسمع والبصر

( وبإسناده . ١ . )(٤) إليه « ص » أنه قال تهادوا تزدادوا حباً ( وبإسناده )(٥) إلى أبي أمامة عن النبي « ص » أنـه قـــّال

(١) وقوله « ص » (ساقي القوم الخ ،) أخرجه الترمذي وابن ماجه عن أبي قتادة والطبراني في الأوسط والقضاعي عن المغيرة بلفظه وصححه السيوطي

(٢) وقوله « ص » (إذا دعا أحدكم إلى الوليمة الخ.) أخرج الشيخان وأحمد وأبو داود وابن حبان عن ابن عمر صدره ولفظه إذا دعا أحدكم إلى الوليمة فليأتها وأخرجه الطبراني في الكبير وابن السني في عمل اليوم والليلة عن ابن مسعود ولفظه: إذا دعا أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطراً فليأكبل وإن كان صائماً فليدع بالبركة وصححه السيوطي

(٣) وقوله « ص » ( الهدية تذهب بالسمع الخ.) أخرجه الطبراني في الكبير عن عصمة بن مالك بلفظه مع زيادة لفظ والقلب بعد السمع وضعفه السيوطي.

(٤) وقوله « ض » ( تهادوا تزدادوا حباً ) أخرجه ابن عساكر عن عائشة بلفظه وزيادة في آخره وهي وهاجروا تؤثروا أبناءكم مجداً وأقيلوا الكرام عثراتهم وحسنة السيوطي.

(٥) وقوله ( ص » ( من شفع لأخيه شفاعة الخ . ) أخرجه أحمد وأبو داود
 والطبراني في الكبير عن أبي أمامة بلفظه .

شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها منه فقد أتى باباً عظيماً من الربا

(وبإسناده. ۱.) إليه « ص » أنه قال تهادوا فإن الهدية تذهب بالضغائن

( وبإسناده. ۱. ) (۲) إليه « ص » أنه قال: نعم الهدية الكلمة من كلام الحكمة

( وبإسناده. س. )(٣) إلى أنس عن النبي « صن » أنه قال من لقم أخاه المسلم لقمة حلواً صرف الله عنه مرارة الموقف يوم القيامة

( وبإسناده. س. )(٤) إلى أنس عن النبي « ص » أنه قال من أكرمه أخوه المسلم فليقبل كرامته إنما هو كرامة الله فلا تردوا على الله كرامته

( وبياسناده. ن. )<sup>(٥)</sup> إلى عـطا عن النبي « ص » أنـه قــال من

(١) وقـوله « ص » ( تهـادو! فإن الهـدية الـخ ) أخـرجـه الخـطيب عن عائشة

(٢) وقوله « ص » ( نعم الهدية النخ . ) أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عباس ولفظه نعم العطية كلمة حق يسمعها ثم يحملها إلى أخ مسلم فيعلمها إيّاه وضعفه السيوطي

(٣) وقوله « ص » ( من لقم أخاه المسلم الخ . ) تقدم تخريجه في الباب الثانى والمائة .

(٤) وقوله « ص » ( من أكرمه أخوه المسلم الخ . ) أخرجه الخرايطي في مكارم الأخلاق وأبو نعيم وابن عساكر عن أنس وفيه سعيد بن عبدالله بن دينار وأبو روح التمار البصري قال أبو حاتم مجهول انتهي من جمع الجوامع

(٥) وقوله « ص » ( من أتاه الله رزقاً الخ. ) أخرجه أحمد عن أبى هريزة =

آتياه الله رزقا بغير مسألية ولا استشراف نفس ورده فيإنما يبرد الله عنز وجل

( وبإسناده من الله النبي « ص » أنه قال إنَّ من السَّنَة أن يخرج الرجل مع ضيفه إلى بأب الدار

# البأب أثنامن والمائة

# في الحث الشديد على إطعام الجائع وما يتصل بذلك

(بإسناده. د.) إلى أنس بن مالك عن النبي «ص» أنه قال من غمر خيراً يعني ، أشبع جائعاً أوجب الله له الجنة ومن منع الطعام عن الجائع منع الله فضله يوم القيامة عنه وعذّبه في النار ولو كان إبراهيم خليل الله أو موسى نجيّ الله أو عيسى رَوْح الله أو محمد حبيب الله

( وبإسناده. د.) إلى أنس بن مالك عن النبي « ص » أنه قال من نهـر سائلًا جائعاً على بابه عذَّبه الله في النار ألف سنة

( وبإسناده. د. )(٢) إلى أنس بن مالك عن النبي « ص » أنه

#### الباب الثامن والمائة

(٢) قوله «ص» ( المؤمن يؤجر الخ . ) أخرج الترمذي عن حباب مرفوعاً
 يؤجر الرجل في نفقته كلها إلا في التراب وصححه السيوطي

ولفظه من أتاه الله شيئاً من المال من غير أن يساله فليقبله فإنما هو رزقاً ساقـه الله إليه ورواته مختج بهم في الصحيح قاله المنذري

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( أِن من السنة الخ . ) أخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة بلفظه وضعفه السيوطي

قال المؤمن يؤجر في كل شبيء حتى في وضع اللقمة في فيْه

(وبإسناده. د.) إلى أنس بن مالك عن النبي «ص» أنه كان يقول إذا جاء السائل إلى باب أصحاب رسول الله «ص» قد جاء القصار يأخذ منّا شيئاً يغسل ذنوبنا كلها

(وبإسناده. ط.) إلى جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام عن النبي «ص» أنه قال إن الله سبحانه يجمع فقراء هذه الأمة ومياسيرتها في رحبة باب الجنة، ثم يبعث منادياً ، فينادي من بطنان العرش أيما رجل منكم وصله أخوه المؤمن في الله ولو بلقمة من خبز فليأخذ بيده على مهل حتى يدخله الجنة ، وهو يومئذ أعرف بهم منهم بآبائهم وأمهاتهم، قال فيجيء الرجل منهم حتى يضع يده على ذراع أحيه المكرم له الواصل له فيقول أما تعرفني يا أخي ألست الصانع بي كذا وكذا فيعرفه كل شيء صنعه به من البر والتحفة فقم معي فيقول إلى أين ؟ فيقول أدخلك الجنة ، فإن الله عز وجل قد أذن لي في ذلك فينطلق به آخذاً بيده لا يفارقه حتى يدخله الجنة بغضل رحمة الله عز وجل بهما ومّنه عليهما

( وبإسناده . ١ . ) (١) إلى النبي « ص » أنه قال في كل كبدحراء أجر

( وبإسناده. ١. ) (٢) إليه « ص » أنه قال الجنة دار الاسخياء

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( في كل كبدحراء أجر ) أخرجه أحمد وابن ماجه عن سراقة بن مالك وأحمد عن ابن عمر ولفظه في كل ذات كبدحراء أجر

 <sup>(</sup>۲) وقوله « ص » ( الجنة دار الاسخياء) أخرجه ابن عـدي في الكامـل
 والقصاعي عن عائشة بلفظه وضعفه السيوطي

( وبإسناده . ۱ . ) (۱) إليه « ص » أنه قال هدية الله إلى المؤمن السائل على يأبه

( وبإسناده . ۱ )(۲) إليه « ص » أنه قال ما من عمل أفضل من إشباع كبد الجائع

( وبإسناده ١) إليه « ص » أنه قال في آخر حديث وأيما أهل عرصة في ناديهم امرء من المسلمين جائعاً فقد برأت منهم الذمة ألله عز وجل.

#### الباب التاسع والمائة

فيما جاء من الترغيب في القرض وذكر الدين وقضاءه وما يتصل يذلك

(بإسناده. ط. ) (۳) إلى على عليه السلام عن النبي «ص» أنه قال من أقرض قرضاً كان له مثلاه صدقة قال يا رسول الله ،

## الباب التاسع والمائة

 <sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( هدية الله الخ ) أحرجه الخطيب في رواية مالك عن ابن عمر بلفظه وصححه السيوطي

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » (ما من عمل أفضل النخ .) أخرجه أبو الشيخ والأصبهاني عن أنس ولفظه ما من عمل أفضل من اشباع كبد جائع

<sup>(</sup>٣) قوله «ص» (من أقرض قرضاً النح.) أخرجه ابن ماجه والطبراني في الكبير والحاكم في المستندرك والبيهقي وسعيد بن منصور عن سليمان بن بريدة عن أبيه مرفوعاً بلفظ من أقرض معسراً فله كل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين فإذا حلَّ الدين فانظره فله بكل يوم مثلاه صدقة

قلت أمس من أقرض قرضاً كان له مثله صدقة وقلت اليوم مشلاه؟ من أقرض قرضاً كان له كل يوم صدقة قال نعم من أقرض قرضاً فأخّره بعد محله كان مثلاه كل يوم صدقة

( وبإسناده. د. ) (١) إلى عبدالله بن مسعود عن النبي « ص » أنه قال كل قرض صدقة

( وبإسناده. ۱. ) (۲) إلى النبي « ص » أنه قال من أنظر معسراً وضع له أظلّه الله تحت ظل عرشه ، قال يوم لا ظل إلا ظله

نخ. (وبإسناده) (٣) إلى النبي «ص» أنه قال لا هُمَّ إلَّا هُمُّ اللهُ هُمُّ اللهُ هُمُّ اللهُ عَاضِي الحاجات والدين الله قاضي الحاجات والدين انتهى

( وبإسناده. ح.)(٤) إلى علي عليه السلام عن النبي « ص » أنه قال كل قرض جرَّ منفعة فهو ربا

( وبإسناده . ١ . ) (٥) إليه عليه السلام عن النبي « ص » أنه قال

 <sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( كل قرض صدقة ) أخرجه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود بلفظه وضعفه السيوطي

<sup>(</sup> من أنظر معسراً أو وضع الخ . ) أخرجه أحمد ومسلم عن أبي اليسر وصححه السيوطي .

<sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( لا هم إلاَّ همَّ الدين الخ.) أخرجه الطبراني في الأوسط وابن عدي والبيهقي في الشعب وقال منكر عن جابر بلفظه من دون قوله وإن الله قاض الخ. وضعفه السيوطي وأورده ابن الجوزي في الموضوعات

<sup>(</sup>٤) وقوله « ص » ( كل قرض جرَّ الخ.) أخرجه الحرث عن علي عليه السلام وضعفه السيوطي

 <sup>(</sup>٥) وقوله (ص) (أقلل من الـدين الخ.) أخرجه البيهقي في الشعب =

أقلل من الدين تعش حراً

( وبإسناده . ١ ) (١) إليه « ص » أنه قال الدَّيْن يَشِين الدِّين

( و بإسناده . ١ . ) (٢) إليه « ص » أنه قال إيّاكم والـدين ، فإنـه مغمة بالليل مذلة في النهار

( وبإسناده ص. ) إليه « ص » أنه قبال من اصطنع إلى أخيه معروفاً فامتن به عليه حبط أجره وثبت وزره وخاب سعيه

(وبإسناده ط.) (٢) إلى عبدالله بن عمر عن النبي «ص» أنه قال ثلاث من أدان فيهن ثم مات ولم يقض قضى الله عز وجل عنه يوم القيامة رجل كان في سبيل الله فضعمت قوته فتقوى بدين لقتال عدو فمات ولم يقضه ، ورجل مات عنده رجل من المسلمين فلم يجد ما يكفّنه فيه ويواريه إلا بدين فمات ولم يقض ، ورجل يخاف على نفسه الفتنة في الغربة فاستعف بدين فمات ولم يقض فإن الله عز وجل يقضي عنهم يوم القيامة

( ويإسناده. خطبة ) إلى عبدالله بن العباس وأبي هريرة عن النبي «ص» أنه قال في خطبة الوداع ومن أقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم أقرضه وزن أُحد وجبل حراء وطور سيناء ، فإن رفق به بعد أجله = وضعفه عن ابن عمر ولفظه أقل من الذنوب يهن عليك الموت وأقل من الدين تعش حراً

(١) وقوله « ص » ( الدين يشين الخ . ) أخرجه أبو نعيم في المعرفة عن مالك بن يخامر والقضاعي عن معاذ وصححه السيوطي

(٢) وقوله « ص » ( إيّاكم والدين الغ . ) أخرجه البيهقي في الشعب عن أنس وضعفه السيوطى

(٣) وقوله « ص » ( ثلاث من أدان الخ . ) أخرجه ابن ماجه والبيهقي في شعبه عن ابن عمرو وأخرجه البزار بطوله

كان على الصراط كالبرق بغير حساب ولا عقاب ومن احتاج إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حَرَّم الله عليه الجنة يوم يجزي المحسنين ، ومن مطل غريمه وهو يقدر على أداء حقّه فعليه في كل يوم مطله لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، ومن اصطنع إلى أخيه معروفاً فَمَنَّ عليه أحبط الله أجره وخاب سعيه ، قال ألا وإن الله حرَّم الجنة على المنان الجموع المنوع البخيل المختال الديوث العتل الزنيم الرحب الجوف الغشوم الظلوم العَسُوف

( وبإسناده . خطبة ) إليهما عن النبي «ص» أنه قبال في خطبة الوداع ألا ومن احتاج إليه أخوه المسلم في قرض وهو يقدر عليه فلم يقرضه حرَّم الله عليه الجنة.

( وبإسناده )(١) إليه « ص » أنه قال مطل الغني ظلم ( وبإسناده )(٢) إليه « ص » أنه قال خير الناس أحسنهم قضاء

# الباب العاشر والمائة

في الترغيب في الصدقة وما يتصل بذلك

(بإسناده. ۱.) (۳) إلى النبي « ص » أنه قال الصدقة على

الباب العاشر والمائة

(٣) قوله «ص» (الصدقة على القرابة الخ.) أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد=

<sup>(</sup>١) وقولُه « ص » ( مطل الغني الخ . ) أخرجه الشيخان وأصحاب السنن عن أبي هريرة بلفظة وزيادة في آخره وهي فإذا اتبع أحدكم على ملي فليتبع وصححه السيوطي

 <sup>(</sup>٢) وقوله « ص »: (خير الناس أحسنهم الخ.) أخرجه إبن ماجه عن
 العرباض بن سارية ولفظه خير الناس خيرهم قضاء وصححه السيوطي

القرابة صدقة وصلة

( وبإسناده. ن. ) (۱) إلى المقدام بن معدي كرب عن النبي « ص » أنه قال ما أطعمت نفسك وولدك وزوجتك وخادمك فهو لك صدقة

( وبإسناده. د. ) (٢) إلى أنس بن مالك عن النبي « ص » أنه قال الصلاة نبور المؤمن والصيام جُنّة من النبار والصدقة (٣) ظل المصاحبها من حريوم القيامة ثم قال تصيدقوا (٤) عباد الله ولو بشق تمرة

= والدارمي والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والطبراني في الكبير والحاكم في مستدركه وصححه والبيهقي في سننه والضياء في المختارة عن سلمان بن عامر والطبراني في الكبير عن أنس عن أبي طلحة ولفظه الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة.

(١) وقوله « ص » (ما أطعمت نفسك وولدك الخ.) أخرجه أحمد والطبراني في الكبير عن المقدام بن معدي كرب وحسنه السيوطي وأخرجه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في السنن عنه

 (٢) وقوله « ص » ( الصلاة نور الخ) أخرج أبو يعلى عن جابر مرفوعاً بلفظ: يا كعب بن عجرة الصلاة قربان والصيام جُنَّة والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار وصححه المنذري

(٣) وأما قوله والصدقة ظل لصاحبها فأخرجه الطبراني في الكبير والبيهقي في شعبه عن عقبة بن عامر ولفظه إن الصدقة لتطفىء عن أهلها حر القبور وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته

 (٤) وأما قوله تصدقوا عباد الله الخ. فأخرج أحمد عن ابن مسعود مرفوعاً بلفظ لين أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرة وصححه الترمذي (وبإسناده. ١) (١) إلى أنس بن مالك عن النبي «ص» أنه قال إذا كان يوم القيامة نادى مناد على رؤوس الأولين والأخرين من كان له عند الله حق فليقم فيقوم أناس من الناس فيقولون لنا عند الله حق فتقول الملائكة وبأي شيء لكم عند الله حق، فيقولون باحتمال الظلم عن إخواننا وبحب الفقراء وبعطيتنا من أموالنا الفقراء فيقول الله صدقوا عبادي ادخلوا الجنة فليس عليكم حبس ولا حساب ولا عذاب فتقول الملائكة طوبي لكم كان عملكم ومؤنتكم يسيراً وتوابكم كثيرٌ دائم

(وباسناده. ع.) إلى ابن عباس عن النبي «ص» أنه قال أكثروا من ذكر هادم اللذات فإنكم إن ذكرتموه في ضيق وسعه عليكم فرضيتم به فأجرتم وإن ذكرتموه في غناء بغضه إليكم فجدتم به فأثبتم فإن المنايا قاطعات الأمال والليالي مدنيات الأجال وإن المرء بين يومين يوم قد مضى أحصى فيه عمله فختم عليه ويوم قد بقي لا يدري لعله

<sup>(</sup>۱) وقوله «ص» (إذاكان يوم القيامة النخ.) قال مصنف شمس الأحبار في كتابه توقيع طرق سماع الأحبار التي في شمس الأحبار ما لفظه ومن ذلك مسند أنس بن مالك والطريق في ذلك ما أحبرنا به القاضي الأجل شمس الدين جعفر بن أحمد بن عبدالسلام رضوان الله عليه قراءة عليه قال أخبرنا الشيخ الفقيه العفيف رشيد الدين محمد بن علي مظفر الرازي قراءة عليه قال حدثنا أبو جعفر محمد بن خلاد الأملي قال حدثنا محمد بن مقاتل الراوي أملاه في سنة ٣٠٥ قال حدثنا أبو العباس بن هارون الواسطي قال حدثنا سمعان بن مهد عن أنس بن مالك عن النبي «ص» انتهى وهذا من أحاديث مسند أنس ورمز له المصنف بالدال ونسبه العلامة الشوكاني إلى الوضع وقال إنه لأنس المصري وليس هو من رجاله كما ترى اللهم إلا أن يكون مسند آخر غير هذا وقد تقدم لبعض أحاديث المسند شواهد تذفع ما رمي به

لا يصل إليه ، إن العبـد عند خـروج روجه وحلول رمسـه يرى اجـر ما أسلفـ وقلة عنـاء ما خلف ولعله من باطل جمعه أو من حق منعه

(وبإسناده. ط.) (١) إلى عبدالله عن النبي «ص» أنه قال الرحموا حاجة الغني ، المحموا حاجة الغني ، قال المؤسر يحتاج فصدقة الدرهم عليه عند الله بمنزلة سبعين الفاً

( وبإسناده. ط. ) (٢) إلى علي عليه السلام عن النبي « ص » أنه قال إن صدقة السرّ تطفىء غضب الرب وإن الصدقة لتطفىء الخطيئة كما تطفىء الماء النار

( وباسناده . ط . ) (۳) إليه عليه السلام عن النبي « ص » أنه قال بأدروا بالصدقة فإن البلاء لإ يتخطى إليها

(وبإسناده. ط. )(ع) إلى جرير بن عبدالله البجلي عن النبي

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » (ارحموا حاجة الغني الخ.) أخرجه الخطيب وقال غريب جداً والرافعي والديلمي عن أبي مسعود ولفظه ارحموا حاجة الغني الرجل المؤسر يحتاج فضدقة الذرهم عليه عند الله بمنزلة ألفاً

<sup>(</sup>٢) وقبوله «ص» (إن صدقة السر الغ.) أخرج الطبراني في الكبير وابن عساكر في تاريخه عن بهزين حكيم عن أبيه عن جده صدره بلفظه وأخرج أبو يعلى عن جابر عجزه وتقدم في أواثل هذا الباب

 <sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( بادروا بالصدقة الخ . ) أخرجه الطبراني في الأوسط
عن علي عليه السلام والبيهقي في شعبه عن أنس ولفظه باكروا بالصدقة فإن
البلاء لا يتخطى الصدقة وضعفه السيوطي

<sup>(</sup>٤) وقوله « ص » ( من سن في الإسسلام المخ . ) أخرجه أبدو داود الطيالسي وأحمد والترمذي ومسلم والنسائي وأبن ماجه والدارمي وأبو عوائه وابن حبان عن جرير

« ص » أنه قال لما حث على الصدقة قال من سنَّ في الإسلام سُنَّة حسنة فعمل بها فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن يتقص من أجورهم شيء ، ومن سنَّ في الإسلام سنَّة سيئة فعمل بها كان علية وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء

(وبإسناده ، ١.) (١) إلى أبي سعيد الخدري عن النبي «ص» أنه قال أيّما مسلم كسا عارياً ثوباً كساه الله من خضر الجنة ، وأيّما مسلم أطعم مسكيناً على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة ، وأيما مسلم سقى مسلماً على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم

( وباسناده . ۱ . ) (۲) إلى النبي « ص » أنه قبال كبل معروف صدقة

( وبإسناده . ۱ . ) (۳) إلى النبي « ص » أنه قال الدال على الخير كفاعله

( وبإسناده . ۱ . ) (٤) إليه « ص » أنه قال مدارات الناس صدقة

<sup>(</sup>١) وقـوله « ص » ( أيّما مسلم كسـا الخ ) أخـرجه أحمـد وأبـــل داود والترمذي عن أبي سعيد وحسنه السيوطي

 <sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( كل معروف صدقة ) أخرجه أحمد والبخاري عن جابر
 وأحمد ومسلم وأبو داود عن حديفة بلفظه وصححه السيوطي

<sup>(</sup>٣) وقوله «ص» (الدال على الخير الخ.) أخرجه البزار عن ابن مسعود والطبراني في الكبير عن سهل بن سعيد وعن ابن مسعود بلفظه وصححه السيوطى,

<sup>(</sup>٤) وقوله « ص » ( مدارات الناس الخ . ) أخرجه ابن حبان والطبراني في الكبير والبيهقي في شعبه عن جابر بلفظه وصححه السيوطي

- ( وبإسناده . أ . ) (١) إليه « ص » أنه قال : الرجل في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس
- ( وبإسناده . ١ . ) (٢) إليه « ص » أنه قبال المتعدي في الصدقة كمانعها
- ( وباستاده. إ. ) (٣) إليه « ص » أنه قال أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة
- ( وبإسنادة. أ. )(<sup>(1)</sup> إلته ص.» أنه قبال السائيل حق ولو جباء على فرس
- ( وبإسناده. ١. )<sup>(٥)</sup> إليه « ص » أنه قال أي داء أدوى من البخل ومن أيقن بالخلف جاد بالعطية
- ( وبإسناده. 1. )(٦) إليه « ص » أنه قال من رأى عورة فسترها

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( الرجل في ظل صدقته الخ.) أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم عن عقبة بن عامر ولفظه كل امرءٍ في ظل صدقته حتى يقضي بين الناس

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص ،-: ( المتعدي في الصدقة الخ . ) أخرجه الترمذي

 <sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( أهل المعروف في الدنيا الخ . ) أخرجه الديلمي في قضاء الحوائج عن ابن عباس بلفظه وزيادة

<sup>(</sup>٤) وقوله « ص » ( للسائل حق الخ . ) أخرجه أحمد وأبو داود والضياء عن الحسين عليه السلام وأبو داود عن علي عليه السلام والطبراني في الكبير عن المجرمار بن زياد ولفظه للسائل حق وإن جاء على فرس وصححه السيوطي

 <sup>(</sup>۵) وقوله « ص » ( أي داء أدوى الخ . ) أخرجه أحمد والشيخان عن
 جابر والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة ولفظه وأي داء الخ . ما هنا بلفظه .

<sup>(</sup>٦) وقوله « ص » ( من رأى عورة الخ .) أخرجه البخاري في الأدب وأبو داود والحاكم في المستدرك عن عقبة بن عامر بلفظه وحسنه السيوطي

كان كمن أحيا موؤدة من قبرها

(وبإسناده. ۱.) (۱) إليه «ص» أنه قال داووا مرضاكم بالصدقة

( وبإسناده . ۱ . ) (۲) إليه « ص » أنه قال أطعموا طعامكم الأتقياء

( وبإسناده . ١ . ) (٣) إليه « ص » أنه قـال لا تردوا السـائل ولـو بشق تمرة ولا تحقروا من المعروف شيئاً

( وبإسناده . ١ . ) (٤) إليه « ص » أنه قال إن الله ليدرأ بالصدقة سبعين ميتة من السوء

( وبإسناده. ١.) (٥) إليه « ص » أنه قال : خير بيوتكم بيت فيه يتيم

(١) وقوله « ص » (داووا مرضاكم الخ .) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس عن ابن عمر بلفظه وزاد في آخره فإنها تدفع عنكم الأمراض والأعراض.

(٢) وقوله « ص » ( اطعموا طعامكم الخ . ) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الاخوان وأبو يعلى عن أبي سعيد بلفظه وزيادة في آخره وهي وأولوا معروفكم المؤمنين وحسنه السيوطى

(٣) وقوله « ص » ( لا تردوا السائل الخ . ) أخرج مالك والطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب عن أبي بجيد عن جدته صدره ولفظه لا تردوا السائل ولو بظلف محرق وأخرج أحمد ومسلم والترمذي عن أبي ذر عجزه ولفظه لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو ان تلقى أخاك بوجه طلق

(٤) وقوله « ص » ( إن الله ليـدرأ الخ.) أخـرجه أبـو الشيخ في الشواب وابن النجار عن أنس بلفظه.

(٥) وقوله « ص » ( خير بيوتكم بيت الخ . ) أخرجه العقيلي في الضعفاء
 وأبو نعيم في الحلية عن ابن عمر بلفظه وصححه السيوطي

مكرم

( وباستاده ۱. ) السيه « ص » أنه قال لولا أن السؤل يكذبون ما قدس من ردهم

(وبإسناده. 1) (٢) إلى أنس بن مالك عن النبي «ص» أنه أتاه رجل من الأنصار فقال ما لي يا رسول الله لا أحب الموت جَعَلني الله فداك قال فهل لك مال؟ قال نعم إن لي مالاً كثيراً، قال قدّم مالك قال لا أطيق ذلك يا رسول الله قال رسول الله «ص» فإن المرء مع ماله إن قدّمه أحب أن يلحقه وإن خلفه أحب أن يتخلف معه

( وبإسناده. ن. ) (٢) إلى أبي بريدة عن أبيه عن النبي « ص » أنه قال ما يخرج الرجل شيئاً من الصدقة حتى يفك عنه لمحيي سبعين شيطاناً

(١) وقوله «ص» ( لولا أن السؤل يكذبون الخ.) أجرجه العقيلي والبيهقي في شعب الإيمان عن عائشة وفيه عبدالله بن عبدالملك بن عثمان بن كرز قال العقيلي منكر الحديث وأخرجه ابن صعري في أماليه عن أبي هريرة والعقيلي عن أنس وفيه بشر بن الحسين الأصبهاني قال البخاري فيه نظر انتهى من اللالىء ولفظه لولا أن السؤال يكذبون ما أفلَح من ردهم هذا لفظ العقيلي عن أنس.

(٢) وقوله (وبإسناده إلى أنس بن مالك عن النبي «ص» أنه أتاه الخ.) أخرجه ابن المبارك عن عبدالله بن عبيد

(٣) وقوله « ص » (ما يخرج الرجل شيئاً الخ ) أخرجه أحمد ومسلم وابن زنجويه وابن خزيمة والحاكم في مستدركه والطبراني في الأوسط والضياء في المختارة عن بريدة وابن المبارك عن أبى ذر موقوفاً بلفظه

( وبإسناده. خطبة ) إلى عبد الله بن العباس وأبي هريرة عن النبي «ص» أنه قال في خطبة الوداع ومن أكرم مُسلماً فقيراً من أجل فقره لقى الله يوم القيامة وهو عنده راض

(وبإسناده) إليهما عن النبي «ص» أنه قال ومن تصدق بصدقة أعطاه الله نوراً ومن مشى بصدقة إلى مسكين كان له مثل أجره ولو تناولها أربعون إنساناً ثم وصلت إلى المسكين كان لهم من الأجر مثل ذلك كاملاً وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وأحسنوا

( وباسناده. ط. )(۱) إلى أبي ذر عن النبي «ص» ، إن أبا ذر

<sup>(</sup>١) وقوله (وبإسناده إلى أبي ذر عن النبي «ص» إن أبا ذر قال النح.) أخرج البخاري في تاريخه والطبراني في الأوسط وابن عساكر عن أبي ذر مرفوعــأ بلفظ يا أبا ذر ألا أعلمك كلمات تقولهن تلحق من سبقك ولا يدركك إلا من أخذ بعملك تكبُّر دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين وتسبح ثلاثاً وثلاثين وتحمد ثلاثاً وثـلاثين وتختم بلا إله إلَّا الله وحده لا شريك له لَهُ الملك وله الحمد وهو على كـل شيء قدير وعلى كل نفس في كل يوم صدقة وفضل بصرك للمنقوص بصره صدقة وفضل سمعك للمنقوص سمعه صدقة وارشاد الضال صدقة وإرشادك سائلاً فأرشدته صدقة وترفعك العظام والحجر عن طُريق المسلمين لـك صدقـة وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر لك صدقة ومباضعتك أهلك لك صدقة قبال في كنز العمال وسنده حسن انتهى وأخرج مسلم وابن ماجه عن أبي ذر بلفظ قالـوا للنبي. يا رسول الله ذهب أهل الدثور(\*) بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون بـه إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع( \*\* ) أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قبال أرأيتم لو وضعها في حرام كبان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجراً

<sup>(\*)</sup> الدثور بضم الدال جمع دثر بفتحها المال الكثير انتهى منذري.

<sup>(\*\*)</sup> والبضع بضم الموحدة الجماع انتهي منذري

قال ، قلت يا رسول الله ذهب الأغنياء بالخير قال ألستم تصلون وتصومون وتجاهدون ؟ قال بلى يا رسول الله وهم يفعلون كما نفعل يصلون ويصومون ويجاهدون ويتصدقون ولا نتصدق فقال إن فيك لصدقة كثيرة إن في فضل بيانك عن الاثم صدقة وفي فضل توتك نصرك على الضرير تهذي الطريق له صدقة ، وإن في فضل قوتك على الضعيف تعينه صدقة وفي إماطتك الأذى عن الطريق صدقة وفي مضاجعتك أهلك صدقة قال ، قلت يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر؟ قال أرأيت لو فعلته في غير حله كان عليك وزر فقلت نعم قال أفتحتسبوا بالشر ولا تحتسبون بالخير

( وبساسناده. ق. )(١) إلى أبي معقبل عن النبي « ص » أنه قال نفقة الرجل على أهله صدقة

# الباب الحادي عشر والمائة

في ذكر حديث عابد بني إسرائيل وحـاصل التـرغيب في الصدقـة والثقة بالخلق وما يتصل بذلك

( باسناده ) (۲) إلى أبي ذر الغفاري عن النبي «ص» أنه قال في

### الباب الحادي عشر والمائة

(٣) قوله (وبإسناده إلى أبي ذر الغفاري عن النبي «ص» في قول تعالى الخ.) قال مصنف شمس الأخبار في كتاب طرق سماع الأخبار التي في شمس الأخبار ومن ذلك خبر عابد بني إشرائيل والطريق في ذلك هو منا أخبرني والدي =

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( نفقة الرجل الخ . ) أخرجه الشيخان والترمذي والنسائي عن أبي مسعود البدري ولفظه إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة

وله تعالى ﴿ مَن ذَا الذي يقرض الله قرضاً جَسَناً فيضاعف له أضعافاً كثيرة ﴾ قال رسول الله «ص» نزلت في رجل من بني إسرائيل عَبَد الله عَزَّ وجل أربعين سنة حتى نَجل جسمه وذاب لحمه ، فأدركه بعد أربعين سنة يوم عيد وإن امرأته قالت له اليس تعلم أن غداً عيد بني إسرائيل يتقربون منه ويأكلون وليس من جيراننا أحد إلا وقد اشترى بقرة أو كبشاً غيرنا فقال لها العابد ويجك إن القوم عملهم بأيديهم وهم تجار وأنا رجل من أجلاس البيت فقالت له امرأته اطلب إلى ربك هذا الذي تعبده منذ أربعين سنة أن يجزيك في الدنيا شيئاً. قال لها العابد إني أعطيت ربي عهداً وأعطاني موعداً أن أعمل في الدنيا ويعطيني أجراً في الآخرة فلم يزالا حتى شب بينهما الشحب فسمع جارهما كلامهما وليس عنده إلا درهمان فأرسل بأحدهما إلى العابد فلمًا دفع إليه الدرهم حمد الله وأثنى عليه ثم قال اللهم إني أعطيتك عهداً أن لا يأخذ مني هذا الدرهم إلاً من هندقت لهجته ، ثم

<sup>=</sup>مجي الدين قراءة عليه من أصله بحوث قال أخبرنا القاضي شمس الدين جمال المسلمين جعفر بن أحمد بن عبدالسلام قراءة عليه قال حدثنا السيد الامام بهاء الدين جمال الإسلام أبو الفضل عبدالله بن أبي الفتح نصر بن مهدي الحنني الوتكي الرازي حرس الله مدته قراءة عليه قال أخبرنا عبدالحميد بن عبدالعفار الاستراباذي مناولة عن الشيخ إبراهيم بن اسماعيل بن إبراهيم بارسان عن الإمام المستعين بالله أبي الحسن علي بن أبي طالب بن القياسم الحسني المطبري عن قاضي القضاة عبدالجبار بن أحمد قال حدثنا أبو عبدالله الزبيز بن عبدالواحد الحافظ قال حدثنا أبو العباس أحمد بن يحيى بن زكريا الأزدي بمصر قال حدثنا أبو القاسم عبيدالله بن سعيد بن كثير بن غفير بن مسلم الأنصاري املاء قال حدثنا معيد بن كثير بن غفير بن مسلم الأنصاري املاء قال حدثنا الخراساني أن طاووس اليماني حدثه عن أبي ذر الغفاري عن رسول الله «ص» في قوله تعالى من فا الذي يقرض الله قرضاً حسناً وسرد البحديث إلى آخره

غدا إلى السوق فلما بلغ اللَّحامين استام باللحم فحلف لـ القصَّاب بالله ما في السوق لحم أسمن من شيء عندي فعرف العابد أن القصاب قد كنُّب فأتاهم أجمعين فكلهم يحلف بالله ما في السوق أسمن من شيء عندي فلما استبان له كذبهم تنجي وقام بناحية من السوق فبينما هو يؤامر نفسه آذ مرّ به سائـل وهو يقـول بأعلى صـوته من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعف له أضعافاً كثيرة فدعاه العابد وغرف أن مقالتُه حق ودفع المدرهم إليه ثم قال اللهم إني أقرضَتك فأثنى من حسن ثوابك فبينما هو كذلك إذ نادى صاحب سمك من يعمل لى في السمك فأعطيه أجراً حسناً فقال العابد أنا أعمل لك فيه ، فقال صاحب السمك ما أحسبك إلا ضعيفاً لا تطيق العمل ، فقال العابد أعطني من الأجر على قدر ما يكرون من عملي ، فرضي وعمل له حتى صَلَّى صلاة العصر فأعطاه دقيقاً بنصف درهم ورفدة سمكة فلما انتهى إلى منزله صاحت امرأته وقالت أين اللحم ، فقال لها اتق الله واعجني هذا الدقيق حتى أغسل السمك، فلما غسلها وشق بطنها وجد فيها درة عظيمة أضاءت البيت فأخذ الدرة فذهب بها إلى الصائغ فقال انظر ماذا يساوي هـذه الدرة ، فلمـا أبصر بها خرَّ لله ساجداً ثم قال والله ما هـذه من متاع الـدنيا ولا رأيت أنــا ولا أحد من آبائي مثلها قط ولا واحد من أهل الدنيا يؤدي ثمنها ، ولكن انطلق بها إلى ملك بني إسرائيل يعطيك ثمنها فَيُمَولُّكُ فذهب إلى ملك بني إسرائيل فلما دخل عليه تعجب الملك ومن حوله من دخول العابد عليهم ، فرجبوا به فقال إن معى متاعاً أحب أيها الملك أن تعطيني بها عهداً على ان وافقك ما معي أن تعطني بـ من الثمن ما يرضيني ، وإن لم يـوافقك رددتها عليَّ فقال الملك لك ذلك فلما عرضها عليه تلألا نورها في البيت وحرَّ الملك ساجداً ثم

٤٨

قَالَ وَاللهُ رَابِي مَا رَأَى الأُولُونِ وَالآخِرُونِ مَثْلُ هَذَهُ قَطَ وَلَـو كـانَ صَعَ غيرك لأخذتها منه ، ولكن قد استيقنت أنها من متاع أهل الجنة لك ان أعطيك نصف ما أملك من جميع مالى وأنكحك ابنتي فرضى العابد ذلك ودفع إليه الدرة وزوّجه ابنته فلما قبض المال وأتى بإبنة الملك قال لإبنة الملك إن كنت تريدين رضاي فأحسني إلى من مَرّ بـك من الغرباء والفقراء والمساكين فلما مضت سبعة أشهر وكان جالساً مع امرأته إذ سمع منادياً ينادي باسمه، فقال لجاريته اخرجي فانظري ما هذا الصوت ، فخرجت فلم تر أحداً واستمع الصوت الثالث ، فخرج بنفسه فإذا هو برجل في داره قائم عليه ثياب بيض فقال له من أنت يا عبدالله ، ومن أين جئت ، قال أنّا رسول رب العالمين ، وجئت من السماء السابعة وربك يقرأ عليك السلام ويقول نزا الدرهم الذي أقرضته هل أثبتك فأحسنت ثوابك فخرّ العابد ساجداً يبكي، ويثني على ربه عزّ وجل ويشكر ربه ، فقال لـه الملك ارفع رأسـك وابشر فإن هذا قيراط واحدٌ ولك من الأجر إذا قدمت على ربك ثلاثة وعشرين قيراطاً مثله فقال العابد سبحانك ربى ما أكرم ثوابك وأعظم جزاؤك على القليل سبحانك من يطيق أداء شكرك

# الباب الثاني عشر والمائة

في ذكر نعم الله سبحانه ووجوب شكرها وما يتصل بذلك

( بإسناده . ك . ) $^{(1)}$  إلى ابن عباس عن النبي « ص » أنه قال

### الباب الثاني عشر والمائة

(١) قوله «ص» (نعمتان مغبون الخ.) أخرجه هناد والبخاري والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس والحسن بن سفيان وأبو نعيم عن يزيد بن حجيزة عن أبيه بلفظه

نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الفراغ والصحة

(وبإسناده. ن.) إلى علي عليه السلام عن النبي «ص» أنه قال يقول الله تبارك وتعالى أيما عبد من عبيدي أنعمت عليه بنعمة علم أنها مني فقد شكرني ومن أنعمت عليه بنعمة فقال عليها الحمد لله رب العالمين فقد أدى شكرها وإن عظمت النعمة

( وبياسناده. ن.) (١) إلى قبطر بن عقبة بن عبدالغيافير عن النبي « ص » أنه قال كم من نعمة لله في عرق ساكن

(وبإسناده) (٢) إلى على عليه السلام عن النبي «ص» أنه قال يقول الله تعالى يا ابن آدم ما تنصفني أتحبب إليك بالنعم وتتمقّت إليَّ بالمعاصي خيري إليك منزل وشرك إليَّ صاعد ولا ينزال ملك كريم يأتني عنك في كل يوم وليلة بعمل قبيح يا ابن آدم ، لو سمعت وصفك من غيرك وأنت لا تدري من الموصوف لسارعت إلى مقته.

نخ (وباسناده. ن. )(٣) إلى أنس عن النبي «ص» أنه قـال ما أنعم الله على عبد من نعمة من أهل ومال وولد فيقول ما شاء الله لا قوة إلاً بالله فلم يوفيها آفة دون الموت وكان يستقبل نعمه انتهى

(وبإسناده. س. )(٤) إلى أبي عبدالله الصادق عن آبائه عليهم

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( كم من نعمة الخ.) أخرجه ابن عساكر ولفظه كم نعمة لله في عرق ساكن

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( يقول الله تعالى يا ابن آدم ما تنصفني الخ . ) أخرجه الديلمي والرافعي عن علي عليه السلام

<sup>(</sup>٣) وقوله « ص » (ما أنعم الله على عبد من نعمة الخ .) أخرجه أبو يعلى والبيهقي في شعبه عن أنس من دؤن قوله وكان يستقبل نعمه وضعفه السيوطى

<sup>(</sup>٤) وقوله « ص » ( إن الله تعالى منَّ على الناس الخ . ) أحرجه الديلمي =

السلام عن النبي «ص» أنه قال إن الله تعالى منَّ على الناس بعدِّ ثلاث منَّ عليهم بالدابة تكون في الحبة فلولا ذلك ما كنزت الملوك غيرها ومنَّ عليهم بالسلوى بعد المصيبة ولولا ذلك ما قرّب ذكر أنثى ولا عمرت الدنيا، ومنَّ عليهم بالريح المنتنة بعد الريح الطيبة ولولا ذلك ما دفن حميم حميماً

( وبإسناده. س. )(١) إلى النبي « ص » أنه قال التحدث بالنعم شكر

(وبإسناده)(٢) إليه «ص» أنه قال إن الله إذا أنعم على عبد

<sup>=</sup>عن زيد بن أرقم والخطيب عن البراء ولفظه يقول الله تفضلت على عبيدي بأربع خصال سلطت الدابة على الحبة ولولا ذلك لادخرتها الملوك كما يدخرون الذهب والفضة وألقيت النتن على الجسد ولولا ذلك ما دفن الخليل خليله أبداً وسلطت عليهم السلوى على الحزن ولولا ذلك لانقطع النسل وقضيت الأجل وأطلت الأمل ولولا ذلك لخربت الدنيا ولم يتهن دو معيشة بمعيشته هذا لفظ الخطيب ولفظ الديلمي يقول الله إني تفضلت على عبادي بثلاث ألقيت الدابة على الحبة ولولا ذلك لأكنزتها الملوك كما تكنز الذهب والفضة وألقيت النتن على الجسد ولولا ذلك لم يدفن حميم حميمه وأذهبت الحزن ولولا ذلك لذهب النسل.

<sup>(</sup>١) وقوله ( ص ) ( التحدث بالنعم شكر) أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي في شعبه عن النعمان بن بشير ولفظه التحدث بنعم الله شكر وتركها كفر ومن لا يشكر الفايل لا يشكر الكثير ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله والجماعة رحمة والفرقة عذاب

<sup>(</sup>٢) وقوله ( ص ) ( إن الله إذا أنعم الخ.) أخرج أبي سعد والطبراني في الكبير والبيهقي في سننه عن عمران بن حصين وأحمد والطبراني في الكبير عن أبي الأحوص عن أبيه صدره ولفظه أن الله إذا أنعم على عبد نعمة يحب أن يرى أثر نعمته على عبده وأحرج أبن المبارك وضعفه السيوطي والديلمي وابن النجار عن أنس عجزه بلفظه.

نعمة أحب أن ترى عليه إن الله يعطي الدنيا على نية الآخرة وأبى أن يعطى الآخرة على نية الدنيا

( وبباسناده. ل. )(١) إلى ابن عمر عن النبي « ص » أنه قبال إن بله أقواماً يخصهم بالنعم لمنافع العباد يقرها فيهم ما بذلوها فيأذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم

( وباستاده . س . ) إلى مطرف عن أبيه عن النبي « ص » أنه قال القوا الدخول على الأغنياء فإنه أحرى أن لا تبزدروا نعم الله تعالى

# الباب الثالث عشر والمائة

في حسن تدبير الله سبحانه لعباده ووجوب تعظيمه والحيباء منه وقبح التصوير وما جاء من الوعيد للمصور وما يتصل بذلك

( بإسناده )(٢) إلى أنس بن مالك عن النبي « ص » عن جبريل

(١) وقوله « ص » ( إن لله أقواماً يخصهم الخ . ) أخرجه ابن أبي الدنيا في قضاء الحواثج وأبو نعيم في الحلية والطبرائي في الكبير عن ابن عمـر وحسنه السيوطي

### الباب الثالث عشر والمائة

(٢) قبوله (وبإسناده إلى أنس عن النبي «ص» عن جبريل عليه السلام الخ.) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الأولياء وابن مردويه والحكيم وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الاسماء وابن عساكر عن أنس ولفظه يقول الله تعالى من أهان لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة وإني لأسرع شيء إلى نصرة أوليائي إني لأغضب لهم كما يغضب الليث الحرب وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض عبدي المؤمن الخ. ما هنا

عليه السلام عن الله تبارك وتعالى أنه قال من أهان لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة ، ما ترددت في شيء أنا فاعله مثل ترددي في قيض المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولابد منه ما تقرب إلي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي المؤمن يتقرب إلي بالنوافل حتى أجبه فمن أحببته كنت له سمعاً وبصراً ومؤيداً إن دعاني أحببته وإن سألني أعطيته وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلح إيمانه إلا الغنى ولو أفقرته ، لافسده ذلك ، وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلح إيمانه إلا المقرولو أغنيته لأفسده ذلك وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلح إيمانه إلا السقم ولو أصححته لأفسده ذلك ، وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلح من لا يصلح إيمانه إلا السقم ولو أصححته لأفسده ذلك ، وإن من عبادي المؤمنين أدبر أمر عبادي لعلمي بقلوبهم إني عليم خبير

( وبإسناده ) (۱) إلى النبي « ص » أنه قال إذا أراد الله انفاذ قضائه وقدرته سلب ذوي العقول عقولهم حتى ينفذ فيهم قضاءه وقدرته

( وبإسناده . ۱ . ) (۲) إليه « ص » أنه قال من استعادكم بالله فأعيذوه ومن سألكم بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه

 <sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( إذا أراد الله انفاذ قضائه الخ.) أخرجه الديلمي في
 مسنده عن علي عليه السلام وأنس بطوله وزاد في آخره لفظ ووقعت الندامة

<sup>(</sup>٢) وقوله ( ص ) ( من استعاذكم بالله فأعيدوه النخ . ) أخرجه أبو داود الطيالسي وأحمد وأبو داود والنسائي والحكيم والطبراني في الكبير وابن حبان وأبو نعيم في الحلية والحاكم في مستدركه والبيهقي في سننه وابن جرير في تهذيبه عن ابن عمر بلفظه وزيادة في آخره من استجاركم فأجيروه ومن صنع إليكم معروفاً فكافؤه فإن لم تجدوا ما تكافؤه فادعوا له حتى ترون أنكم قد كافيتموه .

( وبإسناده. ١ )(١) إليه « ص » أنه قبال الاطاعية لمخلوق في معصية الخالق

( **وبإسناده. س.** )<sup>(۲)</sup> إلى ابن عباس عن النبي « ص » أنه قال ألا أنبئكم بشر الناس منزلة الذي يسأل بالله ولا يعطى

(ويإسناده. د.) (٣) إلى عائشة قالت بينما النبي «ص» على المنبر وأنا في حجرتي يقول أيها الناس استحيبوا من الله حق الحياء حتى ردد ذلك مراراً ، فقال رجل إنّا لنستحيي من الله يا رسول الله ، قال فإن كنتم تستحيون من الله حق الحياء فليثبت أحدكم أجله بين عينيه وليحفظ الرأس وما حيوى والبطن وما وعى وليذكر الموت والبلى فما زال يردد ذلك حتى سمعتهم يبكون حول المنبر

( وبإسناده. ل. )(٤) إلى أبي ذر عن النبي «ص» أنه دخل الكعبة فرأى فيها صوراً وأمرني بدلو من ماء فجعل يضرب به الصور وهو يقول قاتل الله قوماً بصورون ما لا يخلقون

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( لا طاعة لمخلوق الخ . ) أخرجه أحمد والحاكم في مستدركه عن عمران بن حصين والحركيم عن ابن عمر الغفاري بلفظه وصححه السيوطي

 <sup>(</sup>٢) وقوله ( ص » ( ألا أنبئكم الخ. ) أخرجه الترمـذي وخسنه والنسـائي
 عن ابن عباس

 <sup>(</sup>٣) وقوله ( وبإسناده إلى عائشة قالت بينما النبي «ص» الح. ) أخرجه الطبراني في الأوسط عن عائشة وضعفه قاله المنذري

<sup>(</sup>٤) وقوله (وبإسناده إلى أبي ذر الخ ) أخرجه أبو داود الطيالسي والضياء المقدسي عن أسامة بلفظه.

( وبإسناده. ل. )(١) إلى ابن عباس عن النبي « ص » أنه قـال كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفساً فيعذبه في جهنَّم وقال إن كنت لا بد فاعلاً فاصنع الشجر وما لا نفس له

(وبإسناده) (٢) إلى أبي هريرة عن النبي «ص» أنه قال جاءني جبريل عليه السلام فقال يا محمد أتيتك البارحة فلم أستطع أن أدخل البيت لأنه كان في البيت تمثال رجل فمر بالتمثال أن يقطع رأسه حتى يكون كهيئة الشجرة

( وباسناده ) (٢) إلى علي عليه السلام عن النبي « ص » أنه قال لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة /

نخ (وبإسناده. ق.)(<sup>٤)</sup> إلى علي عليه السلام عن النبي «ص» أنه قال لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة

( وبإسناده ) (٥) إلى ابن مسعود عنه « ص » أنه قال أشد الناس

 <sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( كل مصور في النار الخ .) أخرجه الشيخان عن ابن عباس ( وقوله إن كنت لا بد فاعلًا الخ . ) هو مدرج من كلام ابن عباس كذا في رواية البخاري .

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص.» ( جاءني جبريل عليه السلام الخ.) أخـرجه أبـُو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه والترمذي وقال حسن صحيح عن أبي هريرة

 <sup>(</sup>٣) وقوله (ص) (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة) أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه عن علي عليه السلام بلفظه وزيادة في آخره وهي ولا كلب ولا جنب

 <sup>(</sup>٤) وقوله « ص » ( لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة) أخرجه أحمد ولفظه لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة ولا جنب.

 <sup>(</sup>٥) وقوله « ص » ( أشد الناس عذاباً سوم القياسة الخ . ) أخرجه أحسد والطبراني في الكبير عن ابن مسعود

عذاباً يوم القيامة رَجَل قتل نبياً أو قتله نبي ورجل يضل الناس بغير علم ورجل يضور التماثيل انتهى

( وبإسناده ) (١) إلى عبدالله عن النبي « ص » أنه قبال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون

# الباب الرابع عشر والمائة

فيما جاء في الحث على إخراج الزكاة وما جاء من الوعيد على ترك إخراجها وما يتصل بذلك

( بإسناده . ط ، ) (٢) إلى جابر بن عبدالله عن النبي « ص » أنه قال إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره

( وبإسناده . ط . ) إلى ابن عباس عن النبي « ص » أنه قال إن الله فرض للفقير في مال الغني في كل مائتين خمسه فمن منعهم ذلك فعليه لعنة الله ، ولعنة اللاعنين ، والملائكة والناس أجمعين

( وبإستناده. س. ) (٣) إلى عبدالله عن النبي « ص » أنه قسال

### الباب الرابع عشر والمائة

(۲) وقوله « ص » (إذا أديت زكاة مالك الخ.) أخرجه ابن خزيمة
 والحاكم في مستدركه عن جابر بلفظه وصححه السيوطي

(٣) وقوله « ص » ( حصنوا أموالكم الخ `) أخرجه أبو داود في مراسيله عن الحسن مرسلاً وضعفه السيوطي قال المنذري ورواه الطبراني والبيهقي وغيرهما عن جماعة من الصحابة مرفوعاً متصلاً والمرسل أشبه

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( إن أشد الناس عذاباً الخ . ) أخرجه البخاري ومسلم عن ابن مسعود بلفظه .

حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصلقة وأعدوا للبلاء الدعاء.

( وبإسناده ل. ) (۱) إلى النبي « ص » أنه قال أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها في فقرائكم

( وبإسناده ) (٢) إليه « ص » أنه قال الزكاة قنطرة الإسلام

( وبإسناده. س. ) (٣) إلى على عليه السلام عن النبي « ص » أنه قال إن الله تعالى فرض للفقراء في أموال الأغنياء قدر ما يسعهم فإن منعوهم حتى يحوجوهم أو يعروهم أو يجهدوا حاسبهم الله حساباً شديداً وعذَّبهم عذاباً نكراً

( وبإسناده. س. )(٤) إلى أبي ذر عن النبي « ص » أنه قال وهـو جالس في ظل الكعبة فلما رآني قال هم الأخسرون ورب

<sup>(</sup>١) وقوله «ص» (امرت أن آخذ الصدقة الخ) أخرج أبو داود والنسائي عن أبي واثلة عن معاذ والنسائي وباقي أصحاب السنن وابن حبان والحاكم وغيرهم عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ مرفوعاً وأنبئهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم الحديث

 <sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( الزكاة قنطرة الإسلام ) أخرجه الطبراني في الكبير عن أبي الدرداء بلفظه وحسنه السيوطي

<sup>(</sup>٣) وقوله «ص» (إن الله فرض للفقراء في النخ) أخرجه الخطيب في تاريخه وابن النجار عن علي عليه السلام قال في جمع الجوامع وفيه محمد بن سعيد البورتي كذاب يصنع انتهى قلت وأخرجه الطبراني في الأوسط والصغير عن علي عليه السلام وقال تفرد به ثابت بن محمد الزاهد قال المنذري وثابت ثقة صدوق روى عنه البخاري وغيره وبقية رواته لا بأس بهم

<sup>(</sup>٤) وقوله (وبإسناده إلي أبي ذر عن النبي «ص» أنه قال وهـو جـالس الخ.) أخرجه مسلم عن أبي ذر بطوله

الكعبة ثلاث مرات فجلست فلم أبق إن قمت فقلت يا رسول الله فداك أبي وأمي أنزل في شيء ، فقال هم الأكثرون أموالاً إلاً من قال بالمال هكذا وهكذا وأشار بيده من جوانبه كلها وقليل ما هم ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أسمن ما كانت وأعظمه تطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما نفذت آخرها ورد أولها على آخرها

(وبإسناده. س.) (١) إلى أبي هريرة عن النبي «ص» أنه قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي فيها حقها إلا إذا كانت يوم القيامة صفحت له صحائف من نار فحم عليه في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبهته في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إمّا إلى الجنّة وإما إلى النار

( وبإسناده .. س. ) (٢) إلى النبي «ص» أنه لما قيـل له إنَّ فـلاناً شهيد ، فقال «ص »\_: كلا إني رأيته في النار في عباءة غلها

( وبإسناده ) (<sup>†</sup>) إليه « ص » أنه قال الغُلول من جمر جهنَّم

<sup>(</sup>۱) وقوله « ص » ( ما من صاحب ذهب النخ ) أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة بطوله وزيادة طويلة في آخره.

<sup>(</sup>٢) وقوله (وبإسناده إلى النبي «ص» أنه لما قيل له الخ.) أخرجه مسلم والترمدي وغيرهما عن ابن عباس ولفظه قال حدثني عمر قال لما كان يوم خيبر قتل نفر من أصحباب رسول الله «ص» فقالوا فلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال رسول الله «ص» كلاً إني رأيته في النار في بردة غلها أو في عباءة غلها ثم قال رسول الله «ص» يا ابن الخطاب اذهب فناد في الناس لا يدخل الجنة إلاً مؤمن

<sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( الغلول من جمو جهنم) أخرجه الديلمي ولفظه الغلول من جمو جهنم والناحية من عمل الجاهلية.

( وبإسناده ) (١) إلى أبي هريرة عن النبي « ص » أنه قال تُلاث من تـركهن فهـو عـدوي حقـاً الصـلاة والصيام والزكاة

( وبإسناده. ح. ) (٢) إلى علي عليه السلام عن النبي « ص » أنه قال إن لله بقاعاً يدعين المنتقمات يصب عليهن من مَنع ماله من حقه فينتقمن منهن

(وبإسناده. ح.) (٣) إلى عبدالله بن أبي أوفى عن النبي «ص» أنه جاءه رجل وقال: يا رسول الله ، قال الله تعالى ﴿ ويلً للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون ﴾ من هم ؟ فقال رسول الله «ص» لا يعاتب الله المشركين أما سمعت مأ قال الله ﴿ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سأهون \* الذين هم عر صلاتهم سأهون \* الذين هم عن ضلاتهم ما قال هم " يرآؤن ويمنعون الماعون ﴾ ألا إنَّ الماعون الزكاة ، ثم قال والذي نفس محمد بيده ما خان الله أحد شيء من زكاة ماله شيئاً إلاً مشرك

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( ثلاث من تركهن الخ. ) أخرجه الطبراني في الصغير عن أنس وسعيد بن منصور عن الحسن مرسلاً ولفظه ثلاث من حفظهن فهمو وليي حقاً ومن ضيعهن فهمو عدوي حقاً الصلاة والصيام والجنابة وضعفه البيوطي.

 <sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( إن لله بقاعاً يدعين الخ .) أخرجه الديلمي عن علي عليه السلام ولفظه إن لله بقاعاً تسمى المنتقمات فإذا اكتسب الرجل المال من الحرام سلَّط الله عليه المال والطين ثم لا يمنعه

<sup>(</sup>٣) وقوله (وبإسناده إلى عبدالله بن أبي أوفى عن الخ.) أخرج الفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والحاكم وغيرهم غن علي عليه السلام موقوفاً الماعون الزكاة المفروضة يراؤون بصلاتهم ويمنعون زكاتهم

( وبإسناده ) (١) إلى علي عليه السلام عن النبي « ص » أنه قال لو لم تغل أمني ما قوي عليهم عدوهم

# الباب الخامس عشر والمائة

في ذكر من تحل له الزكاة ومن لا تحل له وما يتصل بذلك

(بإسناده. ط.) (۱) إلى عطاء بن يسار عن النبي «ص» أنه قال لا تحل الزكاة لغني إلا لخمسة لغارب في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراه بماله أو رجل كان جاره مسكيناً فتصدق على المسكين فأهداها للغنى

( وبإسناده د. ) (٢) إلى أبي هريرة عن النبي « ص » أنه قال وقد ارأى الحسن أخذ تمرة من الصدقة كخ كخ وأخرجها من فيه وقال إن آل محمد لا يأكلون الصدقة

(١) وقوله « ص » ( لو لم تغل أمتي البخ ) أخرجه الديلمي عن أبي ذر ولفظه لو لم تغل أمتى لم يقم لها عدو أبداً

### الباب الخامس عشر والمائة

(٢) وقوله « ص » ( لا تحل الزكاة لغني الخ .) أخرجه مالك وأبنو داود وابن ماجه وابن والحاكم في مستدركه عن عطاء بن يسار مرسلاً وأجمد وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة والضياء في المختارة والدارقطني والبيهقي في سننه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد بطوله

(٣) وقوله « ص » ( كنج كخ النخ .) أخرجه الشيخان عن أبي هريرة ولفظه أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال «ص»: كخ كخ . ارم بها أما علمت أنَّا لا تأكل الضدقة وأنَّا لا تخل لنا الصدقة

( وبإسناده. ط. ) (۱) إلى على عليه السلام عن النبي « ص » أنه قال كفى بالمرء إثماً أن يضيع ما يعول ويكون عيالاً على المؤمنين وقال لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي ولا لذي مرة سوى

( وبإسناده ) (۲) إلى النبي « ض » أنه قال مولى القوم من أنفسهم.

# الباب السادس عشر والمائة

فيما جاء من اللذم لسؤال الناس والاحتياج إليهم وما يتصل لذلك

( باسناده. )(٣) إلى سمرة عن النبي « ص » أنه قـال من سأل

(١) وقوله « ص » ( كفى بالمرء إثماً الخ) أخرج الحاكم وصححه عن ابن عمر وصدره بلفظه وأبو داود والنسائي صدره عنه إلا أنه قبال في روايتهما من يقوت وأما قوله لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي الخ. فأخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والترمذي وحسنه والحاكم في مستدركه والبيهقي في سننه عن ابن عمر وابن أبي شيبة وأجمد وابن ماجه والنسائي والحاكم في مستدركه والبيهقي في سننه عن أبي هريرة بلفظه.

المرة بكسر الميم وتشديد الراء هي الشدة والقوة

والسوى بفتح السين المهملة وتشديد الياء وهو النام الخلق السالم من موانع الاكتساب انتهى منذرى،

(۲) وقوله « ص » ( مولى القوم من أنفسهم ) أخرجه الشيخان عن أنس بلفظه وصححه السيوطي

### ألباب السادس عشر والمائة

(٣) قـوله «ص» (من سئـل مسألـة الخ.) أخـرجه أحمـد والدارمي وأبـو
 يعلى والطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحليـة والضياء في المختـارة عن ثوبـان=

مسألة وهو عنها غني كانت مسألت شيئاً في وجهه إلا رجل سأل ذي سلطان أو ما لا بد منه

(وبإسناده. س.) إلى جابر بن عبدالله عن النبي «ص» أنه قال من أبغض الناس للناس أسألهم لهم وألحهم عليه ، قال أتدرون من أحب الناس إلى الله عزَّ وجل ، قالوا الله ورسوله أعلم قال أحب الناس إلى الله أسألهم له وألحهم عليه في الطلب قلنا صدق الله ورسوله

( وبإسناده ) (أ) إلى ثوبان عن النبي « ص » أنه قال من تكفَّل لي بواحدة أتكفل له بالجنة ، قلت أنا فقال لا تسأل الناس شيئاً

( وبإسناده. ن ) (٢) إلى عبدالله بن عمر عن النبي « ص » أنه قال لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس بوجهه مُزعة لحم

( وباستاده. د. ) (۳) إلى أنس بن مالك عن النبي « ص » أنه

ولفظه من سأل الناس مسألة وهو عنها غني كانت شيئاً في وجهه يــوم القيامــة وأما قوله إلاَّ رجل سئل الخ. فيأتي تخريجه.

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( من تكفل لي بواحدة الخ. ) أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه وأبو داود بإسناد صحيح عن ثوبان قاله المنذري

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( لا تزال المسألة بأحدكم الخ. ) أخرجه الشيخان والنسائي عن ابن عمر بلفظه.

المنزعة بضم الميم وسكون الزاي وبالعين المهملة هي القطّعة انتهى منذرى.

<sup>(</sup>۳) وقوله « ص » ( ما من عبد فتح على نفسه الخ .) أخرج ابن جرير =

قال ما من عبد فتح على نفسه باباً من المسألة إلا فتح الله عليه سبعين باباً من الفقر

(وبإسناده. ل.) (١) إلى سمرة عن النبي «ص» أنه قبال المسائل كدوح (٢) يكدح بها الرجل وجهه فمن شاء اتقى على وجهه ومن شاء ترك ، إلا أن يسأل الرجل ذي سلطان أو في أمر لا يجد له منه بد

( وبإسناده . ۱ . ) (۳) إلى النبي « ص » أنه قال مسألة الغنى نار

( وبإسناده. ح. ) (<sup>4)</sup> إلى أبي هريرة عن النبي « ص » أنه قال من سأل الناس أموالهم تكثيراً فإنما يسأل جمر أو ليستغل عبداً أو ليسنكثر

في تهذيبه مرفوعاً عن أبي هريرة بلفظه من فتح باب مسألة فتح الله له باب فقر في الدنيا والآخرة ومن فتح باب عطية ابتغاء وجه الله أعطاه الله خير الدنيا والآخرة

<sup>(</sup>١) وقوله ﴿ ص » (المسائل كدوح الخ.) أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حدثنا حسن عن سمرة ولفظه إنما المسائل كدوح الخ. ما هنا بلفظه وآخر هذا الحديث هو ما وعدت به في صدر هذا الباب

<sup>(</sup>٢) الكدوح بضم الكاف آثار الخموش انتهى منذري

 <sup>(</sup>٣) وقوله « ص » (مسألة الغني نبار) أخرجه الطبراني في الكبير عن عصران بن الحصين ولفظه مسألة الغنى مشين في وجهه يوم القيامة ومسألة الغنى نار إن أعطي قليل فقليل وإن أعطي كثير فكثير

<sup>(</sup>٤) وقوله « ص » ( من سأل الناس أموالهم الخ) أخرجه أحمد ومسلم وابن ماجه عن أبي هريرة وصحجه السيوطي

( وبإسناده . ح . ) (١) إليه « ص » أنه قبال لا تحل المسألة إلاً لذي فقر مدقع أو دم موجع أو غرم مفظع

( وبإسناده . ح . )(٢) إلى عبدالله بن مسعود عن النبي « ص » أنه قال من سأل وله ما ليغنية كان خدوشاً في وجهه يوم القيامة قالوا ينا رسول الله وما غناه قال خمسون درهماً أو قيمتها من الذهب

# الباب السابع عشر والمائة

فيما جاء من الترغيب في الاستعفاف عن السؤال للناش ولو بحب المال أو امساكه إذا كان الغرض مجرد الاستعفاف وما يتصل بذلك

( بإسناده. ن. )(٣) إلى أبي هريرة عن النبي « ص » أنه قال

(١) وقوله « ص » ( لا تحل المسألة إلاَّ لذي الخ.) أخرجه أحمد وأهل السنن الأربع عن أنس ولفظه إن المسألة لا تحل إلاَّ لأحد ثلاثة لذي دم الخ. ما هنا وحسنه السيوظي

(٢) وقوله « ص » ( من سأل وله ما يغنيه) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه والنسائي وابن جرير في تهذيبه والحاكم في مستدركه والبيهقي في سننه عن ابن مسعود ولفظه من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش وخدوش وكدوح قيل يا رسول الخ. ما هنا بلفظه وأخرج الطبراني في الأوسط عن جابر بن عبدالله مرفوعاً بلفظ من سأل وهو غني عن المسألة يحشر يوم القيامة وهي خموش في وجهه قال المنذري لا بأس به.

### الباب السابع عشر والمائة

(٣) قوله «ص» (من جاع أو احتاج الخ») أخرجه ابن حبان في الضعفاء
 والعقيلي والطبراني في الأوسط وسليم الرازي في فوائده والبيهقي في شعبه عن =

من جاع أو احتاج فكتمه الناس حتى أفضى به إلى الله عزّ وجـل فتح الله له باب رزق سنّة من حلال

( وباسناده . ا . ) إلى النبي « ص » أنه قال استعفف عن السؤال ما استطعت

( وبإسناده. ۱. )(۱) إليه « ص » أنه قال استعفوا عن الناس ولو بشوظ السواك

( وبإسناده. ن. ) (٢) إلى أبي هريرة عن النبي « ص » أنه قال من طلب الدنيا حلالاً استعفافاً عن المسألة وسعياً على أهله وتعطفاً على حلاله بعثه الله يـوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر ومن طلب الدنيا حلالاً مكاثراً مفاخراً مرائياً لقى الله وهو عليه غضبان

(وبإسناده. ن.) (۱) إلى الزبير بن العوام عن النبي «ص» أنه قال النبي الحل حبلاً فيأتي الحبل فيحطب ثم يحمله على

=أبي هريرة قال ابن حبان أفته إسماعيل بن رجي الحصني وقال البيهقي في شعبه تفرد به إسماعيل بن رجى عن منوسى بن عين وهو ضعيف وإسماعيل ضعفه الدارقطني وابن عدي والساجي ووثقه الحاكم والعجلي وقال أبو حباتم صدوق انتهى من جمع الجوامع

(١) وقوله « ص » ( استعفوا عن الناس المخ .) أخرجه البزار والمطبراني في الكبير والبيهقي في شعبه عن ابن عباس بلفظه إلا أن صدره استغنوا وصححه السيوطى

(٢) وقوله « ص » ( من طلب الدنيا حلالًا الخ .) أخرجه أبو نعيم في الحلية عن أبي هريرة .

(٣) وقوله ( ص ) ( لأن يأخذ الرجل حبلًا النخ ) أخرجه أحمد والبخاري وابن ماجه عن الزبير بن العوام

ظهره فيبيعه فيستعف بيده أو يتصدق به جير له من أن يسأل الناس أعطوه أو متعوه

( وبإسناده ن ) الله المقدام بن معدي كدرب عن النبي « ص » أنه قال يأتي على الأمة زمان لا بد للرجل فيه من الدينار والدرهم يقيم بها دينه ودنياه

(وباسناده. ن.) (۱) إلى أنس بن مالك عن النبي «ص» أنه قال لا خير فيمن لا يحب المال ليؤدي به عن أمانته ويصل به رحمه ويستعين به على خلق ربه

(وببإسناده. ن.)(۲) إلى جابر بن عبدالله عن النبي « ص » أنه قال نعم العون الغني على تقوى الله

( وبإسنده. ن. )(٤) إلى النزبير عن النبي « ص » أنه قال

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » (يأتي على الأمة زماناً الخ.) أخرجه الطبراني في الكبير عن المقدام ولفظه إذا كان في آخر الزمان لا بد للناس فيه من الدراهم والدنانير تقيم الرجل بها دينه ودنياه

<sup>(</sup>٢) وقُوله « ص » ( لا خير فيمن لا يحب المال الخ . ) أخرجِه ابن حبان في الضعف والحاكم في تاريخه والبيهقي في شعبه عن أنس ولفظه لا خير فيمن يحب المال إلا من يصل به الرحم الخ . ما هنأ قال ابن حبان لا أصل له وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وقال البيهقي في الشعب إنما يروي عن سعيد بن المسيب انتهى من جمع الجوامع

<sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( نعم العون الخ. ) أخرجه الديلمي وغيره عن جابر ولفظه نعم العون على تقوى الله المال

 <sup>(</sup>٤) وقوله « ص » ( العباد عيال الله الخ.) أحرج أبو داود النطيالسي والغيبكري في الأمثال والبيهقي في سننه وحسنه السيوطي عن عائشة مرفوعاً بلفظ =

العباد عيال الله والبلاد بلاد الله فأينما وجدت خيراً فأقم واحمد الله

(وبإسناده. ح )(١) إلى علي عليه السلام عن النبي «ص» أنه سأله رجل أي الكسب أفضل قال عمل الرجل بيده ، وكل بيع مبرور وإن الله يحب المؤمن(٢) المحترف ومن كدَّ على عياله كان كالمجاهد في سبيل الله

(وبإسناده. ن.) (٣) إلى أنس بن مالك عن النبي «ص» أنه قال الساعي على والديه ليكفهما أو ليعفهما عن الناس في سبيل الله ومن سعى على زوج أو ولد يكفهم ويغنيهم عن الناس في سبيل الله والساعي على نفسه ليغنيها ويكفيها عن الناس في سبيل الله والساعي مكاثرة في سبيل الشيطان

= العباد عيال الله والبلاد بلاد الله فمن أحيا من موان الأرض شيئاً فهو لـه وليس له لعرق ظالم حق

<sup>(</sup>۱) وقوله (بإسناده إلى على عليه السلام عن النبي «ص» أنه سأله الخ.) أخرج الحاكم عن سعيد بن عمير عن عمه قال ابن معين عم سعيد هو البراء والبيهقي عن سعيد بن عمير مرسلاً وقال هذا هو المحفوظ وأخطأ من قال عن عمه والطبراني في الكبير والأوسط عن ابن عمر ورواته ثقات وأحمد والبزار عن رافع بن خديج ورجالي إسناده رجال الصحيح الأواحد انتهى منذري قلت كلهم أخرجوا صدره.

<sup>(</sup>٢) وأما قوله إن الله يحب المؤمن المحترف فأخرجه الحاكم والطبراني في الكبير والبيهقي في شعبه عن ابن عمر ولفظه إن الله يحب العبد المؤمن المحترف وضعفه السيوطي.

 <sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( الساعي على والديم الخ. ) أحرجه البطبراني في
 الأوسط عن أنس

(وبإسناده. ل.) (۱) إلى عبدالله بن مسعود عن النبي «ص» أنه قال الفاقة لأصحابي سعادة وإن الغنى للمؤمن في آخر الزمان سعادة قيل يا رسول الله كيف الفاقة لأصحابك سعادة ؟ قال لأنهم يتعاونون على الفقر فلا يرى فاقة أصحابي قالوا فكيف الغنى للمؤمن في آخر الزمان سعادة؟ قال: لأنه يصير المال عند بخلائهم ويسودهم أشرارهم ومن سعادة المؤمن لا يحتاج في ذلك الزمان إلى بخيل فإن استطعتم أن تكونوا أغنياء فكونوا

( وبإسناده . 1 . ) (٢) إلى سعد عن النبي « ص » أنه قال إن الله يحب العبد العني التقي الخفي

( وبإسناده. أ ) (٣) إلى النبي « ص » أنه قال نعم العون على تقوى الله المال ونعم البشر الفال

( وباسناده. ۱. ) إليه « ص » أنه قال إعطاء هذا المال فتنة وإمساكه فتنة

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( الفاقة لأصحابي الخ ) أخرج الرافعي عن ابن مسعود صدره ولفظه إن الفاقة لأصحابي سعادة وإن الغنى في آخر الزمان للمؤمن سعادة

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( إن الله يحب العبد الغني الخ .) أخرجه أحمد عن سعد بن أبي وقاص بلفظه وصححه السيوطي

<sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( نعم العنون النخ . ) تقدم إخراج صدره في هذا، الباب

# الباب الثامن عشر والمائة

فيما جاء من الذم للانتظار لما في أيدي الناس سواء وقع السؤال أو مجرد الانتظار فقط وذكر ما ينزيل ذلك من التكسب في الاسفار والتجارات والمهن وما ينبغي للمحترف وما لا ينبغي

(وباسناده) إلى ابن عباس عن النبي «ص» أنه مرّ بقوم ذات يوم بالمدينة بموضع يقال له قبا فمنهم من يصلي ومنهم من يتذاكر العلم ومنهم من يتدارس القرآن فوقف عندهم ساعة فقال يا قوم ما أنتم أحبرونا؟ من يتدارس القرآن فوقف عندهم ساعة فقال يا قوم ما أنتم أحبرونا؟ قالوا يا رسول الله نحن قوم قرأنا القرآن فمررنا بآية منه قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه و فتوكل على الله فهو حسبه ونترقنا من حيث لا نحتسب فقال لهم يا المتوكلون وإن الله تعالى سيرزقنا من حيث لا نحتسب فقال لهم يا قوم قوموا واكتسبوا وابتغوا من فضل ربكم فإن الله تعالى لم يأمركم بهذا. وقال الله في أسفل الآية في قولا وكنتم العاصون في الله ثم في رسوله وأنتم المتأكلون على الناس إنما المتوكل الذي يصلي خمس صلوات في الجماعة ويبتغي من فضل ربه

( وبإسناده )(١) إلى على على عليه السلام عن النبي « ص » أنه قال

#### الباب الثامن عشر والمائة

(١) قوله «ص» (يا علي عليك بالاياس الخ.) أخرج الحاكم في المستدرك والبيهقي في الزهد عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن جده والبغوي من طريق محمد بن المنكدر عن رجل من الأنصار عن أبيه عن جده صدره ولفظه عليك بالاياس ممًا في أيدي الناس وإيّاك والطمع فإنه=

يا علي عليك بالاياس عما في أيدي الناس فإنه الغنى الحاضر. قلت زدني يا رسول الله فقال يا علي إياك والطمع فإنه الفقر الحاضر. فقلت زدني يا رسول الله فقال إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته فإن يك خيراً فاتبعه وإن يك غياً فدعه

( وبإسناده. ۱ )(۱) إليه « ص » أنه قال إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه

( وبإسناده ) إلى أبي هريرة عن النبي « ص » أنه قال لو يعلم الناس رحمة الله للمسافر لأصبح الناس غنى ظهر سفرٍ إن الله بالمسافر رحيم

( وبإسناده. ن. )(٢) إلى ابن عمر عن النبي « ص » أنه قال سافروا تصحوا وتغنموا

( وبإسناده. ن. )(٣) إلى حذيفة عن النِبي « ص » أنـه قال من

الفقر الحاضر وصلِّ صلاتك وأنت مودع وإيّاك وما تعتذر منه وأخرج هناد عن عبدالله بن مسعود عجزه ولفظه إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته فإن كان رشداً فامضه وإن كان غياً فانته عنه

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » (إن أطيب ما الخ.) أخرجه البخاري في تاريخه والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عائشة مرفوعاً بلفظ إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم وصححه السيوطي

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » (سافروا تصحوا الخ ) أخرجه البيهقي في سننه عن ابن عباس والشيرازي في الألقاب والطبراني في الأوسط وأبو نعيم في البطب عن ابن عمر بلفظه

 <sup>(</sup>٣) وقوله « صن » ( من غش المسلمين الخ . ) أخرج الطبراني في الكبير
 عن ابن مسعود صدره ولفظه من غشنا فليس منا والمكر والخداع في النار. =

غش المسلمين فليس منا ومن احتكر طعاماً للمسلمين فليس منا

( وبإسناده . ن . ) ( ك ) إلى أبي سعيد الجدري عن النبي «ص » أنه لما قيل له سعر . قال لأن القى الله عز وجل من قبل أن أعطي أحداً من مال أحدٍ شيئاً بغير طيبة نفسه إنما البيع عن تراض .

( وفي حديث آخر ) الله القابض الباسط المسعر

( وفي حديث آخر )(١) وإني أريـد أن ألقى الله ولا يطلبني أحـد بمظلمة ظلمتها إياه

( وبإسناده. ل. ) $^{(7)}$  إلى أبي سعيد الخدري عن النبي « ص »

<sup>=</sup> وأخرج الطبراني في الصغير بإسناد جيد وابن حبان في صحيحه صدره عنه بهذا اللفظ وأخرج أحمد وابن أبي شيبة والحاكم في مستدركه وأبو نعيم في الحلية وأبو يعلى عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ من احتكر طعاماً أربعين يوماً فقد برئء من الله وبرىء الله منه وأيما أهل عرصة أصبح فيهم امرءاً جائعاً فقد برئت منهم ذمة الله تعالى.

 <sup>(</sup>١) وقوله (وبإسناده إلى أبي سعيد الخدري عن النبي «ص» أنه لما قيل
 له الخ .) أخرجه البيهقي في سننه عن أبي سعيد.

<sup>(</sup>٢) وقوله (وفي حديث آخر وإني أريد الخ.) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والبيهقي في سننه عن أنس ولفظه إن الله تعالى هـو الخالق القابض الباسط المسعر وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحـد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال.

<sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( لا تحاسدوا الخ . ) أخرج ابن أبي شيبة عن أبي بكر مرفوعاً لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخواناً وأخرج البيهقي في سننه عن أبي هريرة مرفوعاً لا يساوم الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تناجشوا ولا تبايعوا بإلقاء الحجر ومن استأجر أجراً فليعلمه أجره.

انه قال ولا تحاسدوا ولا يستام الرجل على سوم أنحيه حتى يدعها ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يدعها ولا تلقبوا شيئاً من السلع حتى يدخل سوقكم ولا بيع حاضر لباد والبيع عن تراض وكونوا عباد الله اخواناً

( وبإسناده. ن. ) (١) إلى عبدالله عن النبي « ص » أنه قبال من جلب طعاماً إلى مصر من امصار المسلمين فبناعه بسعر يومنه كان له عند الله أجر شهيد في سبيل الله

(وبإسناده. ن.) (٢) إلى سهل بن سعد الساعدي عن النبي «ص» أنه قال عمل الأبرار من الرجال الخياطة وعمل الأبرار من النساء المغزل

(وبإسناده. ن.) إلى علي غليه السلام عن النبي «ض» أنه قال يحشر الخياط الخائن وعليه قميص ورداء مما خياط وخان فيه واحذر من السَّقاطات صاحب الثوب أحق بذلك

( وبإسناده. ن. ) (٣) إلى أنس بن مالك عن النبي « ص » أنه قال لا تلعنوا الحاكة فإنه أول من حاك آدم عليه السلام

( وبإسناده. ١. )(٤) إلى النبي « ص » أنه قال السماح رباح

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( من جلب طعاماً إلخ . ) أخرجه الديلمي عن ابن مسعود بلفظه .

 <sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( عمل الأبرار الخ ) أخرجه البخطيب في تاريخه وأبن عساكر وغيرهما عن سهل بن سعد بلفظه وضعفه السيوطي

<sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( لا تلعنوا الحاكة الخ . ) أخرجه الرافعي عن أنس

 <sup>(</sup>٤) وقوله « ص » ( السماح رباح ) أخرجه الديلمي في مسنده عن أبي هريرة بلفظه وزيادة في آخره وهي والعسر شؤم

- ( وبإسناده . ۱ . ) (۱) إليه « ص » أنه قال : كسب الحلال فريضة بعد الفريضة
- ( وبإسناده ١ ) (٢) إليه « ص » أنه قال الرفق في المعيشة خير من بعض التجار
- ( وبإسناده . ١ ) (٣) إليه « ص » أنه قال التمسوا الرزق في خبايا الأرض قبل الزراعة
- ( وبإسناده . ۱ . ) (٤) إليه « ص » أنه قال دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض
- ( وبإسناده. ۱. ) (د) إليه « ص » أنه قبال اصلحوا دنياكم واعملوا لآخرتكم

## ( وبإسناده )(<sup>٦)</sup> إليه « ص » أنه قال الذا وزنتم فارجحوا

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( كسب الحلال الخ ) أخرجه الـطبراني والبيهقي عن ابن مسعود ولفظه طلب الحلال الخ ما هنا بلفظه وضعفه السيوطي

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » (الرفق في المعيشة الخ.) أخرجه الدارقطني في الافراد والاسماعيلي في الشعب عن جابر بلفظه وضعفه السيوطي

 <sup>(</sup>٣) وقبول ه ص » ( التمسيوا البرزق النج . ) أخبرجه ابن عساكبر عن عبدالله بن عياش والدارقطني في الافراد والبيهقي في الشعب عن عائشة بلفظه.

<sup>(</sup>٤) وقوله « ص » ( دع الناس الخ ) أخرجه البيهقي في سننه عن جاسر وعبدالرزاق عن رجل

<sup>(</sup>٥) وقوله « ص » (أصلحوا دلياكم الخ ،) أخرجه الديلمي في مسنده عن أنس بلفظه وزيادة في آخره وهي كأنكم تموتون غداً وضعفه السيوطي

<sup>(</sup>٦) وقوله « ص » (إذا وزنتم الخ.) أخرجه الضياء في المختارة عن جابر بلفظه.

( وبإسناده. ن. ) (۱) إلى عمرو بن العاص عن النبي « ص » أنه قال عنم المال الصالح للمرء الصالح

(وبإسناده. خطبة) إلى عبدالله بن العباس وأبي هريرة عن النبي السه الله قال في خطبة الوداع ومن اكتسب مالاً حراماً لم يقبل الله منه صدقة ولا حجاً ولا عمرة ولا صياماً وكتب عليه ما أنفق منه وزراً في عنقه وما بقي منه بعد موته كان زاده إلى النار ومن غَشَّ مسلماً أو مسلمة في بيع أو شراء فليس منا ويُحشر يوم القيامة مع اليهود ومن اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فهو كالذي سرقها في عارها واثمها ومن أكل الربا في الدنيا ملا الله بطنه نار جهنم بقدر ما أكل من الربا ومن اكتسب منه مالاً حراماً فأنفق منه في طاعة الله لم يقبل الله منه من عمله شيئاً ما كان مقيماً عليه ولم يزل في لعنة الله والملائكة ما كان عنده منه قيراط

### الباب الناسع عشر والمائة

في ذكر ما يتبغي للمحترف وما لا ينبغي وما يتصل بذلك

( بأسناده ) (۲) إلى النبي « ص » أنه قال إن الله ليحب المؤمن المتحرف

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( نعم المال الصالح الخ.) أخرجه أحمد بلفظه. الباب التاسع عثير والمائة

<sup>(</sup>٢) قوله «ص» ( إن الله يحب المؤمن المحترف ) تقدم تحريجه في الباب السابع عشر والمائة

( وبإسناده . ح . ) (١) إلى أبي أمامة عن النبي « ص » أنه قال لا يحل بيع المغنيات ولا شراهن ولا التجارة فيهن وأكل أثمانهن حرام وفيهن أنزل الله عز وجل ﴿ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ﴾ الآية

(وبإسناده. ۱.) (۲) إليه «ص» أنه قال السفر قطعة من العذاب

( وبإسناده . هـ. ) (<sup>۳)</sup> إلى أبي هريرة عن النبي « ص » أنه قال من اشترى طعاماً فلا يبيعه حتى يكتاله

( وبإسناده . ح . ) (٤) إلى جعفر عن النبي « ص » أنه قال يا

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( لا يحل بيع المغنيات الخ.) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي وابن مردويه والطبراني في الكبير عن أبي أمامة وأحمد والبيهقي من دون ذكر الآية

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » (السفر قطعة من العذاب الخ.) أخرجه مالك وأحمد والبخاري ومسلم وابن ماجه عن أبي هريرة بلفظه وزيادة في آخره وهي تمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى أحدكم نهمته في وجهه فليعجل الرجوع إلى أهله وصححه السيوطي

<sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( من اشترى طعاماً الخ . ) أخرجه الطحلوي وابن حبان عن جابر والطحاوي عن عمر ولفظه من اشترى طعاماً فلا يبيعه حتى يستوفيه .

<sup>(</sup>٤) وقوله « ص » ( يا معشر التجار الخ .) أخرج الترمذي وقال حسن صحيح وابن ماجه وابن حبان والطبراني في الكبير والبغوي والبارودي وإبن قانع وابن جرير والحاكم في مستدركه والبيهقي في سننه والضياء في المختارة عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده والبيهقي في شعبه عن واثلة مرفوعاً ولفظه يا معشر التجار إن التجار يبعثون يوم القيامة فجاراً إلاً من اتقى الله وبسر وصدق

معشـر التجـار أمـٰا إني لا أسميكم السمـاسـرة ولكني أسميكم التجـار والتاجر فاجر والفاجر في النار إلا من أخذ البحق فأعطاه

( وبإسناده. ح. ) (١) إلى على عليه السلام عن النبي « ص » أنه قال إن الله يحب العبد سهل البيع سهل الشرى سهل القضى سهل الاقتضاء

( وبإسناده. ح. ) إليه عليه السلام عن النبي « ص » أنه قال تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله رجل خرج ضارباً في الأرض يطلب من فضل الله يعود به على عياله

(وباسناده. ح.) (٢) إليه عليه السلام عن النبي «ص» أنه قال : إني لعنت الإمام يتجر في رعيته. قال محمد بن منصور المرادي لأن الرعية تهابه

( وباسناده. ح. ) (٣) إليه عليه السلام عن النبي «ص» أنه لعن الربا وآكله ومؤكله وبايعه ومشتريه وكاتبه وشاهذه

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( إن الله يحب العبد الخ.) أخرجه الترمذي وقال غريب والحاكم في مستدركه عن أبي هريرة والبخاري وابن ماجه عن جابر والطبراني في الأوسط عن أبي سعيد ورواته ثقات قاله المنذري لفظه أعني رواية أبي هريرة ان الله يحب سمح البيع سمح الشرى سمح القضى.

 <sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( إني لعنت الإمام الخ . ) تقدم تخريجه في الباب السادس عشر

<sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( لعن الربا الخ ) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن مسعود ولفظه لعن الله آكيل الربا ومؤكله وشاهده وكاتبه وصححه السيوطي

( وبإسناده. ح. ) (١) إلى واثلة بن الأسقع عن النبي « ص » أنه قال لا يحل لامرء أن يبيع شيئاً إلا يبين ما فيه من العيب ولا يحل لمن علمه إلا أن يبينه

( وباسناده. ح. ) إلى جعفر عن النبي « ص » أنه قال عين المُستَرسل ربا

(وبإسناده. ح.) (۱۲) إلى جابر بن عبدالله عن النبي «ص» أنه قال من كانت له أرض أو نخل فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه

( وفي حديث آخر ) (٣) لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذها وإن شاء ترك

( وفي حديث آخر ) (٤) الجار أحق بشفعة جاره وينتظر بـ إن كان غائباً إذا كان طريقهما واحد

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( لا يحل لامرء الخ .) أخرجه الحاكم في مستدركه والبيهقي في شعبه عن واثلة بن الأسقع

<sup>(</sup>۲) وقوله وص » (من كانت له أرض النخ .) أخَرجه ابن ماجه والطبراني في الكبير عن ابن عباس

<sup>(</sup>٣) وقوله؛ (وفي حديث آخر الخ.) أخرجه مسلم عن جابر ولفظه من كان له شريك في ربعه أو تحل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريك فإن رضي أخذ وإن كره ترك

<sup>(</sup>٤) وقوله (وفي حديث آخر الجار أحق الخ.) أحرجه عبدالرزاق وأبو داود الطيالسي وأحمد والدارمي وأبو داود والترمذي وقال حسن غريب وابن ماجه والنسائي والبيهقي في سننه عن جابر ولفظه الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائباً الخ. ما هنا بلفظه.

( وبإسناده. ح. ) (١) إلى علي عليه السلام عن النبي « ص » أنه قال اللهم بارك لأمني في بكورها

( وبَإِسناده ، ح . ) (٢) إلى سمرة بن جندب عن النبي ﴿ يص ﴾ أنه قال . من وجد متَّاعه بعينه عند مفلس فهو أحق به

( وبإسناده . ح . ) (٢) إلى علي عليه السلام عن النبي « ص » أنه قال كل قرض جرَّ منفعة فهو ربا

ر وبإسناده . ح. ) (٤) إلى النبي « ص » أنه قال يا معشر التجار إن البيع يحضره الحلف والكذب فثوبوه بالصدقة

# ( وبياسناده. ف. ) (٥) إلى أنس عن النبي « ص » أنه قال

(١) وقوله « ص » ( اللهم بارك الخ . ) أخرجه أبو داود الطيالسي وأحمد والدارمي وأبو داود والترمذي وقال حسن وابن ماجه وابن حبان والضياء في المختارة عن صخر العامدي وأبو يعلى والطبراني في الكبير وابن النجار عن أنس والشيرازي في الألقاب عن سهل بن سعد والحاكم في الكني والطبراني في الكبير عن عمران بن حصين والطبراني فيه عن ابن مسعود وكعب بن مالك والنواس والعقيلي في الضعفاء عن بريدة وأحمد عن على عليه السلام بلفظه.

(٢) وقوله « ص » ( من وجـد متاعـه الخ.) أخـرجه أحمـد وسمويـه غن سمرة وابن أبي شيبة وأحمد وابن ماجه عن أبي هريرة

(٣) وقوله « ص » ( كل قرض جرَّ الخ . ) أخرجه الحارث عن علي عليه السلام بلفظه وضعفه السيوطي

(٤) وقوله « ص » (يا معشر التجار الخ.) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وأبن ماجه عن قيس بن أبي عرزة والجاكم في المستدرك عن قيس عن أبي عززة ولفظ الحاكم يا معشر التجار إن هذه البيع يحضوه الكذب واليمين فثويوه بالصدقة

(٥)وقوله « ص » ( التاجر الصدوق الخه ) أخرجه الديلمي والأصبهاني وضعفه عن أنس بلفظه.

التاجر الصدوق تحت ظل العرش يوم القيامة

( وبإسناده. ف. ) (١) إلى أنس عن النبي « ص » أنه قال ويلَ للتجار يحلف بالنهار ولا يحاسب نفسه بالليل ويل للصانع من غدو بعد غدِ.

### الباب العشرون والمائة

# في ذكر الرزق والحث على قلة الطلب وما يتصل بذلك

(بإسناده. ع.) إلى ابن عباس عن النبي «ص» أنه قال أيها الناس إن الرزق مقسوم لن تعدوا امرء ما كتب له فاجملوا في الطلب وإن العمر محدود لن يتجاوز أحد ما قدر له فبادروا قبل انفاذ الأجل والأعمال محصية محصاة لن يهمل منها صغيرة ولا كبيرة فأكتروا من صفلاً العمل أيها الناس إن في القنوع لسعة وإن في الاقتصاد لبلغة وإن في الزهد لراحة ولكل عمل جزاء وكل آتٍ قريب

( وبإسناده. ع. ) (۲) إلى عبدالله بن مسعود عن النبي « ص » أنه قال يقول الله يا ابن آدم تؤتى كل يوم برزقك وأنت تحزن وينقص

## الباب العشرون والمائة

(٢) أقوله «ص» (يقول الله تعالى يـا ابن آدم الخ.) أخرج البيهقي في الشعب وابن عـدي عن ابن عمر عجزه ولفظه ابن آدم عنـدك مـا يكفيـك وأنت تطلب ما يطغيك يا ابن آدم لا بقليل تقنع ولا من كثير تشبع وليس الخير بقـدسي عندهما

كل يوم من عمرك وأنت تفرح أنتُ فيما يكفيك وتطلب ما ينطعَيك لا بقِليل تقنع ولا من كثير تَشبع

(وبإسناده. ع.) (١) إلى أنس بن مالك عن النبي «ص» أنه قال إن من ضعف اليقين أن يرضي الناس بسخط الله وأن يحمدهم على رزق الله وإن تذمهم على ما لم يؤتك الله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا ترده كراهة كاره إن الله تبارك اسمه بحكمه جعل الروح والفرج في الرضى واليقين وجعل الهم والحزن في الشكر والسخط لن تدع شيئاً اتقاء الله إلا أتاك الله خيراً منه ولن تؤتى شيئاً تقرباً إلى الله سبحانه إلا أجزل الله لك الثواب عنه، فجعل همك وسعيك الأخرة لا ينفد فيها ثواب المرضي عنه ولا ينقطع فيها عقاب المسخوط عليه

(وبإسناده. ط.) (۲) إلى جابر عن النبي «ص» أنه قال أيها النباس إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه فلا تستبطوا الرزق واتقوا الله أيها الناس واجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم

(وبإسناده. ط.) إلى على عليه السلام عن النبي «ص» أنه قال يا على حب الدنيا سلوة عن الآخرة وحب طاعبة الله أمان من معصيته وحب معصية الله ذهاب عن طاعته يا على إذا أحزنك أمر فقل

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » (إن من ضعف اليقين الخ.) أخرج أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب وضعفه عن أبي سعيد صدره وأما قوله لن تدع شيئًا اتقاء الله إلا أتاك منه خيراً فأخرجه أحمد والبيهقي في سننه عن رجل من أهل البادية وبقيته لم أقف له على شاهد.

<sup>(</sup>٢)وقوله « ص » (أيها الناس إن أحدكم الخ .) أخرجه ابن حيان وابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم عن جابر .

اً لا حول ولا قوة إلَّا بالله فإنها كنز

(وبإسناده. ط. )(1) إليه عليه السلام عن النبي «ص» أنه قال من أصبح وأمسى والأخرة أكبر همه جعل الله الغنى في قلبه وجمع له أمره ولم يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه ومن أصبح وأمسى والدنيا أكبر همه جعل الله الفقر بين عينيه وشتت عليه أمره ولم ينل من الدنيا إلاً ما قسم له

( وب إسناده. ١. ) (٢) إلى النبي « ص » أنه قال اجملوا في طلب الدنيا فإن كلًا ميسر لما خلق له منها

(وبإسناده. ف. )<sup>(۳)</sup> إلى علي عليه السلام عن النبي «ص» أنه قال إنما تكون الصنيعة إلى ذي دين أو حسب وجهاد المرأة حسن تبعلها لزوجها والتودد نصف الدين وما عال امرء قط على اقتساط واستنزلوا الرزق بالصدقة ويأبى الله أن يجعل رزق عباده المؤمنين إلاً من حيث لا يجتسبون.

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( من أصبح وأمسى المخ . ) أخرج ابن ماجمه عن زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله «ص» يقول من كانت المدنيا همّه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة . قال المنذري ورواته ثقات وأخرجه الطبراني

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( اجملوا في طلب الدنيا الخ . ) أخرجه ابن ماجه وأبو الشيخ بن حبان في كتاب الثواب والحاكم وصححه عن أبي حميد النساعدي .

 <sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( إنما تكون الصنيعة الخ . ) أخرجه البيهقي في شعبه
 وضعفه عن على عليه السلام بطوله وزاد وجهاد الضعفاء الحج .

# الباب الحادي والعشرون والمائة

فيما جُاءِ من الترغيب في القناعة والتوكل وما يتصل بذلك

( بإسناده )(١) إلى ابل غباس عن النبي « ص » أنه قبال لو أن لأبن آدم واذبين من مبال لبغى إليهما تبالثاً ولا يمللاً جوف ابن آدم إلاً التراب ويتوب الله على من تاب

( وبإسناده. س. )(٢) إلى فضالة بن عيينة عن النبي « ص » أنه قال الفلح من هدى إلى الإسلام وكان عيشه كفافاً وقنع به

( وباسناده. س. )<sup>(٣)</sup> إلى علي عليه السلام عن النبي « ص » أنه قال إنما ابن آدم ليومه فمن أصبح آمناً في سربه معافاً في جسمه عنده قوت يوم فكأنما حيزت له الدنيا

( وبإسناده. س. )(٤) إلى عائشة عن النبي «ص» أنه قال لها إنما

#### الباب الحادي والعشرون والمائة

(١) قوله «ص» ( لو أن لابن آدم الخ ) أخرجه الطبراني في الكبير عن أبي أمامة

(٢) وقوله « ص » ( أفلح من هدى إلى الإسلام الخ . ) أخرجه الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك عن فضالة بن عبيد بلفظه وصححه السيوطي

(٣) وقوله « ص » (إنما ابن آدم ليومه الخ..) أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن عبدالله بن محصن إلا صدره ولفظه من أصبح منكم آمناً في سربه الخ. ما هنا بلفظه وحسنه السيوطي

في سربه بكسر السين المهملة أي في نفسه انتهى منذري

(٤) وقوله « ص » (إنما يكفيك من الخ ) أخرجه الترمذي والحاكم في مستدركه عن عائشة ولفيظه إن أردت اللحوق بي فيكفيك الخ ما هنا بلفيظه وصححه السيوطي

يكفيك من الدنيا كزاد الراكب فإن سرك اللحوق فإياك ومخالطة الأغنياء ولا تستبدلي ثوباً حتى ترقعيه

( وباستاده. ص. ) (١) إلى ابن مسعود عن النبي « ص » أنه قال من جعل الهم همّاً واحداً كفى الله سائر همومه ومن شعبته هموم أحواله من الدنيا لم يبال الله في أيّ أودية هلك

( وبإسناده . ن . ص . ) إلى أبي ذر عن النبي « ص » أنه قال يا أبا ذر عليك بالورع تكون أعبد العابدين وعليك بالقناعة تكون أشكر الشاكرين وإيّاك والضحك فإنه يميت القلب وأجب للناس ما تجب أن يؤتى اليك وأكره لهم ما تكره لنفسك فقلت كيف بذلك قال إذا قال جارك أحسنت فقد أحسنت

( وبإسناده . و . ) (٢) إلى سمرة عن النبي « ص » أنه قال ارض بالقوت فإن القوت لمن يموت كثير

( وبإسناده . ص . ) (٣) إلى النبي « ص » أنه قال القناعة مال لا ينفد

( وبإسناده . ص . ) إليه « ص » أنه قال الظالم نادم وإن مدح والمظلوم ممدوح وإن ذم والحريص فقير وإن ملك الدنيا والقانع غني

۸۳

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( من جعل الهمّ هماً الخ . ) أخرجه ابن ماجه والحكيم والشاشي والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( ارض بالقوت الخ . ) أخرجه ابن عساكر

<sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( القناعة مال لا ينفد ) أخرجه القضاعي بلفظه عن أنس وضعفه السيوطي والبيهقي عن جابر ولفظه القناعة كنز لا يفنى قال المنذري ورفعه غريب رواه البيهقي في كتاب الزهد انتهى.

وإن جاع وعرى

( وبإسناده . ۱ ) (۱) إليه « ص » أنه قال ما قبل وكفى خير مما كثر وألهى

( وبإسناده . س . ) (١) إلى أبي هريرة عن النبي « ص » أنه قال ليس الغني عن كثرة ولكن الغني غنى النفس

( وبإسناده . ۱ . ) (۲) إلى النبي « ص » أنه قال لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقتم الطير كما ترزق تغدو خماصاً وتروح بطاناً

( وباستاده. و . ) (<sup>4)</sup> إلى النبي « ص » أنه قال لم يتوكل من استرقى واكتوى.

## الباب الثاني والعشرون والمائة

فيما جاء من ترجيح الفقر على الغنى وما يتصل بذلك

(باسناده) إلى أنس عن النبي «ص» أنه قال الفقر للمؤمن

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( ما قل وكفى الخ . ) أخرجه أبو يعلى والضياء في المختارة عن أبى سعيد بلفظه وصححه السيوطي

<sup>(</sup>٢) وقوله «ص» (ليس الغني عن كثرة الخ.) أخرجه أحمد والشيخان والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة ولفظه ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغني غنى النفس وصححه السيوطي

<sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( لو أنكم توكلون الخ.) أخرجه ابن المبارك وأبو داود الطيالسي والترمذي وقال حسن صحيح وأحمد والنسائي وابن ماجه وأبو يعلى وابن حبان والحاكم في مستدركه والبيهقي في شعبه والضياء في المختارة عن عمر ولفظه لو أنكم تتوكلون على الله الخ. ما هنا بلفظه.

<sup>(</sup>٤) وقوله « ص » ( لم يتوكل من الخ . ) أخرجه أبو داود الطيالسي والبيهقي في شعبه عن المغيرة بن شعبة بلفظه.

شفاء والغنى للمؤمن داء ثم قرأ ﴿ إنما أموالكم وأولادكم فتنة ﴾

( وبإسناده. س. )(١) إلى أبي ذر عن النبي « ص » أنه قال يا أبا ذر قلت لبيك وسعديك يا نبي الله وأنا فداؤك. قال المكثرون هم الأقلون يوم القيامة ، إلا من قال بماله هكذا وهكذا عن يمينه وشماله ، ثم عرض له أحد فقال يا أبا ذر ما يسرني أنه لآل محمد « ص » ذهباً يمشي معهم ديناراً أو مثقالاً

( وبإسناده. س. ) (٢) إلى شداد بن أوس عن النبي « ص. » أنه قال الفقر زين على المؤمن من العذار الحسن على خد الفرس.

(وبإسناده. س.) (٣) إلى أسامة بن زيد عن النبي «ص» أنه قال قمت على باب الجنة فوجدت أكثر أهلها المساكين ورأيت أصحاب الجدة محبوسين إلا أصحاب النار فإنهم أُمِر بِهم إلى النار فقمت على باب النار فوجدت أكثر أهلها النساء

( وباسناده. س. )(٤) إلى عمران بن حصين عن النبي « ص »

#### الباب الثاني والعشرون والمائة

(١) قوله «ص» (يا أبا در النخ ) أخرجه أحمد والشيخان وهناد وابن حبان عن أبي ذر ولفظه ما أحب ان لي احدا ذهبا امسي وعندي منه دينار الا دينارا ارصده لدين إلا أن يقول في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا يا أبا ذر الأكثرون هم الأقلون إلا من قال هكذا وهكذا

(٣) وقوله « ص » ( الفقر زين على المؤمن الخ . ) أخرجه الطبراني في الكبير عن شداد بن أوس بلفظه .

(٣) وقوله « ص » (قمت على باب الجنة النخ.) أخرجه أحمد والشيخان والنسائي عن أسامة

(٤) وقوله « ص » ( إن الله يحب المؤمن الفقير الخ . ) أخرجه ابن ماجه =

أنه قال إن الله يحب المؤمن الفقير المتعفف أبا العيال

( وبإسناده .س. )(١) إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي « ص » أنه قال من أنصف النباس من نفسه ظفر من الجنة بالغاينة القصوى ومن كنان الفقر أحب إليه من الغنى فليجتهد عباد الحرمين أن يدركوا فضل ما يعطى

(وبإسناده. ك.) (٢) إلى أبي سعيد الخدري عن النبي «ص» انه قال إن كان النبي من الأنبياء صلى الله عليهم ليسلط عليه القمل حتى تقتله القمل وإن كأن النبي من أنبياء الله لَيَعْرى حتى لا يجد شيئاً غير العباءة يتدرعها ثم يفرحون بذلك كما تفرحون بالغنى والعافية

( وبإسناده. ض. ) إلى النبي « ص » أنه قال الدنيا والآخرة يعتلجان في قلب المرء فأيهما ملك قلبه كان أولى به ومن رضي بالدنيا عوضاً عن الآخرة فقد رضي بغير خطر والمال قاتل الكنازين لا يسلم من كنزه من تبعته ولا ينجوعند انقطاع أجله من حسرته

( وبإسناده. ن. ) (٣) إلى عبدالله بن عمر عن النبي « ص » أنه قال ما زويت الدنيا عن أحد إلا كانت خيراً له

<sup>=</sup>عن عمران ولفظه إن الله يحب عبده المؤمن النح ما هنا بلفظه وحسنه السيوطي

<sup>(</sup>١) وقوله « ض » ( من أنصف الناس من نفسه الخ . ) أخرجه الديلمي عن ابن عمر.

 <sup>(</sup>٢) وقوله «ص » ( إن كان النبي من الأنبياء الخ .) سيأتي تخريجه إن شاء الله في الباب الخامس والخمسين والمائة

 <sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( ما زويت الدنيا الخ . ) أخرجه الديلمي عن ابن عمر المفظه .

(وبإسناده. ن. )(١) إلى جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن النبي «ص» أنه قال يقول الله عز وجل يحزن عبدي المؤمن إذا اقترت عليه البنيا وذلك أقرب له مني ويفرح إذا بسطت عليه الدنيا وذلك أبعد له مني ثم تلا هذه الآية ﴿يحسبون إنما تمدهم به من مال وبنين لنسارغ لهم في الخيرات بل لا يشعرون ﴾ أي ذلك فتنة لهم

(وبإسناده. ن.) (٢) إلى أبي سعيد الخدري عن النبي «ص» انه قال اللهم توفني إليك فقيراً ولا توفني غنياً واحشرني في زمرة المساكين وإن أشقى الأشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الأخرة

(وبإسناده. س.) (۳) إلى عبدالله عن النبي «ص» أنه قبال وقد نظر الجوع في وجوه أصحابه أبشروا فإنه سيأتي عليكم زمان يغدى على أحدكم بالقصعة من الثريد ويراخ عليه بمثلها قالوا يا رسول

<sup>(</sup>١) وقوله (وبإسناده إلى جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه الخ.) أخرجه ابن أبي حاتم عن يزيد بن ميسرة قال أجد فيما أنزل الله على موسى أيفرح عبدي المؤمن أن أبسط له الدنيا وهو أبعد له مني أو يجزع عبدي المؤمن أن أقبض عنه الدنيا وهو أقرب له مني ثم تلا أيحسبون إنما نمدهم.

<sup>(</sup>٢) وقوله « صُ » ( اللهم توفني إليك فقير الخ.) أخرجه الطبراني في الأوسط وأبو الشيخ في الثواب وابن عدي والبيهقي في الشعب عن أبي سعيد

<sup>(</sup>٣) وقوله ( وبإسناده إلى عبدالله عن النبي «ص» أنه قال وقد نظر الخ . ) أخرجه البزار عن ابن مسعود بإسناد جيد قاله المنذر والطبراني في الكبير والبيهةي في السنن عن عبدالله بن زيد الخطمي وهناد وأبو داود وأبو نعيم في الحلية عن الحسن مرسلاً وهناد والترمذي وقال حسن غريب عن علي عليه السلام والبيهقي في سننه وابن عساكر عن واثلة

الله نحن يومؤذٍ خير. قال بل أنتم اليوم خير منهم يومئذٍ

( وباسناده ن. ) (١) إلى ابن عمر عن النبي «ص» أنه قال الأصحابه أي الناس خير فقال بعضهم مؤمن غني يعطي حق نفسه وماله فقيال النبي «ص» نعم الرجل هذا وليس به خير وخير الناس مؤمن فقير يعطي جهده

(وبإسناده. ط.) (١) إلى على عليه السلام عن النبي «ص» أنه قال لقد بلغ من كرامة المؤمن على الله تعالى أن الله يحمي عنه الدنيا كما يحمي المريض أهله وقد يتعاهد أحبابه بالبلاء كما يتعاهد ألرجل وليّه بالتحف إذ أكرم عليه وإن المؤمن من لا يخرج من الدنيا أبداً إلا عن رضا وذلك أنه يرفع له ما أعد الله من نعم الأخرة ويرفع له الدنيا أحسن ما كانت ثم يقال له اختر إن تشاء الأخرة فامض امامك وإن تشأ الدنيا فأنت فيها فيقول وما أصنع بالدنيا وما جربت منها لكني اختار أمامي فإن ما عند الله لي خير لي مما أخلف

( وبإسناده. و. )<sup>(٣)</sup> إلى أبي هـريرة عن النبي « ص » أنــه قال اللهم من أحبني فــارزقه العفــاف والكفــاف ومن أبغضني فــأكثــر مــالــه

<sup>(</sup>١) وقوله ( وبإسناده إلى ابن عمر عن النبي «ص» أنه قبال لأصحابه الخ . ) أخرجه الديلمي عن ابن عمر .

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » (لقد بلغ من كرامة الخ ) أخرج أحمد عن محمود بن لبيد والحاكم في المستدرك عن أبي سعيد صدره ولفظه إن الله يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه.

 <sup>(</sup>٣) وقولة « ص » ( الله من أحبني فارزقه النخ . ) تقلم تخريجه في الباب الحادي والستين

وولده

(وبإسناده و ) (١) إلى ألنبي « ص » أنه قبال اطلعت في الجنة فإذا عامة من دخلها الفقراء والمساكين وإذا ليس فيها أحد أقل من الأغنياء والنساء

( وباسناده. و. ) (٢) إليه « ص » أنه قال جالسوا العلماء وخالطوا الحكماء وجالسوا الفقراء

( وباستاده. و. ) (۳) إليه « ص » أنه قال الأكثرون هم الأسفلون يوم القيامة

( وباسناده. و. ) إلى رسول الله « ص » أنه قبال إيّاكم ومجالسة الموتى قيل ومن الموتى قال الأغنياء

( وبإسناده . و . ) إلى النبي « ص » أنه قال أربع خصال

(١) وقوله « ص » (اطلعت في الجنة فإذا النخ.) أجرج أحمد عن عبدالله بن عمر بلفظ اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في الناد فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في أمامة فرأيت أكثر أهلهاالأغنياء والنساء وأخرج أبو الشيخ ابن حبان وغيره عن أبي أمامة مرفوعاً رأيت أني دخلت الجنة فإذا أهل الجنة فقراء المهاجرين وذراري المؤمنين وإذا ليس فيها أحد أقل من النساء فقيل لي أما الأغنياء فإنهم على الباب يجاسبون وأما النساء فألهاهن من الأغنياء الإحمران الذهب والحرير الحديث.

(٢) وقوله « ص » (جالسوا العلماء الخ.) أخرج الطبراني في الكبير والخرايطي في الكبير وسائلوا الخرايطي في مكارم الأخلاق عن أبي جحيفة مرفوعاً جالسوا الكبرى وسائلوا الحكماء وأخرج الحاكم وصححه عن أبي هريرة مرفوعاً أجبوا الفقراء وجالسوهم وأحب العرب من قلبك وليردك عن الناس ما تعلم من نفسك.

(٣) وقوله « ص » : ( الأكثرون هم النج .) أخرجه ابن ما جه وابن من المنظم وريادة في أخره والضياء في المختارة عن أبي ذر والخطيب عن ابن عباس بلفظه وريادة في أخره وهي الأمن قال بالمال هكذا وهكذا أو كسبه من طيب

مفسدة للقلب مجاراة الأحمق إن جاريته كنت مثله ، وإن سكت عنه سلمت منه والكذب قال الله تعالى ﴿ كَلَّا بَل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ﴾ والخلوة بالنساء والعمل يرأيهن ومجالسة الموتى . قيل وما الموتى . قال كل غني أبطره غناه

( وبإسناده. و. ) (١) إلى عبادة بن الصامت عن النبي « ص » أنه قسال اللهم أحينسي مسكيناً وأمتني مسكيناً واحشمرني في زمسرة المساكين

( وبإسناده. و. ) (۲) إليه « ص » أنه قـال إن لكـل أمـة فتنـة وعجل وإن فتنة أمتي وعجلها المال

( وبإسناده. و. ) (٣) إليه « ص » أنه قال إذا مات ابن آدم تقول الملائكة بعضهم لبعض ما قدم ويقول ابن آدم ما خلف.

(وباسناده. و. ) (٤) إليه «ص» أنه قال إن هذا الدينار

(١) وقوله « ص »: (اللهم أحيني مسكيناً الخ.) أخرجه عبد بن حميد والحاكم وصححه وابن ماجه عن أبي سعيد والشيرازي في الألقاب عن ابن عباس والبيهقي في سننه وتمام والطبراني في الكبير وابن عساكر والضياء في المختارة عن عبادة بن الصامت بلفظه.

(٢) وقوله « ض » ( إن لكل أمة فتنة الخ . ) أخرجه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح غريب والحاكم في مستدركه والطبراني في الكبير عن كعب بن عياض بلفظه إلا أنه قال فيه ذكر العجل في الصدر والعجز

(٣) وقوله « ص » ( إذا صات ابن آدم الخ . ) أخرجه البيهقي في شعبه عن أبي هريرة ولفظه إذا مات الميت تقول الملائكة ما قدَّم ويقول الناس ما أخَّر وضعفه السيوطي وأخرجه الديلمي عنه

(٤) وقوله « ص » ( إن هذا الدينار والدرهم الخ .) أخرجـه الطبـري في الكبير والبيهقي في شُعبه عن ابن مسعود وأبي موسى وضعفه السيوطي

## الباب الثالث والعشرون والمائة

في الترغيب في قلة الأكل وترك التنعم والأكل بالشمال وما يتصل بذلك

(بإسناده. ع.) إلى أبي هريرة عن النبي «ص» أنه قال إياكم وفضول المطعم فإنها تسم القلب بالقسوة وتبطىء الجوارح عن الطاعة وتصم الهمم عن سماع الموعظة وإياكم وفضول النظر فإنه يبذر الهوى ويولد الغفلة وإياكم واستشعار الطمع فإنه يشرب القلب شدة الحرص ويختم على القلوب بطابع حب الدنيا وهو مفتاح كل سيئة وسبب احباط كل حسنة

(وبإسناده. ن.) إلى ابن عباس عن النبي «ص» أنه قال إيّاكم والبطنة من الطعام فإنها مكسلة عن الصلاة مفسدة للجسد مؤرثة للسقم وإن الله ليبغض الحر السمين ولكن عليكم بالسداد من القوت فإنه أدنى إلى الصلاح وأبعد من السّرف وأصلح للبدن وأقوى على عبادة الرب إنه لن يهلك امرءاً حتى يؤثر شهوته على دينه

( وبإسناده. س. )(١) إلى المقدام بن معدي كرب عن النبي « ص » أنه قال ما ملأ ابن آدم وعاءً شراً من بطنه حسب ابن آدم لقمات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث طعام وثلث شراب وثلث

#### الباب الثالث والعشرون والمائة

(١) قوله «ص» (ما ملأ ابن آدم الخ.) أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه
 والحاكم في مستدركه عن المقدام بن معدي كرب وحسنه السيوطي

( وبإسناده. و. ) (۱) إلى معاذ بن جبل عن النبي «ص» أنه قال له حين بعثه إلى اليمن إيّاك والتنجم فإن عباد الله ليشوا بالمتنعمين

( وبإسناده . س . ) (٢) إلى أبي أمامة عن النبي « ص » أنه قال سيكون رجال من أمتي يأكلون ألوان الطعام ويشربون ألوان الشراب ويلبسون ألوان اللباس ويتشدقون في الكلام أولئك شرار أمتي

( وبإسناده. و.) إلى أنس بن مالك عن النبي « ص » أنه قال من أكل طعاماً بشهوة حرَّم الله الحكمة على قلبه ومن تركها رزقه الله الحكمة

(وبإسناده. ل.) (<sup>٣)</sup> إلى النبي « ص » أنه قال من شرب في آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنَّم

( وبإسناده. ل. ) (٤) إليه « ص » أنه قال نعم الاهام الخل

<sup>(</sup>١) وقوله (وبإسناده إلى معاذ بن جبل أنه قال لـه الخ.) أخرجه أحمـد والبيهقي عن معاذ بلفظه وجسنه السيوطي

 <sup>(</sup>٢) وقوله «ص» (سيكون رجال من أمتي النخ.) أخرجه الطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية عن أبي أمامة بلفظه وضعفه السيوطي

<sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( من شرب في آنية الذهب الخ . ) أخرجه مسلم عن أم سلمة ولفظه من شرب في إناء ذهب أو فضبة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنّم

<sup>(</sup>٤) وقوله « ص » ( نعم الأدام البخل ) أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي عن جابر ومسلم والترمذي عن عائشة بلفظه وصححه السيوطي.

- ( وبإسناده. و.)(١) إليه « ص » أنه قال شرار أمتي الذين ولدوا في النعيم وغذوا به إنما همتهم ألوان الطعام وألوان اللباس يتشدقون في الكلام وسئل ما أكثر من يدخل النار قال الأجوفان الفرج والبطن
- ( وبإسناده. و.) إليه «ص» أنه لما أوتي بسويق اللوز وقد حيص قال ما هذا؟ قالوا هذا سويق اللوز فقال رسول الله «ص» أخروه عنى هذا شراب المترفين
- ( وبإسناده. و. ) إليه « ص » أنه قال من غلب علمه هواه فذلك العلم النافع ومن جعل شهوته تحت قدميه فر الشيطان من ظلّه
- ( وبإسناده . و . ) (٢) إلى أبي جعفر عن النبي « ص » أنه قال ما زين الله رجلًا بزينة أفضل من عفاف بطنه
- ( وبإسناده. و. )<sup>(٣)</sup> إلى أفلح مولى النبي « ص » أنه قـال إني أخـاف على أمتي ثلاثـاً ضلالـة الاهواء واتبـاع الشهـوات في البـطون والفروج والغفلة بعد المعرفة

( وبإسناده )(٤) إلى عمر عن النبي «ص» أنه نهى عن أن يأكل

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( شرار امتي الذين الخ ) أخرجه الحاكم في مستدركه عن عبدالله بن جعفر من دون قوله وسئل ما أكثر الخ . وصححه السيوطي

 <sup>(</sup>٢) وقوله «ص »: (مازين الله رجلًا الخ.) أخرجه أبو نعيم في الحلية عن ابن عمر ولفظه ما زان الله العباد بـزينة أفضـل من زهاده في الـدنيا وعفـاف في بطنـه وضعفه السيوطي

<sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( إني أخاف على أمتي ثلاثاً الخ.) أخرجه الحكيم والبغوي وإبن مندة وابن قانع وابن شاهين عن أفلح ولفظه أخاف على أمتي من بعدي الخ ما هنا بلفظه.

<sup>(</sup>٤) وقوله (وبـإسناده إلى عمـر عن النبي «ص» أنه نهى الـخ.) أخرجـه

الرجل بشماله ويشرب بشماله فإن الشيطان يأكِلُ بشماله ويشرب بشماله.

## الباب الرابع والعشرون والمانة

# في فضل الجوع وأهله وما يتصل بذلك

(باسناده. ن.) إلى سمرة بن جندب عن النبي « ص » أنه قال من تعود كثرة الطعام والشراب قسا قلبه

( وبالسناده. ن. ) (أ) إلى ابن عمر عن النبي « ص » أنه قال إذا رأيتم أهل الجوع والتفكر فادنوا منهم فإن الحكمة تجري على السنتهم

( وباسناده. ن. )(٢) إلى أنس عن النبي « ص » أنه قال إن الله حبب إلى الصلاة كما حبب إلى الجائع الطعام وإلى الظمآن الماء والجائع يشبع والظمآن يروى وأنا لا أشبع من الصلاة

﴿ وَبِإِسْنَادُهُ. نَ. ﴾(٣) إلى عمروبن شعيب عن أبيه عن جهده عن

=مسلم والترمذي عن ابن عمر ولفظه: ان رسول الله «ص» قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشرب بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها

### الباب الرابع والعشرون والمائة

(١) قوله «ص» (إذا رأيتم أهل الجوع الخ.) أخرجه الحاكم في تـاريخه والديلمي عن ابن عمر.

(٢) وقوله « ص » ( إن الله حبب إليّ الضلاة النخ . ) تقدم تخريج صدره
 في الباب الثالث

(٣) وقـوله « ص » ( كبـر مقتاً عنـد الله الخ. ) أخـرجه الـديلمي عن ابن عمر وضعفه السيوطي النبي « ص » أنه قال كبر مقتاً عند الله الأكل من غير جوع والنوم من غير سهر والضحك من غير عجب وصوت المرأة عند المصيبة والمزمار عند النعمة

( وبإسناده ) إلى ابن عباس عن النبي « ص » أنه قال أكرموا الخبز فقيل يا رسول الله وما كرامته قال لا تنتظروا به الأدام إذا وجدتم الخبز حتى تؤتوا بغيره.

( وفي حديث آخرٍ )(١) أكرموا الخبـز فإن الله غـز وجل أنـزله من بركات السماء

### الباب الخامس والعشرون والمانة

في الحث على ترك الضحك وما يتصل بذلك

(بإسناده.) إلى النبي «ص« أنه دخل على أصحابه من باب بني شه وهم يضحكون فقال أتضحكون لا أراكم تضحكون ثم أدبر حتى كان عند الحجر فرجع إليهم القهقرى فقال جاءني جبريل عليه السلام فقال يا محمد إن الله يقول لم تقنط عني عبادي إني أنا الغفور الرحيم وإن عذابي هو العذاب الأليم

<sup>(</sup>١) وقوله (في حديث آخر أكنرموا النخ.) أخرجه الحكيم عن الحجاج بن علاط السلمي وأبو نعيم عن أبي هريرة وأبو تمام عن ابن عمسر والطبراني عن أبي سكينة والبيهقي والطبراني عن أبي سكينة والبيهقي في الشعب عن غائشة والحاكم في مستدركه وصححه وأقرَّه الذهبي عنها وابن زنجويه عن مكحول مرسلاً

( وبإسناده. و. )(۱) إلى أنس عن النبي «ص» أنه قال لجبريل ما لي لا أرى ميكائيل ضاحكاً؟ قال إنه لم يضحك منذ خلقت النار

( وبإستاده. و. )(٢) إلى أبي سعيد الخدري عن النبي «ص» أنه رأى قوماً يتكثرون فقال أما إنكم لو أكثرتم ذكر هادم اللذات لشغلتم عمّا أرى أكثر واذكر هادم اللذات الموت

( وباسناده. ل. ) (٣) إلى أبي العالية عن النبي «ص» أنه لما ضحك القوم خلفه أمر من ضحك بأن يعيد الوضوء والضلاة

( وبإسناده. و. ) إلى إبن مسعود عن النبي « ص » أنه قال لا يكون المسلم مسلماً حتى يسلم الناس من لسانه ويده ولا يكون عالماً حتى يكون بالعلم عاملاً ولا يكون عابداً حتى يكون ورعاً ولا يكون

#### الباب الخامس والعشرون والمائة

(١) قوله (وبإسناده إلى أنس عن النبي «ص» أنه قال لجبريل المخ.) أخرج البيهقي في الشعب عن المطلب بلفظ قلت لجبريل ما لي لا أرى إسرافيل يضحك ولم يأتني أحداً من الملائكة إلاَّ رأيته يضحك قال جبريل ما رأينا ذلك الملك ضاحكاً منذ خلقت النار

(٢) وقوله (وبإسناده إلى أبي سعيـد الخدري عن النبي «ص» أنـه رأى الخ.) أخرجه البيهقي في الشعب عن أبي سعيد وزاد في آخره فإنـه لم يأت على القبر يوم إلا وهو يقول أنا بيت الوحدة والغربة أنا بيت التراب أنا بيت الدود

(٣) وقوله (وبإسناده إلى أبي العالية عن النبي «ص» أنه لما ضحك الخرجه سعيد بن منصور عن أبي العالية عن رجل من الأنصار أن رسول الله «ص» كان يصلي بأصحابه فمر رجل في بصره سوء فتردى في بئر فضحك طوائف من القوم فأمر رسول الله «ص» من ضحك يعيد الخ. ما هنا

ورعاً حتى يكون زاهداً أطل الصمت وأكثر الفكر وأقل الضحك فإن كثرة الضحك مفسدة للقلب

( وبإسناده . و . ) (١) إلى أبي هريرة عن النبي « ص » أنه قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيراً

( وبإسناده . ا . ) إلى النبي « ص » أنه قال الضحك يميت القلب

( وبإسناده. ۱. ) (۲) إليه « ص » أنه قال يا عجباً كل العجب لمصدق بدار الخلود وهو يسعى لدار الغرور وعجبت لضاحك ملأ فيه ولا يدري أرضى الله أو أسخطه

## الياب السادس والعشرون والمانة

فيما جاء من الحكم والمواعظ وما يتصل بذلك

(بإسناده. س.) (٣) إلى أبي ذر عن النبي «ص» أنه سأله رجل

#### الباب السادس والعشرون والمائة

(٣) قوله (بـإسناده إلى أبي ذر عن النبي «ص» أنـه سألـه الخ.) أخـرجه
 ابن عسـاكر عن أبي ذر ولفـظه قلت يا رسـول الله ما كـان في صحف مـوسى. =

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( لو تعلمون ما أعلم الخ. ) أخرجه أحمد والشّيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أنس بلفظه وصححه السيوطي

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( يا عجباً كل العجب الخ .) أخرج أبو الشيخ وأبو نعيم عن أبي مسعود مرفوعاً بلفظ عجباً لغافل ولا يغفل عنه وعجباً لطالب دنيا والموت يطلبه وعجباً لضاحك الخ . ما هنا بلفظه .

فقال يا رسول الله ما كان في صحف موسى؟ قال «ص» كان فيها عجبت لمن أيقن بالنار كيف يضحك، وعجبت لمن أيقن بالموت كيف يفسرح، وعجبت لمن أيقن بالحسباب كيف يعمل السيئات، وعجبت لمن يرى زوال الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها، وعجبت لمن أيقن بالجنة ولا يعمل الحسنات لا إله إلا الله محمد رسول الله

( وبإسناده ) (۱) إلى أبي البحتري وكان صحابياً عن النبي « ص » انه قال ألا يا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة ألا يا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين ألا يا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم ألا يا رب شهوة أورثت حزناً طويلاً

( وبإسناده ) إلى علي عليه السلام عن النبي « ص » أنه قال أخوك أخوك كان ينافسك في دنياك ويشاحك فيها تضايق به سهول الأرض ادخل في قبر في جوف قبر منحرف على جنبه

( وبإسناده. ن. ) (۲) إلى الحكم بن عمير عن النبي « ص » أنه قال من صدق الله نجا ومن عرفه اتقى ومن أحبه استحيى ومن

<sup>=</sup>قال كان فيه عجب لمن أيقن بالموت كيف يفرح بالدنيا وعجب لمن أيقن بالنار كيف يضحك وعجب لمن أيقن بالحساب كيف يعمل السيئات وعجب لمن أيقن بالقدر كيف ينصب وعجب لمن يرى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها وعجب لمن أيقن بالجنة ولا يعمل الحسنات لا إله إلا الله محمد رسول الله.

<sup>(</sup>١) وقوله «ص» ( ألا يبا رب نفس طاعمة الخ.) أخرجه ابن سعد والبيهقي في شعبه عن أبي البحتري بلفظه وزيادة في أثناه

<sup>(</sup>٢) وقبوله « ص » ( من صدق الله نجا الخ . ) أخرجه أبو عبدالرحمن السلمي عن الحكيم بن عمير بلفظه وزيادة في آخره .

رضي بقسمه استغنى ومن حذره أمن ومن أطاعه فاز ومن توكل عليه اكتفى

(وبإسناده. ع.) (١) إلى أنس بن مالك عن النبي «ص» أنه قال أيها الناس كأن الموت فيها على غيرنا كتب وكأن الحق على غيرنا وجب وكأن الذين نشيع من الأموات سفر عما قريب إلينا راجعون نبوئهم أحداثهم وتأكل تراثهم كأنا مخلدون بعدهم نسينا كل واعظة وآمنا كل جائحة طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس طوبى لمن أنفق مالاً اكتسبه من غير معصية الله وخالط أهل الفقه والحكمة وخالط أهل الذلة والمسكنة طوبى لمن ذلت نفسه وحسنت خليقته وصلحت سريرته وعزل عن الناس شره طوبى لمن أنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله ووسعته السنة ولم تستهوه البدعة

(وبإسناده. ع.) إلى أنس بن مالك عن النبي «ص» أنه قال أما رأيت المأخوذين على الغرة والمزعجين على الطمئنينة الذين أقاموا على الشبهات وجنحوا إلى الشهوات حتى أتتهم رسلهم فلا ما كانوا أملوا أدركوا ولا إلى ما فاتهم رجعوا قدموا على ما عملوا وندموا على ما خلفوا ولن يغني الندم وقد جف القلم وعصى، فرحم الله امرءًا قدم

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » (أيها الناس كأن الموت قيها الخ.) أخرجه الأزدي عن جابر قال ابن الجوزي لا يصبح في إسناده مجاهيل وضعفاء انتهى قلت لا يلزم من ذلك وضعفه لمن أنصف وتتبع متون السُّنَّة ورجالها فإنه يجد نظائر هذا ولم يحكم بوضعه وأخرجه ابن عدي عن ابان عن أنس قال ابن الجوزي إبان متروك وأخرجه الحكيم وابن عساكر عن أنس والقاسم بن الفضل الثقفي في الأربعين عن أبي أمامة الباهلي وأبو نعيم في الحلية عن الحسين بن علي عليهما السلام واستغربه

خيراً وانفق قصداً وقال صِدقاً ومَلِكَ دواعي شهوته ولم تملكه وعصى شهوته فلم تهلكه

(وبإسناده. ع.) إلى أبي هريرة عن النبي «ص» أنه قال أيها الناس لا تعطوا الحكمة غير أهلها فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم ولا تعاقبوا ظالماً فيبطل فضلكم ولا تراؤوا الناس فيحيط عملكم ولا تمنعوا الموجود فيقبل خيركم أيها الناس إن الأشياء ثلاثة أمر استبان رشده فاتبعوه ، وأمر استبان غيّه فاجتنبوه ، وأمر اختلف عليكم فردوه إلى الله تعالى. أيها الناس ألا أنبئكم بأمرين خفيفين مؤنتهما عظيم أجرهما لم يلق بمثلهما الصمت وحسن الخلق

( وبإسناده. ع. ) إلى أبي هريرة عن النبي « ص » أنه قال أنتم خلف ماضين وبقية متقدمين كانوا أكثر منكم بسطة وأعظم سطوة أزعجوا عنها أسكن ما كانوا إليها وعذرتهم أوثق ما كانوا بها فلم تغن عنهم قوة عشيرة ولا قبل منهم بذل فدية فارحلوا أنفسكم بزاد مبلغ قبل أن تأخذوا على فجأة وقد غفلتم عن الاستعداد

(ويإسناده ع.) إليه «ص» أنه قال لا تكونوا ممن أحدته العاجلة وغرته الأمنية واستهوته الخدعة فركن إلى دار سريعة الزوال وشيكة الانتقال إنه لم يبق في دنياكم هذه في جنب ما مضى إلا كأناخة راكب أو صرة حالب فعلام تعرجون وماذا تنتظرون فكأنكم والله بما قد أصبحتم فيه من الدنيا كأن لم يكن وما تصيرون إليه من الآخرة كأن لم يزل فخذوا الأهبة لأزوف النقلة واعدوا الزاد لقرب الرحلة واعملوا إن كل امرء على ما قدم قادم وعلى ما خلف نادم

( وبإسناده. ع ) إلى أنس عن النبي « ص » أنه قال أيها

الناس اتقوا الله حق تقاته واسعوا في مرضاته وأيقنوا من الدنيا بالفناء ومن الآخرة بالبقاء واعملوا لما بعد الموت فكأنكم بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزل أيها الناس إن من في الدنيا ضيف وما في يده عارية والضيف يرتحل والعارية مردوده الا وإن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك قادر فرحم الله امرءًا نظر لنفسه ومهد لرمسه ما دام رسفه مرخى وحبله على غاربه ملقى قبل أن ينفد أجله فينقطع عمله

(وبإسناده. ع.) إلى أبي ذر عن النبي «ص» أنه قال لرجل وهو يوصيه أقلل من الشهوات يسهل عليك الفقر وأقلل من الذنوب يسهل عليك الموت وقدم مالك أمامك يسرك اللحوق به واقنع بما أوتيته يسهل عليك الحساب ولا تتشاغل عما فرض الله عليك بما قد ظن لك أنه ليس بغايتك ما قسم لك ولست بلاحق ما زوى عنك فلا تكن جاهداً فيما يصبح نافذاً واسعاً لملك لا زوال له في منزل لا انتقال عنه

نخ . ( **وبإسناده** )<sup>(۱)</sup> إليه «ص» أنه قال السعيد من وعظ بغيره .

نخ. (وبإسناده. ۱.)(۲) إليه «ص» أنه قال: من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه انتهى

( وبإسناده . ط . ) إلى علي عليه السلام عن النبي «ص» أنه

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( السعيد من وعظ بغيره ) أخرجه الديلمي بلفظه.

 <sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( من أحب دنياه الخ . ) أخرجه أحمد والحاكم في مستدركه عن أبي موسى بلفظه وزيادة في آخره وهي فأثروا ما يبقى على ما يفنى وصححه السيوطي

خطب فقال أيها الناس الموتة الموتة الوجبة الوجبة إلى دار سعادة أو شقاوة جاء الموت بما فيه بالروح والراحة لأهل دار الحيوان ، الذين كان لها سعيهم وفيها رغبتهم جاء المموث بما فيه من الويل والحسرة والكرة الخاسرة لأهل دار الغرور الذين كان لها سعيهم وفيها رغبتهم بئس العبد عبد له وجهان يقبل بواحد ويدبر بالآخر إن رأى بأخيه المسلم خير أحسده وإن ابتلى خذله بئس العبد عبد خلق للعبادة الهته العاجلة عن الأجلة فزالت عنه العاجلة وشقى بالعاقبة بئس العبد عبد تجبر واعتال ونسى الكبير المتعال بئس العبد عبد له سر المبدء والمعاد بئس العبد عبد له سر عبد يذكره وبئس العبد عبد له طمع بذله وفي آخر حديث بئس العبد عبد عبد تحيل للدنيا بالدين وبئس العبد عبد يحتال للدين بالشبهات وبئس العبد عبد له طمع يقوده

( وبإسناده . ط . ) إلى الحسين بن علي عليهما السلام عن النبي « ص » أنه قال إذا صليت فصل صلاة مودع وإيّاك يا حسين وما تعتذر منه الخبر بطوله

( وبإسناده. و. )<sup>(۱)</sup> إلى علي عليه السلام عن النبي « ص » أنه قال الحكمة ضالة المؤمن فأينما وجدها فهو أحق بها

( **و باسناده . و .** )<sup>(۲)</sup> إلى النبي «أص » أنه قال إيّــاك وما تعتــذر عنه

<sup>(</sup>١)وقوله « ص » ( الحكمة ضالة المؤمن الخ . ) أخرجه ابن النجار عن بريدة ولفظه الحكم ضالة المؤمن حيثما وجدها أخذها .

 <sup>(</sup>٢) وقوله « ص » : (إيّاك ومايتعذر عنه ) أخرجه الحاكم بلفظه إلا أنه قال

(وبإسناده) (١) إلى أنس عن النبي « ص » أنه قال كان تحت الجدار الذي ذكره الله في القرآن لوح من ذهب فيه بسم الله الرحمن الرحيم عجباً لمن يؤمن بالموت كيف يفرح وعجباً لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن وعجباً لمن يرى زوال الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها لا إله إلا الله محمد رسول الله

### الباب السابع والعشرون والمائة

# في الترغيب في البكاء وما يتصل بذلك

(باسناده. ك.) (٢) إلى جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام عن النبي «ص» أنه قال ما أغرورقت عين بمائها إلا جرَّم الله جسدها على النار فإن فاضت على خدها لم يصب وجهها قتر ولا ذلة وليس من عمل إلا وله وزن إلا الدمعة من خشية الله فإن الله جلَّ

(١) وقوله «ص» (كان تحت الجدار الخ.) أخرجه ابن مردويه عن علي عليه السلام مرفوعاً من دون ذكر البسملة والبيهقي في الشعب عنه موقوفاً كذلك والخرايطي في قمع الحرص وابن عساكر من طريق أبي حازم عن ابن عباس موقوفاً في قوله تعالى وكان تحته كنز لهما قال لوح من ذهب مكتوب فيه بسم الله الرحمن الرحيم عجباً لمن يعرف الموت كيف يفرح وعجباً لمن يعرف النار كيف يضحك وعجباً لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها وعجباً لمن أيقن بالقضاء والقدر كيف ينصب في طلب الرزق وعجباً لمن يؤمن بالحساب كيف يعمل الخطايا لا إله إلا الله محمد رسول الله.

### الباب السابع والعشرون والمائة

(٢) قوله «ص) (ما أغرورقت عين بمائها الخ.) أخرجه البيهقي في شعبه عن مسلم بن يسار مرسلاً

وعلا يطفيء بها بحوراً من النار.

( وزاد في حديث آخر) (١) ولو أن عبداً يكافي أمة لـرحم الله تلك الأمة ببكاء ذلك العبد

( وبإسناده. ص. )(٢) إلى أنس عن النبي « ص » أنه قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً

(وبإسناده. ص. )<sup>(٣)</sup> إلى النبي «ص» أنه قال إذا اقشعر جلد المؤمن من خشية الله تحات عنه خطاياه كما تحات عن الشجرة ورقها

( وبإسناده. و. ) إلى أنس بن مالك عن النبي « ص » أنه قال من بكي من مخافة الله حرَّم الله عليه النار وأدخله الجنة

( وباسناده. و. ) إلى أنس بن مالك عن النبي « ص » أنه قال ما من مؤمن يبكي من خشية الله إلا غفر الله له ذنوبه وإن كانت أكثر من نجوم السماء وعدد قطر البحار ثم قرأ فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً

<sup>(</sup>١) وقوله (وزاد في حديث آخر الخ.) أخرجه البيهقي في الشعب عن مسلم بن يسار مرسلاً

 <sup>(</sup>٢) وقوله (ص) ( لو تعلمون الخ.) تقدم تخريجه في الباب الخامس والعشرين والمائة

 <sup>(</sup>٣) وقوله «ص » (إذا اقشعر جلد المؤمن الخ.) أخرجه سمويه والطبراني في الكبير عن العباس بطوله وزيادة وضعفه السيوطي

<sup>(</sup>٤) وقوله «ض» ( ما من مؤمن يبكي الخ.) أخرج الرافعي عن أنس صدره ولفظه من بكي من خشية الله غفر الله له

( وبإسناده . و . ) (١) إلى أبي الدرداء عن النبي « ص » أنه قال إن الله يحب كل قلب حزين

( وبإسناده. و. ) إلى النبي « ص » أنه قال المؤمن خير بيِّن

(وبإسناده. و.) (١) إلى أنس بن مالك عن النبي «ص» أنه تلا هذه الآية: ﴿ واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة ﴾ فقال «ص» أوقد عليها ألف عام حتى احمرت وألف عام حتى اسودت فهي سوداء مظلمة لا يطفىء لهبها قال وبين يدي رسول الله «ص» أسود حبشي يهتف بالبكاء واشتد بكاه فنزل جبريل عليه السلام فقال يا محمد من هذا الباكي فقال هذا عبد من الحبشة وأثنى عليه معروفاً فقال يا محمد إن الله تعالى يقول وعزتي وجلالي وكرمي وسعة رحمتي لا تبكي عين عبد في الدنيا من مخافتي إلا أكثره ضحكه في الجنة

( وبإسناده ) (٣) إلى ابن عمر عن النبي «ص» أنه كان يقول اللهم ارزقني عينين هطالتين يبكيان بذرف الدموع وسقيان البكى من خشيتك من قبل أن تكون الدموع دماً والأضراس جمراً

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( إن الله يحب كل الخ . ) أخرجه الخطيب في اعتلال القلوب والطبراني في الكبير والحاكم في مستدركه وأحمد والبيهقي في شعبه عن أبي الدرداء بلفظه .

 <sup>(</sup>٢) وقوله (وبإسناده إلى أنس بن مالك عن النبي «ص» أنه تلا هذه الآية الخ.) أخرجه البيهقي والأصبهاني عن أنس بن مالك عن النبي «ص»

<sup>(</sup>٣) وقوله: (وبإسناده إلى ابن عمر عن النبي «ص» الخ.) أخرجه ابن عساكر عن ابن عمر ولفظه اللهم ارزقني عينين هطالتين تشفيان القلب بـــذرف الدمــوع من خشيتُك قبل الخ ما هنا بلفظه وحسنه السيوطي

( وبإسناده ) (۱) إليه « ص » أنه قال أول ما يرفع من هذه الأمة المخشوع انتهى

( وبإسناده ) (٢) إلى أنس بن مالك عن النبي « ص » أنه قال تلاث أعين لا تمسها النار عين فقئت في سبيل الله وعين باتت تحرس في سبيل الله وعين دمعت من خشية الله

( وبإسناده ) (٣) إلى النبي « ص » أنه قال كونوا في الدنيا أضيافاً واتخذوا المساجد بيوتاً وعودوا قلوبكم الرقة وأكثروا التفكر والبكي

(وبإسناده) (٤) إليه « ص » أنه قال ولم يتعبد لي المتعبدون بمثل البكاء من خشيتي .

 <sup>(</sup>١) وقوله « ص » (أول ما يرفع من هذه النخ.) أخرجه الطبراني في الكبير عن شداد بن أوس وحسنه السيوطي

 <sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( ثلاث أعين الخ . ) أخرجه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة

<sup>(</sup>٣) وقوله « ص » (كونوا في الدنيا أضيافاً النخ.) أخرجه الحسن بن سفيان وأبو نعيم في الحلية عن الحكيم بن عمير بلفظه وزيادة في آخره وهي لا تختلفن بكم الأهواء تبنون ما لا تسكنون وتجمعون ما لا تأكلون وتأملون ما لا تدركون وضعفه السيوطي

<sup>(</sup>٤) وقوله « ص » (لم يتعبد لي المتعبدون الخ.) هذه قطعة من حديث قدسي أخرجه الطبراني والأصبهاني عن ابن عباس ولفظه إن الله ناجى موسى بمائة ألف وأربعين ألف كلمة في ثلاثة آيام وكان فيما ناجاه ربه أن قال يا موسى انه لم يتصنع لي المتصنعون بمثل الزهد في الدنيا ولم يتقرب إليً المتقربون بمثل الورع عمًا حرمت عليهم ولم يتعبد إليً المتعبدون بمثل البكاء من خشيتي الخ. وضعف قاله المنذري

# الباب الثامن والعشرون والمأنة

في الترغيب في الزهـد عن الحلال الـذي لابد منه والتحذير من الحرام أجمع وفضل الزهد وما يتصل بذلك.

(بإسناده. س.) (۱) إلى عمران بن حصين عن النبي «ص» أنه قال من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤنة ورزقه من حيث لا يحتسب ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها.

( وبإسناده. س. ) (٢) إلى عبدالله بن مسعود عن النبي « ص » أنه قال من اشرب قلبه حب الدنيا التاط منها بثلاث شقاء لا ينفد عناه وحرص لا يبلغ عناه وأمل لا يبلغ منتهاه فالدنيا طالبة ومطلوبة فمن طلب الدنيا طلبته الآخرة حتى يأتيه الموت فيأخذه ومن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفى منها رزقه

( وبإسناده. ط. )<sup>(٣)</sup> إلى الحسن عن النبي « ص » أنه قال هل منكم من يريد أن يؤتيه الله عز وجل علماً بغير تعلم وهدى بغير هداية هل منكم من يريد أن يذهب الله عنه العمى ويجعله بصيراً ألا

#### الباب الثامن والعشرون والمائة

(١) قوله «ص» (من انقطع الى الله الخ.) أخرجه أبـو الشيخ ابن حبـان والبيهقي من روايـة الحسن عن عمران بلفـظه قال المنـذري واختلف في سماعـه منه

(٢)وقوله « ص » ( من اشرب قلبه الخ.) أخرجه الطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود بلفظه

(٣) وقوله « ص » ( هل منكم من يريد أن يؤتيه النخ . ) أخرجه أبو نعيم
 في الحلية عن الحسن مرسلاً

إنه من رغب في الدنيا وطال أمله فيها أعمى الله عز وجل قلبه على قدر ذلك ومن زهد في الدنيا وقصر أمله فيها أعطاه الله علماً بغير تعلم وهدى بغير هداية إلا أنه سيكون بعدكم قوم لا يستقيم لهم الملك إلا بالقتل والتجبر ولا الغني إلا بالفجر والبخل ولا المحبة إلا بالاستخراج من الدين واتباع الهوى فمن أدرك ذلك الزمان منكم فصبر للفقر وهو يقدر على الغني وصبر للذل وهو يقدر على العز وصبر للبغض وهو يقدر على المحبة لا يريد بذلك إلا وجه الله أعطاه الله ثواب خمسين صديقاً

( وبإسناده. س. )(١) إلى عائشة عن النبي «ص» أنه قال لها إنما يكفيك من الدنيا كزاد الراكب فإن سترك اللحوق بي فإياك ومخالطة الأغنياء ولا تستبدل ثوباً حتى ترقعه

( وبماسناده. س. ) (۲) إلى عبدالله عن النبي « ص » أنه قال من بنى فوق ما يكفيه كلف أن يحمله على عنقه ً

( وبإسناده. س. ) إلى علي عليه السلام عن النبي « ص » أنه قال الرغبة في الدنيا ذل المؤمن والزهد فيها عز المؤمن

( وبإسناده . ك . ) (٣) إلى جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي «ص » أنه قال اللهم ارزق محمداً وآل محمد ومن أحب محمداً

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( إنما يكفيك من الخ ) تقدم تخريجه في الباب الحادي والعشرين والمائة

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( من بنى فـوق ما يكفيـه الخ.) أخـرجه اللـطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود

 <sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( اللهم ارزق محمداً وآل محمد الخ .) تقدم تخريجه
 في الباب الحادي والستين

وآل محمد العفاف والكفاف وارزق من بغض محمداً وآل محمد المال والأولاد

ر وباستاده. ص. ) إلى أنس عن النبي « ص » أنه قال لا أن الأخرة عن الدنيا وشدتها فإن ذل الدنيا لصاحبها عزّ وراحة في الآخرة

(وبإسناده)(١) إلى زيد بن ثابت عن النبي «ص» أنه قال من كانت الدنيا أكبرهمه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له ومن كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغبة

( وبإسناده. ص. ) (٢) إلى أنس بن مالك عن النبي « ص » أنه قال دعوا الدنيا لأهلها ثلاث مرات من أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ بحقه وهو لا يشعر

( وبإسناده. ن. ) إلى أبي ذر عن النبي « ص » أنه قبال من زهد في الدنيا ادخل الله الحكمة قلبه وأنطق بها لسانه وبصره داء الدنيا ودائها وأخرجه منها سالماً إلى دار السلام

( وبإسناده. ن. ) (٢) إلى خبّابِ بـن الأرت عن النبي « ص » أنه

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( من كانت الدنيا أكبر النخ ) أخرجه الترمذي عن بريد الرقاشي عن أنس قال المنذري وبريد قد وثق ولا بأس به في المتابعات وابن ماجه قال المنذري ورواته ثقات وأبو داود الطيالسي والطبرائي في الكبير عن زيد بن ثابت

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » (دعوا الدنيا لأهلها الخ .) أخرجه إبن لال وضعفه السيوطي والبزار عن أنس وضعف قاله المنذري

 <sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( إنما يكفي أحدكم الخ . ) أحرجه الطبراني في الكبير والبيهقي في شعبه عن خباب وحسنه السيوطي

قال إنما يكفى أحدكم من الدنيا مثل زاد الراكب

( وبإستاده ) (أ) إلى عمار بن ياسر عن النبي « ص » أنه قــال ما عُبد الله بشيء أفضل من الزهد في الدنيا

( وَبِ إِسْنَادَهُ. نَ. ) (٢) إلى أبي سعيد الخدري عن النبي « ص » انه قال إن الدنيا حلوة حضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء

( وبإسناده . ن . ) (٣) إلى عائشة عن النبي « ص » أنه قال إن الدنيا لا تصفو لمؤمن كيف وهي سجنه وبلاؤه

( وبـإسشاده. ن. ) (<sup>(1)</sup> إلى عبـدالله عن النبي ﴿ ص ﴾ أنــه قــال يقول الله للدنيا اخدمي يا دنيا من خدمني واتعبى يا دنيا من خدمك

( وبإسناده. ن. ) (٥) إلى أنس عن النبي « ص » أنه قال ما من

 <sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( ما عُبد الله شيء النخ ) أخرجه ابن النجار عن ابن
 عمر بلفظه

 <sup>(</sup>٢) وقـولـه « ص » ( إن الـدنيـا خضـرة وإن الله الـخ ) أخـرجـه مسلم
 والنسائني عن أبي سعيد بلفظه إلا أنه قال أعني النبي قال فينظر بصيغة المضارع.

 <sup>(</sup>٣) وقوله « ص » (إن الدنيا لا تصغوا الخ ) أخرجه ابن لال والحاكم
 في تاريخه عن عائشة بلفظه إلَّا أنه بدون نون التوكيد

<sup>(</sup>٤) وقوله «ص» (يقول الله للدنيا الخ.) أخرجه الخطيب عن عبدالله ولفظه أوحى الله إلى الدنيا أن آخدهي من خدمتي واتعبي من خدمتك وفيه الحسين بن داود عن الفضيل بن عياض قال الخطيب تفرد برواية هذا الحديث عن الفضيل وهو موضوع ورجالة ثقات سواه

<sup>(</sup>٥) وقوله « ص » ( ما من أحد غني الخ ) أحرجه أحمد وعبد بن حميد=

أحد غنى أو فقير إلًّا ودَّ يوم القيامة أنه أوتي في الدنيا قوتًا

( وباسناده. ن.) (١) إلى عبدالله عن النبي « ص » أنه قال لا تسبوا الدنيا فنعم مطية المؤمن عليها يبلغ الخير وبها ينجو من الشر

( وبإسناده . ن . ) (٢) إلى أبي هريرة عن النبي « ص » أنه قال الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن

( وبإسناده. ن. )) (٣) إلى أنس بن مالك عن النبي « ص » أنه قال من أصبح والدنيا همه أخرج الله حب الآخرة من قلبه

(وبإسناده. ن.) إلى أنس بن مالك عن النبي «ص» أنه قال من ترك عمل الدنيا بعمل الآخرة يريد به ما عند الله أعطاه الله مثل ثواب أيوب الصّابر

( وبإسناده . ع . ) إلى أبي سعيد الخدري عن النبي « ص » أنه قال لرجل يعظه أرغب فيما عند الله يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس إن الزاهد في الدنيا يريح قلبه وبدنه في

<sup>=</sup> وابن ماجه وأبو نعيم في الحلية عن أنس قال في جمع الجوامع وأورده ابن الجوزي في الموضوعات فافرط

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( لا تسبوا الدنيا الخ . ) أخرجه الديلمي وابن النجار عن ابن مسعود

 <sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( الزهد في الدنيا النخ. ) أخرجه الطبراني عن ابي
 هريرة واسناده مقارب قاله المنذري

<sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( من أصبح وهمه اللذنيا النخ ) أخرج الطبراني عن أبي ذر مرفوعاً بلفظ من أصبح وهمه الدنيا فليس من الله في شيء ومن أعطى الذلة من نفسه طائعاً غير مكره فليس منا وضعف قاله المنذري

الدنيا والآخرة والراغب فيها يتعب قلبه وبدنه في الدنيا والآخرة ليجيش أقوام يوم القيامة لهم حسنات كأمثال الجبال فيؤمر بهم إلى النار فقيل يا نبي الله أو مصلون كانوا قال كانوا يصلون ويصومون ويؤخذون وهنا من الليل لكنهم كانوا إذا لاح لهم شيء من الدنيا وثبوا عليه

### الباب التاسع والعشرون والمائة

## في صفة الزهد وأهله وغير أهله وما يتصل بذلك

(بإسناده) إلى على عليه السلام عن النبي «ص» أنه قال له على يا نبي الله أحبرني عن الزهد ما هو فقال النبي «ص» يا على مثل الآخِرة في قلبك والموت بين عينيك وكن من الله عز وجل على وجــل وأدّ فرائض الله تعالى واكفف عن محارمه ونابـذ هواك واعتــزل الشك والشبهة والطمع والحرص واستعمل التواضع والنصفة وحسن الخلق ولين الكلام واقنع بقبول الحق من حيث ورد عليك واجتنب الكبر والبخل والعجب والرياء ومشية الخيلاء ولا تصتصغرن نعم الله عليك وإن قلّت وجازها بالشكر واذكر الله في كـل وقت وأحمده على كل حال واعف عمن ظلمك وصل من قطعك واعط من حرمك وليكن صمتك فكـرأ وكــلامك ذكرأ ونظرك اعتباراً وتجنّب ما استطعت وعاشــر الناس بالحسني واصبر على النازلة واستهن بالمصيبة واعمل الفكرة في المقادير واجعل شوقك الى الجنة وامر بالمعروف وانه عن المنكر ولا تأخذك في الله لومة لائم وخذ من الحلال ما شئت إذا أمكنك وجمانب الجمع والظمع واعتصم بالاخلاص والتوكل وابن على أس التقوى وكن مع الحق حيثما كنان وميّز ما اشتبه عليك بعَقلك فإنه حجة الله عليك ووديعته فيك وبرهانه عندك فذلك اعلام الهدى ومنهاجه والعاقبة (وبإسناده. ع.) إلى أبس بن مالك عن النبي «ص» أنه قيل له من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فقال الذين تظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرها واهتموا بأجل الدنيا حين اهتم الناس بعاجلها فأماتوا منها ما خشوا أن يميتهم وتركوا منها ما علموا أنه سيتركهم فما عرض لهم من نائلها عارض إلا رفضوه ولا فادعهم من رفعتها إلا وضعوه خلقت الدنيا عندهم فما يجددونها وخربت بينهم فما يعمرونها وماتت في صدورهم فما يحيونها بل يهدمونها فيبنون بها أخرتهم ويبيعونها ويشترون بها ما يبقى لهم ونظروا أهلها صرعى قد خلت بهم المثلات فما يرون أماناً دون ما يرجون ولا خوفاً دون ما يحذرون

( وبإسناده. ن. )(١) إلى ابن عمر عن النبي « ص » أنه قال الناس على ثلاث منازل فمن طلب ما عند الله عز وجل كانت السماء ظلاله والأرض فراشه لم يهتم بشيء من أمر الدنيا فرّغ نفسه للعبادة فهو لا يزرع الرزق وهو يأكل الخير ولا يغرس الشجر وهو يأكل الثمر

### الباب التاسع والعشرون والمائة

(۱) وقوله «ص»: (الناس على ثلاث منازل الخ.) أحرجه ابن حبان عن ابن عمرو في سنده إبراهيم بن عمر بن بكير السكسكي وعبدالعزيز بن أبي وراد قال ابن حبان عبدالعزيز وعمرو بن بكر ليسا في الحديث بشيء ولكن ليس هذا من عملهما هذا شيء تفرّد به ابراهيم وهو لما عملت يداه وهو يروي عن أبيه الموضوعات التي لا تعرف من حديث أبيه وأبوه أيضاً لا شيء فلست أدري أهو الجاني على أبيه أو أبوه الذي يخصه بهذه الموضوعات وهذا ليس من كلام النبي الحاني على أبيه أو أبوه الحسن انتهى من اللاليء

لا يهتم بشيء من أمر الدنيا توكلا على الله عز وجل وطلباً لتوابه فضمن الله السبع السموات والأرضين السبع وجميع الخلائق رزقه فهم يتعبون فيه ويأتون به حلالاً ويحاسبون عليه ويستوفي هو رزقه بغير حساب عند الله عز وجل حتى أتاه اليقين

والثانية لم تقو على ما قوي عليه الأول فطلبت بيتاً يكنه وثوباً يواري عورته وزوجة يستعف بها فطلب له رزقه حلالاً فطيب الله رزقه فإن خطب لم يُزوج وإن كان عليه حق أخذ منه وإن كان له لم يعطه فالناس منه في راحة ونفسه منه في عنى يظلم فلا ينتصر يبتغي بمذلك الشواب من الله فلا ينزال في الدنيا حزيناً حتى يفضي إلى الراحة والكرامة

والثالث طلب ما عند الناس فطلب البناء المشيد والمراكب الفارهة والكسوة الطاهرة والخدم الكثيرة والتطاول على عباد الله فألهاه ما بيده من عرض الدنيا عن الأخرة فهو عبد الدنيا والدرهم والمرأة والخادم والثوب اللين والمركب فكسب ماله من حلاله وحرامه يحاسب عليه ويذهب بمهناه غيره فذلك ليس له في الآخرة من خلاق المسلمة عليه ويذهب بمهناه غيره فذلك ليس له في الآخرة من خلاق المسلمة عليه ويذهب بمهناه غيره فذلك ليس له في الآخرة من خلاق المسلمة المسلمة

(وبإسناده. ن.) (١) إلى أبي هريرة عن النبي «ص» أنه قبل يا رسول الله ما الزهد في الدنيا قال أن تحب ما يحب خالقك وأن تبغض ما يبغض خالقك وأن تخرج من حلال الدنيا كماتخرج من حرامها فإن في حلالها حساب وحرامها عقاب وان ترحم جميع المسلمين كمبا ترحم لنفسك وان تتخرج في الكلام فيما لا يعنيك كما تتخرج من الحرام وان تتخرج من كثرة الأكل كما تتخرج من الميتة التي قد اشتد نُتنها

 <sup>(</sup>١) وقوله (وبإسناده إلى أبي هزايرة عن النبي «ص» أنه قيل يا رسول الله
 الخ ) أخرجه الديلمي عن أبي هريرة بطوله تحرج أي تأثم انتهى مختار.

وإن تتحرج من حطام الـدنيا وزينتهـا كما تتحـرج من النار وان تقصـرا مَلَك في الدنيا فهذا الزهد في الدنيا

( وبإسناده. ع.) إلى عبدالله بن عمر عن النبي « ص » أنه قال تكون أمتي في الدنيا على ثلاثة أطباق أما الطبق الأول فلا يرغبون في جمع المال وادخاره ولا يسعون في اقتنائه واحتكاره إنما رضاهم من الدنيا سد جوعه وستر عورته وعناهم فيها ما بلغ بهم إلى الأخرة فأولئك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون

وأما الطبق الثاني فيحبون جمع المال من أطيب سبله وصرفه في أحسن وجوهه يصلون به أرحامهم ويبرون به إخوانهم ويواسون به فقراءهم ولعض أحدهم على الرضف أسهل عليه من أن يكسب درهما في غير حله وأن يضعه في غير وجهه أو أن يمنعه من حقه أو أن يكون خازناً له إلى حين موته فأولئك ان نوقشوا عذبوا وإن عفا عنهم سلموا

وأما الطبق الثالث فيحبون جمع المال من حل وحرام ومنعه مما افترض أو وجب ان انفقوه انفقوه إسرافاً وبداراً وان أمسكوه أمسكوه بخلاً واحتكاراً أولئك الذين مَلكت الدنيا زمام قلوبهم حتى أورطتهم النار بذنوبهم

( وبإسناده. ط.) إلى سلمان الفارسي عن النبي « ص » أنه قال من سره أن يلحقني فليكن زاده من الدنيا كزاد الراكب

( وبإسناده. و. )(١) إلى النبي « ص » أنه قال ليس الزهادة في

 <sup>(</sup>١) وقوله « ص »: (ليس الزهادة في الخ.) أخرجه الترمذي عن أبي هريرة ولفظه الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا اضاعة المال ولكن الزهادة في الدنيا لا تكن بما في يدك أوثق بما في يد الله وإن تكون في ثواب المصيبة إذا =

الدنيا تحريم الحلال واضاعة المنال ولكن أن لا تكون بشيء مما في يدك أوثق مما في يدك أوثق مما في يدك أوثق مما في لله أنها أبقيت لك

( وبإسناده. و. ) (١) إلى علي عليه السلام عن النبي « ص » أنه اقسال من اشتاق إلى الجنة سيارع في الخيرات ومن أشفق من النار سلم عن الشهوات ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات

(ويبإسناده. و.) (٢) إلى الضحاك عن النبي «ص» أنه لما سئل من أزهد الناس في الدنيا قال من لم ينس المقابر والبلى وترك فضل زينة الدنيا وأثر ما يبقى ومن لم يعد غداً من أيامه وعد نفسه في المؤتى.

## الباب الثلاثون والمائة

في سرعة زوال الدنيا وذمها وأهلها وهوانها على الله سبحانه وما يتضل بذلك

( بإسناده . و . ) إلى علي عليه السلام عن النبي « ص » أنه . قال .: من في الدنياضيف وما في يده عارية فالضيف مرتحل والعارية

<sup>=</sup> أنت أصبت بها أرغب منك فيها لو أنها بقيت لك وأخرجه أبو نعيم في الحلية عن أبي الدرداء

<sup>(</sup>١) وَقُـوله « ص » ( من اشتـاق إلى الجنـة الـخ . ) أخـرجـه البيهقي في الشعب وتمام وابن النجار عن علي عليه السلام

 <sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( من لم يئس المقابر والبلى النخ ) أخرجه ابن أبي الدنيا عن الضحاك مرسلاً قاله المنذري

#### مو أده

(وبإسناده) (۱) إلى الضحاك بن سفيان الكلابي عن النبي «ص» انه قال يا ضحاك ما طعامك؟ قال ، قلت اللبن واللحم. قال ثم يصير إلى ما علمت فقال رسول الله «ص» إن الله ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلًا للدنيا

( وبإسناده. س. )(٢) إلى أبي هريرة عن النبي « ص » أنه قال تعس عبد الدنيا تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة (٣) إن أعطي رضى وإن مسع سخط تعس وانتكس (٤) وإذا شيك (٥) في الساقة طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله عز وجل إن كان في الساقة كان في الساقة وإن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع له طوبى له طوبى له

### الباب الثلاثون والمائة

- (۱) قوله «ص» (يا ضحاك ما طعامك النح) أخرجه أحمد عن الضحاك بن سفيان بلفظه ورواته رواة الصحيح إلاً علي بن زيد بن جدعان قاله المنذري
- (٢) وقوله «ص»: (تعس عبد الدنيا الخ.) أخرجه البخاري عن أبي هـريزة ولفظه تعس عبد الدنيا وعبد الدرهم وعبد الخميصة
  - (٣) الخميصة بفتح الخاء المعجمة ثوب معلم من خر او صوف
    - (٤) وانتكس أي انقلب على رأسه خيبة وخسارة
- (٥) وشيك بكسر الشين المعجمة وسكون المثناة تحت داخلت في جسمه شوكة وقيل الشوكة هنا السلاح وقيل النكاية في العد
- (٦) والانتقاش: بالقاف والشين المعجمة نزعها بالمنقاش انتهى منذري باختصار

( وبإسناده. س. )(١) إلى أبي هريرة عن النبي « ص » أنه قال لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما أعطى الكافر منها شيئاً

( ويساسناده. س. )(٢) إلى أنس عن النبي « ص » أنه قال الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له

( وبإسناده. س. ) (٢) إلى أنس عن النبي « ص » أنه قال دعوا الدنيا الأهلها ثلاث مرات من أحذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ تحفته وهو لا يشعر

(وبإسناده. س.) إلى أنس بن مالك عن النبي «ص» أنه قال من أصبح حزيناً على الدنيا أصبح ساخطاً على الله عز وجل ومن أمسى يشكو مصيبة نزلت به فإنما يشكو ربه عز وجل ومن تضعضع لغني لينال من فضل ما في يده أحبط الله عز وجل عمله ومن أعطى القرآن فدخل النار فأبعده الله

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( لو كانت الدنيا تـزن الخ.) أخرجه التـرمذي وقـال صحيح غريب والطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب والضياء في المختارة عن سهـل بن سعد والخطيب عن ابن عمر وصححه السيوطي أعني روايـة الترمـذي والمقدسي ولفظه لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقا كافر من شربة

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( الدنيا دار من لا دار له الخ . ) أخرجه أحمد والبيهقي في شعبه عن عائشة والبيهقي موقوفاً عن ابن مسعود بلفظه وصححه السيوطي

<sup>(</sup>٣) وقوله « ص » (دعوا الدنيا لأهلها الخ.) أخرجه البزار هن أنس

 <sup>(</sup>٤) وقوله ه ص » ( من أصبح حزيناً على الدنيا الخ ) أخرجه الطبراني
 في الصغير عن أنس وضعف قاله المنذري

( وبإسناده. س. )(١) إلى علي عليه السلام عن النبي « ص » أنه قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر

( وبإسناده. س. )(٢) إلى رافع بن خديج عن النبي « ص » أنه قال إن الله عز وجل إذا أحب عبداً زوى عنه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء

( وبإسناده. ص. )<sup>(\*)</sup> إلى أبيّ بن كعب عن النبي « ص » أنه قال إن الله تعالى ضرب الدنيا بمطعم ابن آدم مثلاً وضرب مطعم ابن آدم للدنيا مثلاً وإن قزحه (٤) ومحله (٥)

(  $e^{-1}$  وبالمناده .  $e^{-1}$  ) إلى ابن مسعود عن النبي «  $e^{-1}$  أنه

<sup>(</sup>١) وقبوله « ص » ( المدنيا سجن المؤمن النخ ) أخرجه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه عن ابي هريرة والحاكم في مستدركه والطبراني في الكبير عن سلمان والبزار عن ابن عمر بلفظه وصححه السيوطي

<sup>(</sup>٢) وقوله «ص» (إن الله عز وجل إذا أحب عبداً زوى عنه البخ.) أخرجه الطبراني عن رافع بن خديج بإسناد حسن قاله المنذري وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الاسناد عن أبي قتادة ولفظه إذا أحب الله عبداً حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمى سقيمه الماء

 <sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( إن الله تعالى ضرب الدنيا الخ ) أخرجه عبدالله بن أحمد بن حنبل وابن حبان في صحيحه عن ابن كعب مختصراً ولفظه إن مطعم ابن آدم جعل مثلاً للدنيا وإن قزحه ومحله فانظر ما يصير

<sup>(</sup>٤) قرحه بتشديد الزاي هو من القرح وهو القابل يقال قرحه القدر إذا طرحت فيه الأبرار

<sup>(</sup>٥) ومحله بتخفيف اللام معروف انتهى منذري

<sup>(</sup>٦) وقوله « ص » (من جعل الهم هما الخ .) أخرجه الحاكم في مستدركه عن ابن عمر وابن ماجه والحكيم والشاشي والبيهقي في شعبه عن ابن مسعود

قال من جعل الهم هماً واحذا كفناه الله سائر همومنه ومن شعبته هموم أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أودية هلك

( وبإسناده . ص . )(١) إلى المستور بن سداد عن النبي ﴿ ص » انه قال منا الذنبيا في الآخرة إلا كمنا يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بم يرجع

(وبإسناده. ع.) (٢) إلى ابن عمر عن النبي «ص» أنه قال أيها الناس إن هذه الدار دار التوى لا دار استوى ومنزل ترح لا منزل فرح فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء (الخ). إن الله خلق الدنيا دار بلوى والأخرة دار عقبى فجعل بلوى الدنيا لثواب الأخرة سبباً وثواب الآخرة من بلوى الدنيا عوضاً فيأخذ ليعطي ويبتلي ليُجزي إنها لسريعة الذهاب وشيكة الانقلاب فاحذروا حلاوة رضاعها لمرارة قطامها واهجروا لذيذ عاجلها لكربة آجلها ولا تسعوا في عمران دار قد قضى الله خرابها ولا تواصلوها وقيد أراد الله منكم اجتنابها فتكونوا لسخطه متعرضين ولعقوبته مستحقين

(وبإسناده. ع) إلى أنس بن مالك عن النبي «ص» أنه قال أيها الناس اتقوا الله حق تقاته واسعوا في مرضاته وأيقنوا من الدنيا بالفناء ومن الآخرة بالبقاء واعملوا لما بعد الموت فكأنكم بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزل أيها الناس إن من في الدنيا صيف وما في يده

 <sup>(</sup>١) وقول ه ص » (ما الدنيا في الآخرة اللخ ) أخرجه مسلم عن المستوراخي بني فهر بلفظه إلا أنه قال كما يجعل

<sup>(</sup>٢) وقوله «ص» (أيها الناس إن هذه الدنيا ألخ.) أخرجه الديلمي عن ابن عمر ولفظه يا أيها الناس الخ. إلى ما هنا إلاً أنه لم يذكر قول أنها لسريعة الذهاب وشيكة الانقلاب

عارية والضيف مرتحل والعارية مردودة ألا وإن الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك قادر فيرحم الله امرءًا رنظر لنفسه ومهد لرمسه ما دام رسنه مرخي وحبله على غاربه ملقى قبل أن ينفد أجله فينقطع عمله

( وبإسناده . ع . ) إلى أبي ذر عن النبي « ص » أنه قال لرجل يوصيه أقلل من الشهوات يسهل عليك الفقر وأقلل من اللذنوب يسهل عليك الموت وقدم مالك أمامك يسرك اللحاق به وامنع بما أوتيته يسهل عليك الحساب ولا تتشاغل عمّا فرض الله عليك بما قد ضمن لك إنه ليس بغايتك ما قسم لك ولست بلا حق ما زوي عنك فلا تكن جاهداً فيما يصبح نافداً واسع لملك لا زوال له في منزل غنية لا انتقال عنه

( وبإسناده. ع. ) (١) إلى ابن عباس عن النبي « ص » أنه قال ما سكن حب الدنيا في قلب عبد إلا التاط منها بشلاث شغل لا ينفك عناه وفقر لا يدرك غناه وأمل لا ينال منتهاه إن الدنيا والأخرة طالبتان ومطلوبتان فطالب الآخرة تطلبه الدنيا حتى يستكمل رزقه وطالب الدنيا تطلبه الآخرة حتى يأخذ الموت بعنقه ألا وإن السعيد من اختار باقية يدوم نعيمها على فانية لا ينفد عذابها وقدّم لما يقدم عليه مما هو الأن في يديه قبل أن يخلفه لمن يسعد بإنفاقه وقد شقى بجمعه واحتكاره

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » (ما سكن حب الدنيا الغ .) أخرجه الطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود مختصراً ولفظه من اشرب قلبه حب الدنيا التاط منها بثلاث شقاء لا ينفد عناه وحرص لا يبلغ غناه وأمل لا يبلغ منتهاه فالدنيا طالبة مطلوبة فمن طلب الدنيا طلبته الأخرة حتى يأتيه الموت فيأخذه ومن طلب الاخرة طلبته الاخرة طلبته الدنيا حتى يستوفى رزقه

(وبإسناده. ع.) (١) إلى أبي هريرة عن النبي «ص» أنه قال الا وإن الدنيا قد ارتجلت مدبرة والآخرة قد تحملت مقبلة ألا وإنكم في يوم عمل ليس فيه حساب ويوشك أن تكونوا في يوم حساب ليس فيه عمل وإن الله يعطي الدنيا من يحب ويبغض ولا يعطي الآخرة إلا أمن يحب وإن للدنيا أبناء وللآخرة أبناء فكونوا من أبناء الاخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا إن شر ما تخوف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل فاتباع الهوى يصرف قلوبكم عن الحق وطول الأمل يصرف همتكم إلى الدنيا وما بعدهما لأحد خير في دنيا ولا آخره

( وبإسناده. ١. ) (٢) إلى النبي « ص » أنه قال إن حقاً على الله أن لا يرفع شيئاً من الدنيا إلا وضعه

( وباستاده. ا. ) (٣) إليه « ص » أنه قبال إن العين لتدخيل الرجل القبر والجمل القدر

<sup>(</sup>١) وقُوله «ص» (ألا وإن الدنيا قد ارتحلت الخ) أخرج ابن لال عن جابر مرفوعاً ولفظه الدنيا مرتحلة ذاهبة والآخرة مرتحلة قادمة ولكبل واحدة منهما بنون فإن استطعتم أن تكونوا بني الآخرة لا بني الدنيا فافعلوا فإنكم اليوم في دار عمل لا حساب فيها وغداً في دار حساب لا عمل فيها وأخرج ابن عساكر عنه مرفوعاً ولفظة إن أخوف ما أخاف على أمتي طول الأمل واتباع الهبوى فإن طول الأمل ينسي الآخرة واتباع الهوى يصد عن الحق وإن الدنيبا مدبرة والآخرة مقبلة ولكل واحد منهما بنون فكونوا من بني الآخرة ولا تكونوا من بني الدنيا اليوم عمل ولا حساب وغداً حساب ولا عمل فرحم الله من تكلم بخير أو سكت فسلم وبروا القرابة كانت مقبلة أو مدبرة

 <sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( إن حقاً على الله الخ.) أخرجه أحمد والبخاري وأبو
 داود والنسائي عن أنس بلفظه وزيادة لفظ أمر بعد من وضححه السيوطي

<sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( إن العين لتدخل الخ.) أخرجه ابن عدي في الكامل وأبو نعيم في الحلية والخطيب عن جابر بلفظه من دون نون التوكيد

## الباب العادي والثلاثون والمائة

فيما جاء من الترغيب في التخلي من الدنياً وقطع علائقها بالغربة وما عساه يخفف التكاليف وما يتصل بذلك

(وبإسناده)(١) إلى الحكيم بن عمير عن النبي «ص» أنه قال كونوا في الدنيا أضيافاً واتخذوا المساجد بيوتـاً وعَوِّدُوا قلوبكم الرِّقة وأكثروا التفكر والبكاء ولا تختلف بكم الأهواء تبنون ما لا تسكنون وتجمعون ما لا تأكلون وتأملون ما لا تدركون

( وبإسناده. ن. ) إلى أبي هريرة عُنَّ النبي « ص » أنه قال إن أول ما تستحل هذه الأمة من ما حرم الله السحت والخمر وسيكون آخر هذه الأمة قلوب أعاجم وألسِنة أعراب يلق الرجل أخاه فيخبره بغير ما في قلبه

( وفي حديث ن. آخر) وأقل ما يوجد في آخر أمتي درهماً حـلالاً أو أخ يوثق به

( وبإسناده. ن. )(٢) إلى عبدالله عن النبي « ص » أنه قبال إذا أتى على أمتي مائة وثمانين سنة فقد حلَّت لهم الغربة والعزلة والترهب على رؤوس الجبال

#### الباب الحادى والثلاثون والمائة

(١) قبوله « ص » (كنونوا في الدنيا الهنج .) تقدم تخريجه في الباب السابع والعشرين والمائة

(٢) وقوله « ص » (إذا أتى على أمتي الخ.) أخرجه الغوّلي في جزئه عن الحسن البصري مرسلاً بلفظه

(وبإسناده. ن. )(١) إلى عبدالله بن مسعود عن النبي «ص» أنه قال سيأتي على النباس زمان لا يشلم لذي دين دينه إلا من فر من شاهق إلى شاهق ومن حجر إلى حجر كالتعلب الذي يروع قالبوا ومتى ذلك يا رسول الله قال إذا لم تنبل المعيشة إلا بمعاصي الله فإذا كان ذلك الزمان حلّت لهم الغربة قالوا كيف ذلك يا رسول الله وقد أمرتنا بالتزويج قال إنه إذا كان ذلك الزمان كان هلاك الرجل على يدي أبويه فإن لم يكونا له أبوين فعلى يدي زوجته وولده فإن لم يكن له زوجة ولا ولد فعلى يدي فرابته وجيرانه قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال يعيرونه بضيق المعيشة ويكلف ما لا يطيق حتى يورد موارد الهلكات

(وبإسناده. د.) إلى أنس بن مالك عن النبي «ص» أنه قال إن لله عباداً في الأرض قلوبهم أنور من الشمس وفعلهم فعل الأنبياء وهم عند الله أفضل من الشهداء ليس لهم من الدنيا قليل ولا كثير وهم راضون بقسم الله والله عنهم راض بما هم فيه قال عمر صف لنا منهم يا رسول الله قال الزاهدون في الدنيا الراغبون في الآخرة الراضون بقضاء الله وقدره

( وبإسناده. ع. ) إلى أنس بن مالك عن النبي « ص » أنه قال يا معشر المسلمين شمروا فإن الأمر جد وتأهبوا فإن الرحيل قريب وتنزودوا فإن السفر بعيد وخففوا أثقالكم فإن وراءكم عقبة كؤود لا

<sup>(</sup>١٠) وقوله « ص » ( سيأتي على الناس زمان الخ ) أخرجه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الزَّهد والخليلي والرافعي عن ابن مسعود بطوله ولفظه يأتي على الناس زمان لا مسلم الخ. ما هنا.

يقطعها إلا المخفون أيها الناس إن بين يدي الساعة أموراً شداداً وأهوالاً عظاماً وزماناً صعباً يتملك فيه الظلمة ويتصدر فيه الجهلة فيضطهدوا الأمرين بالمعروف والناهين عن المنكر فأعدوا لذلك الإيمان وعضوا عليه النواجذوالجؤا الي العمل الصالح وأكرهوا عليه النفوس واصبروا على الضراء تفضوا إلى النعيم الدائم

(وبإسناده. ع.)(١) إلى عبدالله بن عمر عن النبي «ص» أنه قال كن في الدنيا غريباً أو عابر سبيل وأعد نفسك في الموتى وإذا أصبحت نفسك فلا تحدثها بالمساء وإذا أمسيت فلا تحدثها بالصباح وخذ من صحتك لسقمك ومن شبابك لهرمك ومن فراغك لشغلك ومن حياتك لوفاتك فإنك لا تدرى ما اسمك

( وبإسناده. و. ) (٢) إلى أبي الدرداء عن النبي « ص » أنه قال تفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم فإنه من كانت الدنيا أكبر همه أفشى الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ومن كانت الآخرة أكبر همه جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا جعل قلوب المؤمنين تَغْدُ إليه بالمودة والرحمة وكان إليه كل خير أسرع

<sup>(</sup>١) وقوله «ص» (كن في الدنيا الخ.) أخرجه الترمذي وغيره عن ابن عمر ولفظه أخذ رسول الله «ص» ببعض جسدي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك في أصحاب القبور وقال لي يا ابن عمر إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح وخذ من صحتك قبل سقمك ومن حياتك قبل موتك فإنك لا تبدري يا عبدالله ما اسمك غداً

 <sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( تفرغوا من هموم الدنيا الخ .) أشرجه الطبراني في الكبير عن أبى الدردا وضعفه السيوطى

( وبإسناده . س. )(١) إلى ابن عمر عن النبي ( ص » أنه قبال من جعل الهموم هماً واحداً كفاه الله أمر دنياه وآخرتُه ومن سعت عليه الهموم لم يبال الله عز وجل في أوديتها هلك

( وبإسناده ) (۲) إلى النبي « ص » أنه قال قل العيال أحد اليسارين

( وبإسناده . ف . ) إلى حذيفة إلى النبي «ص» أنه لما سأله حذيفة عبن العربة قال يا حذيفة خير أمتي أولها المتزوجون وآخرها العزاب

## الباب الثاني والثلاثون والمانة

في فضل الوحدة وما يتصل بذلك

(بإسناده. س.) (۳) إلى عقبة بن عامر عن النبي «ص» أنه قال وقد سأله عقبة ما النجاة قال املك لسانك وليسعك بيتك

### الباب الثاني والثلاثون والمائة

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( من جعل الهموم الخ ) تقدم تخريجه في الباب الذي قبيل هذا.

<sup>(</sup>٢) وقوله « صن » ( قل العيال الخ . ) أخرجه الديلمي في مسنده بلفظه إلاَّ أنه قال قلة بالتأنيث

<sup>(</sup>٣) قوله «ص» (أملكه الخ.) أخرجه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب وابن أبي الدنيا في العزلة وفي الصمت والبيهقي في كتاب الزهد عن عقبة بن عامر قال المذري كلهم من طريق عبيدالله بن حر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عنه

وابكءلى خطيئتك

(وبإسناده. س.) (١) إلى أنس بن مالك عن النبي «ص» أنه قال إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبي للغرباء

( وباسناده . ۱ ) (۲) إلى النبي «ص » أنه قال نعم صومعة المؤمن بيته

(وبإسناده. ن. (٣) إلى أبي هريرة عن النبي «ص» أنه قال يوشك أن يؤتى على الناس زمان يكون خيرهم أن يكون الرجل في شعب الجبل في غنمه يقيم الصلاة ويؤتني الزكاة ويعبد الله ولا يشرك به شيئاً حتى يأتيه اليقين

( وبإسناده. ن. ) (٤) إلى ابن مسعود عن النبي « ص» أنه قال سيأتي على الناس زمان يقعدون في المسجد حلقاً حلقاً إنما همهم الدنبا لا تجالسوهم ليس لله فيهم حاجة

( وبإسناده . و . ) إلى أنس بن مالك عن النبي « ص » أنه قال

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » (إن الإسلام بدء غريباً الخ.) تقدم تخريجه في الباب الخامس والثمانين

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( نعم صومعة الخ . ) تقدم تخريجه في الباب العشرين

<sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( يوشك أن يؤتى الخ . ) أخرجه مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة ولفظه من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله إلى أن قال ورجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد في هذه الأودية يقيم الصلاة الخ . ما هنا

<sup>(</sup>٤) وقوله « ص » ( سيأتي على الناس الخ .) أخرجه الطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود والبيهقي في شعبه عن الحسن مرسلاً

السلامة في الوحدة والآفة بين اثنتين فلتكن أيديكم مع الناس وقلوبكم مع الله ثم قرأ ﴿ وأنيبوا إلى ربكم ﴾

( وببإستاده. و ، ) (١) إلى معاذِ بن جبل عن النبي ( ص » أنه قال خمسة كلهم ضامن على الله الحاج إلى بيت الله، والمغازي في سبيل الله، والماشي إلى بيت من بيوت الله، وعايد المريض لوجه الله، وجالس في ابيته ليسلم الناس ويسلم منهم

( وبإسناده . و . ) (٢) إلى أبي سعيد الخدري عن النبي «ص» أنه لما سئل أي المؤمنين أفضل؟ قال مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله ورجل اعتزل في شعب من هذه الشعاب كفي الناس شره

( وباسناده. و: ) (٣) إلى سهل بن سعد عن النبي « ص » أنه قال إن أعجب الناس إليَّ رجل مؤمن بالله ورسوله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعمر ماله ويحفظ دينه ويعتزل الناس

( وباسناده. و. ) إلى حـذيفة عن النبي « ص » أنـه قـال من

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » (إن خمسة كلهم ضامن على الله الخ.) أخرج أحمد والطبراني في الكبير عن معاذ ولفظه خمس من فعل واحدة منهن كان ضامناً على الله من عاد مريضاً أو خرج مع جنازة أو خرج غازياً أو دخل على امامة يريد تعزيره وتوقيره أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس وصححه السيوطي

 <sup>(</sup>٢) وقوله (وبإسناده إلى أبي سعيد الخدري عن النبي «ص» أنه الخ.)
 أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي والحاكم عن أبي سعيد الخدري.

<sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( إن أعجب الناس إلى رجل يؤمن الخ .) أخرجه ابن أبي الدنيا في العزلة عن سهل بن سعد الساعدي بلفظه وضعف قاله المنذري

اعتزل الناس من الشرِّ سقط في الخير

( وبإسناده . 1 . ) (١) إلى النبي « ص » أنه قال الوحدة خير من الجليس السوء والجليس الصالح خير من الوحدة واملاء الخير خير من السكوت والسكوت خير من املاء الشر

### الباب الثالث والثااثون والمائة

في الترغيب في الخمول وتبرك الاشتهار وحب الثناء من الناس. وما يتصل بذلك

(باسناده. ك.) (٢) إلى حمزة بن حبيب عن النبي «ص» أنه قال الذكر الخامل قال الذكر الخامل اللذكر الخفي

( وبإسناده. س. ) (٣) إلى ثوبان عن النبي « ص » أنه قال إن من أمتي من لو أتى إلى باب أحدكم يسأله ديناراً لم يعطه ولو سأله

### الباب الثالث والثلاثون والمائة

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( الوحدة خير من الجليس السوء الخ. ) أخرجه الحاكم في مستدركه والبيهقي في شعبه عن أبي ذر ولفظه الوحدة خير من جليس الخ. ما هنا بلفظه وصححه السيوطي

 <sup>(</sup>٢) قوله «ص»: (اذكروا الخ.) أخرجه ابن المبارك عن ضمرة بن حبيب بلفظه إلا أن عوض قالوا قيل وضعفه السيوطي

 <sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( إن من أمتي من لو الخ .) تقدم تخريجه في الباب الخامس والثمانين وأخرجه أيضاً الطبراني عن ثوبان قال المنذري ورواته محتج بهم في الصحيح .

درهماً لم يعطه ولو سأله فلساً لم يعطه ولو سأل الله الجنة لأعطاه إيّاها ولو سأله الدنيا لم يعطها إيّاه لهوانها ذو طمرين لا يؤيه لو أقسم على الله لأبره

( وبـإسناده. ك. ) (١) إلى مجـاهدَ عن النبي « ص » أنـه قـال كفي بالمرء فتنة في دينه ودنياه أن يشار إليه بالأصابع

(وباسناده. ن.) إلى أنس بن مالك عن النبي «ص» أنه بعث المقداد على جريدة خيل فلما رجع قال فكيف رأيتهم؟ قال رأيتهم يسرفعوني ويضعوني حتى ظننت أني لست ذاك. فقال النبي «ص» فهو ذاك فقال والله لا علمت على أحد أبداً كانوا يقدمونه ليصلي بهم فيأبى

(وباسناده. ن.) (٢) إلى ابن عمر عن النبي «ص» أنه استعمل رجلًا على عمل فقال يا رسول الله خيَّر لِي قال اجلس في بيتك

( وبإسناده. ن. ) (۳) إلى أنس عن النبي «ص» أنه قال بحسب المؤمن من الشراب يشار إليه بالأصابع في دينه

<sup>(</sup>۱) وقوله «ص» (كفى بالمرء فتنة الخ.) أخرجه الطبراني في الكبير عن عمران بن حصين ولفظه كفى بالمرء من الثواب يشار إليه بالأصابع وحسنه السيوطي وأخرجه الطبراني فيه والرافعي عنه بأبسط مما تقدم وأخرجه الديلمي عن ابن عمر والحاكم في تاريخه عن أنس

 <sup>(</sup>٢) وقوله (وبإسناده إلى ابن عمر) أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٣) وقوله ١٤ ص » ( بحسب المؤمن الخ . ) أخرجه البيهقي في شعبه عن أنس وأبي هزيرة ولفظه بحسب امر ء من الشيراب يشار إليه بالأصابع في دين أو دنيا إلا من عصمه الله تعالى .

- (وبإسناده. ط.) (1) إلى ابن عمر عن النبي « ص » أنه قال كم من عاقل عقل عن الله أمره وهبو حقير عند الناس ذميم المنظر ينجو غداً وكم من ظريف اللسان جميل المنظر عند الناس يهلك غداً في القيامة
- ( وبإسناده . و . ) (٢) إلى النبي « ص » أنه قال إن الله يحب التقى الخفي
- (وبإسناده. و.) (٣) إلى معاذ بن جبل عن النبي «ص» أنه قال الرياء شرك إن الله يحب الأتقياء الأخفياء الأبرار الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإذا حضروا لم يعرفوا ، قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون فيه من كل فتنة سوداء مظلمة
- ( وبإسناده. و. ) (٤) إلى أنس بن مالك عن النبي « ص » أنه قال بحسب امرء من الشراب يشار إليه بالأصابع في أمر دينه ودنياه

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( كم من عاقل عقل الخ .) أخرجه البيهقي في شعبه عن ابن عمر وصححه السيوطي .

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( إن الله يحب التقي الجفي ) أخرجه أحمد ومسلم عن سعد بن أبي وقاص ولفظه إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي وصححه السيوطي

<sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( إن الربا شرك الخ.) أخرجه ابن ماجه والحاكم وقال صحيح ولا علة له والبيهقي في كتاب الزهد عن معاذ ولفظه اليسير من الربا شرك ومن عادى أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة إن الله يحب الأبرار الخ. ما

<sup>(</sup>٤) وقوله « ص » ( بحسب الخ . ) تقدم في هذا الباب

(وبإسناده. ۱.) (۱) إلى النبي « ص » أنه قال خص البلاء بمن عرف الناس

(وبإسناده. ۱.) (۲) إليه « ص » أنه قال أكثر أهل الجنة البلهاء

( وبإسناده. ا. ) إليه « ص » أنه قال : إن الله يحب الأبرار الأخفاء الأتقاء

( وببإسناده. ط. ) (٣) إلى ابن عمر عن النبي « ص » أنه قال نر من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة في الآخرة وألبسه ثوب من نار

( وبإسناده. س. ) (٤) إلى ابن عباس عن النبي « ص » أنه قال حب الثناء من الناس يعمي ويصم

<sup>(</sup>١) وقوله «ص» (خص البلى الخ.) أحرجه القضاعي كما قال المصنف عن محمد بن على مرسلاً وزيادة في آخره وهي وعاش فيهم من لم يعرفهم وضعفه السيوطي

 <sup>(</sup>٢) وقوله « ص » (أكثر أهل الجنة البله) أخرجه البزار وأبن عـدي في الكامل والبيهةي في الشعب عن أنس والبيهقي فيها عن جابر بلفظه.

<sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( من لبس ثوب شهره النج . ) أخرجه أحمد عن ابن عمر ولفظه من لبس ثوب شهره في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة وأخرج أبو داود وابن ماجه مرفوعاً عنه بلفظ من لبس ثوب شهره ألبسه الله يوم القيامة ثوباً مثله ثم يلهب فيه النار

<sup>(</sup>٤) وقوله (ص » (حبَّ الثناء من الناس النخ ) أخرجه البديلمي في مسند الفردوس عن ابن عباس بلفظه وضعفه السيوطي

( وبإسناده . س . ) (١) إلى ابن عمر عن النبي « ص » أنه قال ثلاثة يدخلون النار رجل قاتل للدنيا وعالم أراء ان يذكر لا يحتسبه علمه ورجل وسع عليه فجادبه في الثناء وذكر الدنيا

# الباب الرابع والثلاثون والمائة

فيما جاء في الحث على الصبر عند المشاق وذكر منهم الصابرون وما يتصل بذلك

(باسناده ص.) إلى النبي «ص» أنه قال إذا جمع الله الخلائق نادى مناد أين أهل الصبر قال فيقوم أناس وهم يسيرون فينطلقون سراعاً إلى الجنة فتلقاهم الملائكة فيقولون إنا نراكم سراعاً إلى الجنة فمن أنتم فيقولون نحن أهل الصبر فيقولون وما كان صبركم فيقولون كنا نصبر على طاعة الله وكنا نصبر عن معاصي الله . فيقال لهم ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين

(وبإسناده. ص.) (٢) إلى على عليه السلام عن النبي «ص» أنه قال الصبر ثلاثة فصبر على المصيبة وصبر على الطاعة وصبر عن المعصية فمن صبر على المعصية حتى يردها بحسن عزائها كتب الله له ثلثمائة درجة بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء إلى الأرض

 <sup>(</sup>١) وقـولـه « ص » ( ثـلاثـة يـدخلون النـار الـخ . ) أخـرج الحـاكم في
 مستدركه عن أبي هريرة مرفوعاً ثلاثة يهلكون عند الحساب جواد وشجاع وعالم .

الباب الرابع والثلاثون والمائة

 <sup>(</sup>٢) قوله «ص» (الصبر ثلاثة الخ.) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصبر وأبو
 الشيخ في الثواب عن علي عليه السلام بطوله وضعفه السيوطي

ومن صبر على الطاعة كتب الله له ستمائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة على الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش ومن صبر على المعصية كتب الله له تسعمائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة ما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش مرتين

(وباستاده. ص.) (١) إلى ابن عباس عن النبي «ص» أنه قال أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة قلب شاكر، ولسان ذاكر، وبدن على البلاء صابر، وزوجة لا تبغيه خوناً في نفسه وماله

( وبإسناده. ص. ) (٢) إلى أبي سعيد الخدري عن النبي « ص » انه قال من يصبر يصبّره الله وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر

( وبإسناده ص. ) (٣) إلى ابن عمر عن النبي « ص » أنه قال انتظار الفرج بالصبر عبادة

( وباسناده. ص. ) (٤) إلى ابن مسعود عن النبي « ص » أنه

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( أربع من أعطيهن الخ .) أخرجه الطبراني في الكبير والبيهقي في شعبه عن ابن عباس وحسنه السيوطي

 <sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( من يصبر يصبره الله البخ . ) أخرجه أبو نعيم في الحلية عن أبي سعيد بأبسط منه وأخرجه الشيخان عنه

 <sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( انتظار الفرج بالصبر الخ . ) أخرجه القضاعي عن ابن
 عمر وابن عباس بلفظه وضعفه السيوطي

<sup>(</sup>٤) وقوله « ص » (سلوا الله الفضل الخ.) أخرجه الترمذي وصححه السيوطي والطبراني في الكبير وإبن عدي والبيهقي في شعبه عن ابن مسعود ولفظه سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل وأفضل العبادة انتظار الفرج

قال سلوا الله الفضل فإن الله عز وجل يحب أن يسئل وأفضل العبادة انتظار الفرج

وقال «ص» (١): النصر مع الصبر والفرج مع الكرب

( وبإسناده. ص. ) (٢) إلى ثعلبة الجشمي عن النبي « ص » أنه قال إن من وزائكم أيام الصبر من صبر فيهن مثل قبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلًا يعملون مثل عمله

( وبإسناده. ص. ) (٣) إلى أنس بن مالك عن النبي «ص» أنه قال للأنصار إنكم ستجدون أثره شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسولـه فإنى على الحوض قالوا سنصبر

(وبإسناده س.) (٤) إلى سخبرة عن النبي « ص » أنه قال من ابتلى فصبر وظلم فغفر وظَلَم فاستغفر أولئك لهم الأمن وهم مهتدون

 <sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( النصر مع الصبر الخ . ) أخرجه الخطيب عن أنس
 بلفظه وزيادة في آخره وهي وان مع العسر يسرا وضعفه السيوطي .

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( ان من ورائكم الخ .) أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن مسعود ولفظه ان من ورائكم زمان صبر التمسك فيه أجر خمسين شهيداً وفي رواية له فيه عن عقبة بن غزوان ان من ورائكم أيام الصبر المتمسك فيهن يومئذٍ مثل ما أنتم عليه له كأجر خمسين منكم

<sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( إنكم ستجدون الخ.) أخرجه أحمد والشيخان عن أسيد بن حضير والشيخان عن أنس وغيرهم عن غيرهما ولفظه ستلقون بعدي اثره فاصبروا حتى تلقوني غداً على الحوض

<sup>(</sup>٤) وقوله «ص» ( من ابتلى فصبر الخ) أخرجه الحكيم والبغوي والطبراني في الكبير وابن مردويه والبيهقي في شعبه عن سخبره الأزدي ولفظه من ابتلى فصبر وأعطى فشكر وظلم فغفر الخ. ما هنا بلفظه.

( وبإسناده . س. ) (١) إلى عبدالله عن النبي « ص » أنه قال الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله

(وبإسناده. ن. ) (٢) إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي «ص» أنه قال خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكراً صابراً ومن لم يكونا فيه لم يكتب صابراً ولا شاكراً من نظر إلى من هو فوقه في دينه فاقتدى به ومن نظر إلى من هو دونه في دياه فحمد الله على ما فضله عليه كتب شاكراً صابراً ومن نظر إلى من هو دونه في دينه فاقتدى به وإلى من هو فوقه في دنياه فأسفت نفسه على ما فضل الله عليه لم يكتب شاكراً ولا صابراً

( وبإسناده . ن . ) (٣) إلى جابر بن عبدالله عن النبي «ص» أنه سئل عن الإيمان فقال الصبر والسماحة

(وباسناده. ن.) إلى أنس عن النبي «ص» أنه مرَّ بقوم يصطرعون قال ما هذا؟ قالوا يا رسول الله هذا فلان صريع لا ينتدب له أحد إلَّا صرعه. فقال رسول الله «ص» ألا أدلكم على من هو أشد منه رجلاً ظلمه رجل فكظم غيظه فغلبه وغلب شيطانه وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه

 <sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( الصبر نصف الخ.) أخرجه أبو نعيم في الحلية والبيهة في الشعب عن ابن مسعود بلفظه وضعفه السيوطي

 <sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( خصلتان من كانتا الخ .) أخرجه التبرمذي عن أبن عمرو وحسنه السيوطي

 <sup>(</sup>٣) وقوله (وبإسناده إلى جابر بن عبدالله عن النبي «ص» أنه سئل الخ.)
 أخرجه أبو يعلى والبيهقي في شعبه عن جابر بلفظه

- ( وبإسناده. و. ) (١) فيما ظن الراوي إلى عمار عن النبي « صَ » انه قال من كان قبلكم من الأمم كانوا ينشرون بالمناشر فصبروا الله تعالى
- ( وبإسناده . و . ) إلى النبي « ص » أنه قبال إن الصبر يأتي العبد على قدر المصيبة
  - ( وبإسناده ) (۲) إليه « ص » أنه قال اشتدي أزمة (۳) تنفرجي
  - ( وباسناده. ط. )<sup>(٤)</sup> إلى أنس عن النبي « ص » أنه قال سيأتي على الناس زمان الصابر على دينه كالقابض على الجمر
- (وبإسناده. ط.) إلى ابن مسعود عن النبي «ص» قال يا رسول الله من الصابرون؟. قال رسول الله «ص» الذين صبروا على طاعة الله وعن معصيته وكسبوا طيباً وأنفقوا قصداً وقدموا فضلاً فأفلحوا

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( من كان قبلكم الخ .) أخرجه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي عن ابن حبان ولفظه كان الرجل قبلكم يؤخذ فيحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنين ما يصده ذلك عن دين الله ويمشط بأمشاط الحديد ما دون شحمه من عظم أو عصب ما يصده عن دين الله والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون

 <sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( اشتدي أزمة الخ . ) أخرجه القضاعي والديلمي في
 مسند الفردوس عن علي عليه السلام بلفظه وضعفه السيوطي

 <sup>(</sup>٣) أزمة بفتح الهمزة وسكون الزاي وخفة الميم أي بأزمة وهي الشدة والقحط وما يصيب الانسان من الأمور المقلقة من الأمراض وغيرها انتهى. من السراج المنير شرج الجامع الصغير.

 <sup>(</sup>٤) وقوله « ص » (سيأتي على الناس الخ .) أخرجه الترمذي عن أنس
 وقال غريب

واليقين والاعتبار والبر والحرع والاحسان والحب في الله والبغض في واليقين والاعتبار والبر والحرع والاحسان والحب في الله والبغض في الله وأداء الأمانة والعدل في الحكم وإقامة الشهادة ومعاونة الصديق والعفو عن المسيء ويعفو عمن ظلمه يا ابن مسعود فإذا ابتلوا صبروا وإذا أعطوا شكروا وإذا حكموا عدلوا وإذا قالوا صدقوا وإذا عاهدوا أوفوا وإذا غضبوا غفروا وإذا أساؤا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً وإذا مروا باللغو مروا كراماً ويبيتون لربهم سجداً وقياماً ويقولون للناس حسناً يا ابن مسعود والذي نفسي بيده إن هؤلاء الصابرون

## الباب الخامس والثلاثون والمائة

فيما جاء من الحث على الحج وفضله والترغيب في العمرة والزيارة وما يتصل بذلك

(بإسناده. ط.) (۱) إلى ابن عباس عن النبي « ص » أنه قـال عجلوا الخروج إلى مكة فإن أحدكم لا يدري ما يعـرض له من مـرض أو حاجة

( وبإسناده. ط. )(٢) إلى النبي « ص » أنه قال حجـوا قبل ألَّا

الباب الخامس والثلاثون والمائة

(١) قوله «ص» (عجلوا الخروج الخ.) أخرجه البيهقي في سننه وأبو نعيم في الحلية عن ابن عباس بلفظه وحسنه السيوظي.

(٢) وقوله « ص » ( حجوا قبل أن لا الخ .) أخرجه البيهقي في سننه عن أبي هريرة بلفظه وزيادة في آخره وهي تقعد أعرابها على أذناب أوديتها فـلا يصل إلى الحج أحد وضعفه السيوطي

( وبإسناده . ل . ) إليه « ص » أنه قال من مات ولم يحج مات ميتة جاهلية

قال في بعض الأخبار(١) فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياً

(١) وقوله « ص » (قال في بعض الأخبار فليمت الخ ) أخرجه الترمذي عن علي عليه السلام وفيه هلال بن عبدالله مولى ربيعة والحارث الأعور قال الترمذي هلال مجهول والحارث كذاب وابن عدي عن أبي هريرة وفيه عبدالرحمن القطامي وأبو المهزم قال ابن الجوزي القطامي كذاب وأبو المهزم متروك وأبو يعلى من طريقين عن أبي أمامة وفي أحد سنديه عماد بن مطر قال أبو الفرج متروك وفي الآخر المغيرة بن عبدالرحمن والليث

قال أبو الفرج بن الجوزي متروك وإنما يروى هذا مِن قُـول عمر انتهي من اللاليء بتصرف وأخرجه سعيد بن منصور في سننه وأحمد وأبو يعلى والبيهقي من طرق عن شريك عن ليث بن أبي سليم عن ابن سابط عن أبي أمامة بلفظ من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر ولم يحج فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياً ولفظ أحمد من كان ذا يسار فمات ولم يحج الحديث وليث ضعيف وشريك سيء الحفظ وأخرجه أحمد في كتاب الإيمان عن وكيع عن سفيان عن ابن سابط مرسلًا قال ، قال رسول الله «ص» من مات ولم يحج ولم يمنعه من ذلك مرض حابس أو سلطان ظالم أو حاجة ظاهرة فذكره وابن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن ليث مرسلاً وأبو يعلى من طريق أخرى عن عمار بن مطر وعمار ضعيف والترمذي وقال غريب والبيهقي عن الحرث عن على عليه السلام مرفوعاً. من ملك زاد أو راحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فـلا عليه أن يمـوت يهوديـاً أو نصرانياً لأن الله قال في كتابه ﴿ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا ﴾ وفي إسناده مقال والحرث يضعف وسعيد بن منصور وأبو نعيم في الحلية والبيهقي عن عمر موقوفاً انتهى من تلخيص العلامة بن حجر مع احتصار وزيادة من جمع الجوامع واللاليء ثم قال العلامة بن حجر ، قلتُ وإذا انضم هذا الموقوف إلى مرسل بن سنابط علم أن لهذا الحديث اصلا ومحمله على من =

(وبإسناده. ل.) (١) إلى ابن عباس عن النبي «ص» أنه قال للحاج الماشي بكل خطوة سبعمائة حسنة من حسنات الحرم قلت يا /رسول الله: وما حسنات الحرم؟ قال الحسنة مائة ألف حسنة

( وبإسناده. سَ ، )(٢) إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن

استحل الترك وتبين بذلك خطأ من ادعى أنه موضوع انتهى والله أعلم

وقال القاضي أبن جماعة في مناسكه: ولا الثقات إلى قول ابن الجوزي ان خديث على موضوع وكيف يضعفه بالوضع وقد أخرجه الترمذي في جامعه وقال إن كُلُ حديث معمول به إلا حديثين وليس هذا أحدهما قبال والحديث مؤول أما على من سنحل تركه أو لا يعتقد وجويه

وقال الزركشي في تخريج أحاديث الرافعي أخطأ ابن الجوزي بذكر هذا الحديث في الموضوعات إذ لا يلزم من الجهل بجال الراوي أن يكون حديثه موضوعاً انتهى من اللالىء قال في العتب الجميل نقلاً عن الذهبي الحرث بن عبدالله الهمداني الأعور من كبار التابعين قال عياش عن ابن معين ليس فيه بأس وكذا قال النسائي وقال عثمان الدارمي سألت يحيى بن معين عن الحرث الأعور فقال ثقة وقال أبو داود وكان الحرث الأعور أفقه الناس وأفرض الناس وأحب الناس تعلم الفرائض من علي عليه السلام وحديث الحرث في السنن الأربعة والنسائي مع تعنته في الرجال وقد احتج به وقوي أمره والجمهور على توهين أمره مع روايته في الأبواب انتهى بلفظه قلت وسبب تكذيبه وتوهينه اختصاصه بعلي عليه السلام

(۱) وقوله «ص» (للحاج الماشي بكل خطوة الخ.) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم كلاهما من رؤاية عيسى بن سوادة ولفظه عن ابن عباس قال سمعت رسول الله «ص» من حج من مكة ماشياً حتى يرجع إلى مكة كتب الله له بكل خطوة الخ. ما هذا قال الحاكم صحيح الاستاد وقال ابن خزيمة ان صبح الخبر فإن في القلب من عيسى بن سوادة وقال المندري قال البخاري هو منكبر الحديث

(٢) وقوله ٨ ص » ( الحجاج والعمار وفد الله الخ . ) أخرجه البيهقي في شعبه عن ابن عمر وضعفه السيوطي

النبي « ص » أنه قال الحجاج والعمار وفد الله إن سألوا أعطوا وإن دعوا أجيبوا وإن أنفقوا أخلف لهم والذي نفس أبي القاسم بيده ما كبر مكبر على نشز من الأرض ولا أهل مهل على شرف من الأشراف إلا أهل ما بين يديه وكبر حتى ينقطع به منقطع التراب

( وبإسناده. س. ) (١) إلى ابن عمر عن النبي « ص » أنه قـال لا يرفع الحاج قدماً ولا يضع أخرى إلَّا حط الله عنه بها خطأه ورّفع له بها درجة وكتب له حسنة

(وبإسناده. ط.) (٢) إلى جابر عن النبي «ص» أنه قال إن الله تبارك وتعالى ليدخل بالحجة الواحدة الثلاثة الجنة المحجوج عنه والحاج والمعطي عن الميت وإن الله ليدخل بالسهم الواحد الثلاثة الجنة صانعه وحامله والرامي به

( e, y النبي « e, y ) (e, y )

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( لا يرفع الحاج قدماً الخ.) أخرجه الخطيب في المتفق والمفترق بلفظه وأخرج البيهقي وابن حبان في صحيحه عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ ما ترفع إبل الحاج رجلاً ولا تضع يـداً إلاّ كتب الله له بها حسنة أو محا عنه سيئة أو رفعه بها درجة

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( إن الله تبارك وتعالى ليدخل النع . ) أخرج البيهةي في سننه وضعفه وفي شعبه وابن عدي في الكامل عن جابر صدره ولفظه إن الله عزّ وجل يدخل بالحجة الواحدة ثلاثة أنفار الجنة الميت والحاج عنه والمنفذ لذلك والمفظ للأخيرين وضعفه السيوطي وأخرج أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي عن عقبة بن عامر عجزه ولفظه: إن الله تعالى يدخل بالسّهم الواحد ثلاثة أنفار الجنة صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي به ومنبله وضعفه السيوطي .

 <sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( من أراد دنيا وآخرة الخ . ) أخرج أحمد والحميدي
 والعدني وابن ماجه وسعيد بن منصور والبيهقي عن عمر عجزه ولفظه: تابعوا بين =

قال من أراد دنيا وآخرة فليؤم هذا البيت ما أتاه عبد فسأل دنيا إلاً أعطاه الله منها أو سأله آخرة إلا ادَّخَرَ له منها أيها الناس عليكم بالحج والعمرة فتابعوا بينهما فإنهما يغسلان الذنبوب كما يغسل الماء الدرن وينفيان الفقر كما ينفى النار خبث الحديد

( وبإسناده أصل ) (١) إلى أم سلمة عن النبي « ص » أنه قال الحج جهاد كل ضعيف

(وبإسناده. ه. ) إلى محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي «ص» أنه قال الوافدون إلى الله حين يفدون من هذه إلا جبل فيلبي الملبون فيقول لبيك اللهم ثم لبيك فيجيبه الله لبيك وسعديك أجبت دعوتك وغفرت ذنبك وتقبلت منك نفقتك فاستأنف العمل

( وبإسناده . ق . ) (٢) إلى أبي هريرة عن النبي « ص » أن ه قال من حج فلم يرفث (٣) ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه

<sup>=</sup> الحج والعمرة فإن متابعة بينهما يزيدان في الأجل وينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكبر الخبث وأحمد والترمذي والنسائي عن ابن مسعود والنسائي والطيراني في الكبير عن ابن عباس وابن ماجه والدارقطني في الإفراد والطبراني في الكبير وابن عساكر عن عامر بن ربيعة عجزه أيضاً

<sup>(</sup>١) وقوله «رص » (الحج جهاد الخ.) أخرجه ابن ماجه عن أم سلمة بلفظه وحسنه السيوطي

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( من حج فلم يرفث الخ.) أخرجه أحمد ومسلم والبخاري والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة بلفظه وصححه السيوطي

<sup>(</sup>٣) الرفث بفتح الراء والفاء يبطلق ويراد به الجماع ويبطلق ويراد به الفحش ويطلق ويراد به الفحش ويطلق ويراد به خطاب الرجل المرأة فيما يتعلق بالجماع وقد نقل في معنى الحديث كل واحدة من هذه الثلاثة عن جماعة من العلماء والله أعلم انتهى منذري.

( وبإسناده ) (۱) إلى ابن عمر عن النبي « ص » أنه قــال من زار قبري وجبت له شفاعتي .

### الباب السادس والثلاثون والمانة

فيما جاء من الترغيب العظيم في الجهاد وفضله والحث علَّيه وما يتصل بذلك

(باسناده) (۱) إلى سهل بن معاذ عن أبيه عن النبي «ص» أنها جاءته امرأة فقالت انطلق زوجي غازياً فكنت أقتدي به بصلاته حين يصلي وبصيامه حين يصوم وبذكره حين يذكر فأجبرني بعمل يبلغني عمله حتى يرجع قال تقومين فلا تقعدين وتذكرين فلا تفترين وتصومين فلا تفطرين قالت يا رسول الله لا أطيق عمل هذا، قال والذي نفس محمد بيده ما بلغت العشر من عمله حتى يرجع

(وبإسناده) (٣) إلى النبي «ص» أنه قال الجهاد سنام الدين (وبإسناده) (٤) إلى زيد بن علي عليهما السلام عن النبي «ص»

(١) وقوله « ص » ( من زار قبري الخ . ) أخرجه ابن عـدي في الكامـل والبيهقي في شعبه عن ابن عمر بلفظه وضعفه السيوظي

#### الباب السادس والثلاثون والمائة

(٢) قبوله «ص»: (تقبومين فلا تقعيدين الخ.) أخرجه أحميد عن معاذ بن أنس بطوله وفي إسناده رشد بن سعد وهو ثقة عند أحمد قاله المنذري

(٣) وقوله « ص » ( الجهاد سنام الدين) أخرجه الطبراني في الكبير عن أبي أمامة مرفوعاً بلفظ ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله لا ينالـه إلا أفضلهم وصححه السيوطي.

انه قبال أقرب النباس مني موقفاً يُوم القيامية بعد حصرة وجعفر وعلي من خرج بسيفه على إمهام جائر فقاتل فقتل

( وبإسناده. و. ) (١) إلى النبي « ص » أنه قال ما أغبرت قدما عبدي في سبيل الله فطمعت فيه النار

( وبإسناده. و. )(٢) إليه « ص » أنه قال : من مات ولم يغزوا لم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق

( وبإسناده. و. ) (٣) إلى عسعس بن سلامة عن النبي «ص» أنه قال لرجل من أصحابه وقد أتي به من الجبل أراد أن يعتزل في الجبل ليتعبد لا تفعله ثلاث مرات فلصبر أحدكم ساعة من النهار في بعض مرابط الإسلام خير من عبادة رجل حالياً أربعين عاماً.

( وباسناده. و. )<sup>(۱)</sup> إلى سهل بن سعد الساعدي عن النبي

والحاكم وقال صحيح الاسناد عن جابر مرفوعاً سيد الشهداء حمزة بن عبدالمطلب
 ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله

<sup>(</sup>١) وقوله (أص » (ما أغبرت قدما الخ ﴿) أخرجه البخاري وابن عساكر عن مالك بن عبدالله الخشني والشيرازي في الألقاب عن عثمان ولفظه ما أغبرت قدما عبد في سبيل الله إلا حرم الله عليهما النار

 <sup>(</sup>٢) وقوله ( ص » ( من مات ولم يغز الخ . ) أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة

 <sup>(</sup>٣) وقوله (وباسناده إلى عنبعس بن سلامة النخ ) أخرجه البيهقي في شعبه عنه

<sup>(</sup>٤) وقوله « ص » ( غدوة في سبيل الله الخ. ) أخرجـه أحمد والشيخـان وابن مناجه وابن حبـان عن ابن عبـاس=

« ص » أنه قال عدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا

( وبإسناده. و. )(١) إلى النبي «ص» أنه سمع رجلًا يقول اللهم إني أسألك خير ما تسئل فاعطني أفضل منا تعطني فقال «ص» إن استجيب لك اهريق دمك في سبيل الله

( وبإسناده ) (٢) إلى عدي بن حاتم عن النبي «ص» أنه لما سئل أي الصدقة أفضل ؟ قال خدمة غلام يخدم أصحابه في سبيل الله، ثم يغدو ظل فسطاط (٣) في سبيل الله، ثم عشب فرس يحمل عليها في سبيل الله

 $(e_{1})^{(1)}$  ( $e_{2}$ )  $(e_{3})^{(1)}$  ( $e_{4}$ )  $(e_{2})^{(1)}$  ( $e_{3}$ )  $(e_{4})^{(1)}$ 

= ومسلم والنسائي والترمذي عن سهل بن سعد ومسلم وابن ماجه عن أبي هريرة وأبو يعلى وسعيد بن منصور عن الزبير وأحمد والطبراني في الكبير عن معاوية بن خديج بلفظه وزيادة وما فيها في آخره

- (١) وقوله (بإسناده إلى النبي «ص» أنه سمع الخ.) أخرج العدني وابن أبي حاتم وأبو يعلى والحاكم في مستدركه وابن السني في عمل اليوم والليلة عن سعد بلفظ سمع رسول الله «ص» رجلاً يقول اللهم اثنني ما تؤتي عباد الله الصالحين فقال إذا يعقر جوادك وتهراق مهجتك في سبيل الله.
- (٢) وقوله (وبإسناده إلى عدي بن حاتم عن النبي «ص» الخ.) أخرج أحمد والنسائي عن أبي أمامة والترمذي عن عدي بن حاتم مرفوعاً بلفظ أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله عز وجل أو منحة خادم في سبيل الله عز وجل أو طروقة فحل في سبيل الله.
- (٣) فسطاط بالضم والكسر بيت من الشعر وهـو ضـرب من الأبنية في السفر انتهى من النهاية والمختار
- (٤) وقوله « ص » (ساعتان تفتح الغ.) أخرجه ابن حبان والدولابي والطبراني في الكبير وابن عبدالبر في التمهيد في المتفق والمفترق والضياء في المختارة عن سهل بن سعد ومالك وابن أبي شيبة عنه موقوفاً

قال ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء وقل ما يرد فيهما دعوة عنند الأذان بالصلاة والصف في سبيل الله عز وجل

( وبإسناده . ن . ) إلى أبي رافع عن النبي « ص » أنه قال ما من خطوة أعظم أجراً من خطوة في سبيل الله أو في بر الوالدين أو في ترفع صف أو في صلة رحم

( وبإسناده. ن. )(١) إلى أبي هريرة عن النبي « ص » أنه قال ثلاثة حق على الله عونهم المجاهد في سبيل الله والنكاح يريد العفاف والمكاتب يريد الاداء

( وبإسناده. ث. )(٢) إلى أنس بن مالك عن النبي « ص » أنه قال من سهر ليلة في سبيل الله فله عند الله من الثواب ما لا يقدر أحد أن يصفه من أمتي ومن خدم المجاهدين يوماً فله عند الله ثواب عبادة عشرة آلاف سنة

( وبإسناده . ل. ) $^{(7)}$  إلى أنس بن مالك عن النبي « ص » أنه

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( من سهر ليلة في سبيل الله الخ.) أخرج الطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب والحاكم في المستدرك عن عثمان مرفوعاً بلفظ حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها وأحرج الطبراني في الأوسط مرفوعاً عن أبي هريرة بلفظ الغزاة في سبيل الله خادمهم ثم الذي يأتيهم بالأخبار وأخصهم منزلة عند الله الصيام

<sup>(</sup>٣) وقوله «ص» (غزوة في سبيل الله الخ.) أخرج أبو نعيم في الحلية مرفوعاً عن ابن عمر بلفظه حجة قبل غزوة أفضل من حمسين غزوة وغزوة بعد حجة أفضل من خمسين حجة والموقف ساعة في سبيل الله أفضل من خمسين حجة

قال غزوة في سبيل الله بعد حجة الإسلام أفضل من ألف حجة

(وبإسناده. ط.) (١) إلى جابر بن عبدالله عن النبي «ص» أنه قال إن الله تبارك وتعالى ليدخل بالحجة الواحدة الثلاثة الجنة المحج عنه والحاج والمعطي عن الميت وإن الله ليدخل بالسهم الواحد الثلاثة الجنة صانعه، وحامله والرامى به

( وبإسناده. ط. ) (٢) إلى أبي مالك الأشعري عن النبي « ص » انه قال ست خصال من الخير جهاد أعداء الله والصوم في أيام الصيف وحسن الصبر عند المصيبة وان يدع المراء وان كان محقاً وتبكير الصلاة في يوم الغيم وحسن الوضوء في الشتاء

( وبإسناده . ط . ) (٣) إلى عمران بن حصين عن النبي « ص » أنه قال مقام الرجل في الصف في سبيل الله أفضل من عبادة رجل ستين سنة

(وبإسناده. و.) إلى علي عليه السلام عن النبي «ص» أنه قال أفضل الأعمال بعد الصلاة المفروضة والزكاة الواجبة وحجة الإسلام وصوم شهر رمضان الجهاد في سبيل الله والدعاء إلى دين الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدال الأمر بالمعروف الدعاء إلى دين الله في سلطانه الكفر وعدال النهي عن المنكر الجهاد في سبيل الله

<sup>(</sup>١) وقوله ُ « ص » ﴿ إِن الله تباركُ وتعالى ليدخل الخ . ) تقدم تخريجه في الباب الذي قبيل هذا

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( ست خصال من الحير ألمخ . ) أخرجه البيهقي في شعبه عن أبي مالك الأشعري وضعفه .

 <sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( مقام الرجل في الصف الخ . ) أخرجه الحاكم في المستدرك والطبراني في الكبير عن عمران وصححه السيوطي

لروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها

(وبإسناده. ط. (() إلى جابر بن عبدالله عن النبي «ص» أنه قال يوم خيبر لا تمنوا لقاء العدو فإنكم لا تدرون بما تبتلون منهم فإذا لقيتموهم فقولوا اللهم أنت ربنا وربهم وقلوبنا بيدك وإنما تقلبها أنت والزموا الأرض جلوساً فإذا غشوكم فثوروا عليهم وكبروا

(وبإسناده. ط.) (١) إلى أبي موسى الأشعري عن النبي «ص» أنه قال لله رجل: يا رسول الله ما الجهاد في سبيل الله فإن الرجل يجاهد ليغنم ويجاهد ليذكر، فقال رسول الله «ص» من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو جهاد في سبيل الله

( وبإسناده. س. ) (۳) إلى ابن عباس عن النبي « ص » أنه قال حب الثناء من الناس يعمي ويصم

(وبإسناده. ۱.) (٤) إلى النبي « ص » أنه قال الجنة تحت ظلال السيوف

( وبإسناده ) (٥) إلى أبي هريرة عن النبي « ص » أنه قال إن في

(١) وقـوله « ص » ( لا تمنـوا لقاء العـدو الخ.) أخـرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة عن جابر.

(٢) وقوله (وبإسناده إلى أبي موسى الأشعري عن النبي «ص» أنه الخ.)
 أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي موسى

(٣) وقوله « ص » ( حب الثناء الخ. ) تقدم تخريجه في الباب الثالث والثلاثين والماثة

(٤) وقوله « ص » ( الجنة تحت ظلال الخ.) أخرجه الحاكم في مستدركه والبيهقي في سننه عن أبي موسى بلفظه.

(٥) وقوله « ص » ( إن في الجنبة مائنة الخ . ) أخرجه أحمد والبخاري وابن حبان عن أبي هريرة

الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله ما بين كل درجتين ما بين السماء والأرض فإذا سئلتم الله عز وجل فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلا الجنة وفوقه عرش الرَّحمن تبارك وتعالى منه تفجر أنهار الجنة

(وبإسناده. هد.)(١) إلى أبي هريرة عن النبي «ص» أنه قال له رجل يا نبي الله علمني عملاً أنالُ به ثواب المجاهدين في سبيل الله، فقال له النبي «ص» هل تستطيع أن تصلي فلا تفتر وتصوم فلا تفطر؟ قال يا نبي الله أنا أضعف من أن أستطيع ذلك. فقال فوالذي نفسي بيده لو طقت ذلك ما بلغت فضل المجاهدين في سبيل الله أما علمت أن فرس المجاهد ليستن(٢) في طوله(٣) في كتب لصاحبه بذلك الحسنات

( وباسناده. و. )(٤) إلى تميم الداري عن النبي « ص » أنه قال من نقَّى شعيراً الفرسه ثم علَّقه عليه كتب له بكل حبة حسنة

( وبإسناده. و. )<sup>(٥)</sup> إلى أبي هـريرة عن النبي « ص » أنــه قال

<sup>(</sup>١) وقـوله : '(وبـإسناده إلى أبي هـريرة عن النبي «ص» أنـه قال لـه رجل الخ.) أخرجه البخاري والنسائي عن أبي هريرة

<sup>(</sup>٢) أستى الفرس عدا

<sup>(</sup>٣) والطول بكسر الطاء وفتح الواو وهو الحبل الذي يشد به الدابة وبمسك طرفه ترعى انتهى منذري.

 <sup>(</sup>٤) وقوله « ص » ( من نقى الخ . ) أخرجه ابن زنجويه والبيهقي في الشعب والحاكم في الكنى عن تميم الداري .

<sup>(</sup>٥) وقوله « ص » ( لا يدخل الجنة إلاَّ مؤمن الخ .) أخرجه البخاري عن أبي هريرة ولفظه يا بـ الله قم فأذن لا يـدخل الجنـة إلاَّ مؤمن وإن الله ليؤيد هـذا الدين بالرجل الفاجر

لا يدخل الجنة إلَّا مؤمن وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر...

## الباب السابع والثلاثون والمائة

## فى فضل الشهيد وذكر منهم الشهداء وما يتصل بذلك

(بإسناده. ط.)(۱) إلى علي عليه السلام عن النبي «ص» أنه قال: للشهيد سبع درجات فأول درجة من درجاته أن يرى منزله من الجنة قبل خروج نفسه ليهون عليه ما به والثانية أن تبرز له زوجته من حور الجنة فتقول أبشر يا ولي الله ، فما عند الله خير لك مما عند أهلك والثالثة إذا خرجت نفسه جاءته خزنة من الجنة فتولوا غسله وكفنوه وطيبوه من طيب الجنة والرابعة أن لا يهون على مسلم خروج نفسه مثلما يهون على الشهداء والخامسة أنه يبعث يوم القيامة وجرحه يشخب مسكاً فيعرف الشهداء برائحتهم يوم القيامة. السادسة أن ليس أقرب من عرش الرحمن من الشهداء. والسابعة أن لهم في كل جمعة زورة فيحبون تحية الكرامة ويتحفون بتحقة الجنة فيقولون هؤلاء زوار

#### الباب السابع والثلاثون والمائة

(١) قوله «ص» (للشهيد سبع درجات الخ.) أحرج البخاري والترمذي وصححه وابن ماجه عن المقدام بن معدي كرب مرفوعاً بلفظ للشهيد عند الله سبع خصال يغفر له في أول دفعة من دمه ويرى مقعده في الجنة ويحلى حلة الإيمان ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ويجار من عذاب القبر ويؤمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه تحير من الدنيا وما فيها ويشفع في سبعين إنساناً من أهل بيته

( وبإسناده. ط. )(١) إلى أنس عن النبي « ص » أنه قال ما من أحد يدخل الجنة فيحب أن يرجع إلى الدنيا وان له ما على الأرض إلا الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة

(وبإسناده. ط.) (٢) إلى أبي هريرة عن النبي « ص » أنه قال أول ما يقضى فيه يوم القيامة ثلاث رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمته فعرفها فقال ما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت. فيقول الله تبارك وتعالى كذبت ولكنك قاتلت ليقال انك جريء فأمر به فيسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وقرأ القرآن فأتي به إلى الله عز وجل فعرفه نعمته فعرفها. فقال ما عملت فيها. قال تعلمت العلم فيك وقراءة القرآن. قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال هو عالم فقد قيل وقرأت القرآن ليقال هو قارىء فقد قيل في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أنواع المال كله فأتي به إلى الله عز وجل فعرفه نعمته فعرفها فقال ما عملت فيها؟ قال ما تركت من وجل فعرفه نعمته فعرفها فقال ما عملت فيها؟ قال له كذبت ولكنك سبيل تحب أن أنفق فيها إلا أنفقت فيها لك فيقال له كذبت ولكنك فعلت ذلك ليقال هو جواد فقد قيل فأمر به فيسحب على وجهه إلى

( **e**بإسناده . ط . ) $^{(7)}$  إلى ابن عباس عن النبي « ص » أنه قال

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( ما من أحد يدخل الجنة ُ الخ ِ ) أخرجه ابن زنجويه وابن حبان عن أنس

 <sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( أول ما يقضي فيه يوم القيامة الخ . ) تقدم تخريجه
 في الباب الرابع والثلاثين وفي الخامس والستين .

<sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( من قاتل دون ماله الخ . ) أخرجه الطبراني في الكبير =

من قاتل دون ماله مظلوماً فهو شهيد ومن قياتل دون نفسه قهو شهيد ومن قاتل دون جاره فهو شهيد وكل ومن قاتل دون جاره فهو شهيد وكل قتيل في جنب الله فهو شهيد

( وباسناده ، ۱. )(۱) إلى النبي « ص » أنه قال من قتل دون دينه فهو شهيد

( وبإسناده . ۱ . )(۲) إليه « ص » أنه قال من مات غريباً فهو شهيد

( وبإسناده . هـ . )(٢) إلى النبي « ص » أنه قال زملوهم بثيابهم

<sup>=</sup>عن ابنَ عباس بطوله إلا أنه لم يذكر قوله من قاتل دون جاره فهو شهيد فقط وأخرجه ابن النجار عنه ولفظه من قتل دون أهله ظلماً فهو شهيد ومن قتل دون ماله ظلماً فهو شهيد ومن قتل دون جاره ظلماً فهو شهيد ومن قتل في ذات الله عز وجل فهو شهيد

<sup>(</sup>۱) وقوله « ص » ( من قتل دون دينه النخ . ) أخرجه أحمد وابن حبان وصححه السيوطي وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح والنسائي وابن ماجه عن سعيد بن زيد ولفظه من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد

 <sup>(</sup>٢) وقبوله « ص » ( من مات غريباً فهبو شهيد ) أخبرجمه أبنو طلاهبر المخلص في فوائده وابن عساكر في أماليه عن أنس ولفظه من مات غبريباً مات شهيداً قال ابن عساكر تفرد به نعيم بن حماد المروزي

<sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( زملوهم بثيابهم الخ .) أخرجه النسائي والطبراني في الكبير عن عبدالله بن تعلبة والبزار والنسائي وأبو داود الطيالسي والدارمي وأحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وابن ماجه وابن حبان والطبرائي في الكبير والحاكم في المستدرك والضياء في المختازة عن سويد بن قيس ولفظه زملوهم بدمائهم فإنه ليس من كلم يكلم في الله إلا هو يأتي يوم القيامة بدماء الخ . ما هنا بلفظه وأخرج قوله زملوهم بثيابهم أحمد وابن منده والحاكم في مستدركه وغيرهم

ودمائهم يعني الشهداء فإنه ليس من كلم كلم (١) في سبيل الله إلَّا يأتي يوم القيامة بدم لونه لون الدم وزيحه ريح المسك

(وبإسناده. ع.) (٢) إلى على عليه السلام عن النبي «ص» أنه قال أتدرون من الشهيد من أمتي؟ قالوا نعم، الذي يقتل في سبيل الله صابراً محتسباً غير مدبر. فقال إن شهداء أمتي إذاً لقليل. الشهداء الذين ذكرتم والطعين والمبطون وصاحب الهدم والغريق والمرأة تموت جمعاً (٣) قالوا وكيف المرأة تموت جمعاً؟ قال يعترض ولدها في بطنها

( وفي حديث آخر) والمرأة تموت في نفاسها شهادة

<sup>=</sup> عن عبدالله بن تعلبة ولفظه زملوهم في ثيابهم بقلويهم ودمائهم فإني قد شهدت عليهم وقدموا أكثرهم قرآناً.

<sup>(</sup>١) الكلم بفتح الكاف وسكون اللام هو الجرح انتهى منذري

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » (أتدرون من الشهيد من امتي الخ.) أخرجه ابن سعد، عن عبادة بن الصامت ولفظه أتدرون من شهداء أمتي قالوا قتل المسلم شهادة قال إن شهداء أمتي إذاً قليل قتل المسلم شهادة والبطن شهادة والغرق شهادة والمرأة تقتلها ولدها جمعاً شهادة وأحمد عن أبي هريرة ولفظه ما تعدون الشهيد فيكم قالوا من قتل في سبيل الله قال إن شهداء أمتي لقليل القتل في سبيل الله شهادة والبطن شهادة والغرق شهادة والطاعون شهادة والنفساء شهادة والنسائي عن عبدالله بن جبير ولفظه وما تعدون الشهادة إلا من قتل في سبيل الله إن شهداءكم إذاً لقليل القتل في سبيل الله شهادة والبطن شهادة والحرق شهادة والعرق شهادة والمعموم شهادة يعني الهدم شهادة والمحفور شهادة والمرأة تموت بجمع والمغموم شهادة يعني الهدم شهادة والمحفور شهادة والمرأة تموت بجمع

 <sup>(</sup>٣) جمعاً مثلثة الجيم ساكنة الميم أي ماتت وولدها في بطنها انتهى منذري

( وبإسناده . ق ؛ ) إلى على عليه السلام عن النبي « ص » أنه قال إذا مات الشهيد من يوم أو من الغهد فواروه في تيابه وإن بقيّ أياماً حتى تغير جراحته غسل.

## الباب الثامن والثاإثون والمائة

قيما جاء من الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإشارة إلى اعتبار شروطهما وما يتصل بذلك

(بإسناده. س.)(١) إلى عبدالرحمن عن النبي « ص » أنه مقال والذي نفسي بيده ليخرجنُّ من أمتى أناس من قبورهم في صورة القردة والخنازير لما داهنوا أهل المعاصي وكفوا من نهيهم وهم يستطيعون

(e.j. m.) (7) إلى عبدالله بن مسعود عن النبي « ص » أنه قال إن الرجل من بني إسرائيل كان يرى الرجل على المعصية فينهاه ثم لا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وخليطه وجليسه فلما رأى الله ذلك ضرب بقلوب بعضهم على بعض ولعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مبريم ثم قال رسول الله «ص» وكان متكناً فجلس والذي السفيه أو يلعنكم كما لعنهم

### الباب الثامن والثلاثون والمائة

(١) قوله «ص» (والمذي نفسي بيده المخ.) أخرجه أبو نعيم عن عبدالرحمن بن عوف بلفظه.

 (٢) وقوله « ص » ( إن الرجل من بني إسرائيل النخ .) أخرجه أبو داود والبيهقي في سننه عن ابن مسعود (وبإسناده. س.) (۱) إلى عبدالله بن مسعود عن النبي «ص» أنه قال أتدرون فيما سخط الله على بني إسرائيل وفيما غضب الله على بني إسرائيل؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال كان الرجل يرى الرجل على معصيته فينهاه بعض النهي ثم يلقاه فيصافحه ويؤآكله ويشاربه كأن لم يره على معصية الله حتى فشا ذلك فيهم فلما رأى الله عز وجل ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم عليهما السلام

( وبإسناده. ل. )(٢) إلى أبي هريرة عن النبي « ص » أنه قال آمِرُوا بالمعروف وإن لم تعملوا به كله وانهوا عن المنكر وإن لم تناهوا عنه كله

( وباسناده. ن. ) (٣) إلى زيد بن أرقم عن النبي « ص » أنه فال التارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس بمؤمن بالقرآن ولا بيً

<sup>(</sup>۱) وقوله « ص » (أتدرون فيما سخط الخ.) أخرج الترمذي وابن ماجه عن ابن مسعود والترمذي وابن ماجه مرسلاً عن أبي عبيدة بلفظ إن بني إسرائيل لما وقع فيهم النقص كان الرجل يرى أخاه يقع على الذنب فينهاه فإذا كان الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون اكيله وشريبه وخليطه فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ونزل فيهم القرآن لعن الذين كفروا من بني إسرائيل الآيات حتى تأخذوا على يد الظالم فتأطروه على الحق اطرأ. تأ طروهم: أي تعطفوهم وتهروهم وتلزموهم باتباع الحق انتهى منذرى.

 <sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( مروا بالمعروف الخ.) أخرجه الطبراني في الصغير
 عن أنس وحسنه السيوطي.

<sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( التارك للأمر الخ.) أخرجه الخطيب عن زيد بن أرقم ولفظه إن التارك للأمر الخ. ما هنا بلفظه.

(وبإسناده. ن.) (١) إلى أبي سعيد الخدري عن النبي «ص» أنه قال إيّاكم والجلوس بالطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بند من مجالس نتحدث فيها. فقال رسول الله «ص» فإذا أبيتم المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا يا رسول الله وما حق الطريق؟ قال غض البصر وكف الأذي ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

( وبإسناده. ن. ) (۲) إليه عن النبي « ص » أنه قال لا يحقرن أحدكم نفسه عند أمر الله تعالى فيه مقال ان يقال فيه فيوقف الله تعالى يوم القيامة فيقول ماذا منعك إذا رأيت كذا وكذا أن لا تقول فيه فيقول أي رب خفت فيقول أنا كنت أحق أن تخاف

( وبإسناده. ن. ) (٣) إليه « ص » أنه قال من رأى منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان

( وبإسناده. ن. ) (٤) إلى ابن عباس عن النبي « ص » أنه قال

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( إيّاكم والجلوس الخ . ) أخرجه أحمد والشيخان وأبـو داود عن أبي سعيد وصححه السيوطي

 <sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( لا يحقرن أحدكم الخ.) أخرجه أبو داود الطيالسي وأحمد وعبد بن حميد وابن ماجه والبيهقي في سننه عن أبي سعيد

 <sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( من رأى منكراً الخ . ) أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود
 والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي سعيد بلفظه وصححه السيوطي

<sup>(</sup>٤) وقوله «ص» (قال ربك وعزتي وجلالي الخ.) أخرجه الحاكم في الكنى والشيرازي في الألقاب والطبراني في الكبير والخرايطي في مساوىء لاق وابن عساكر عن ابن عباس ولفظه يقول الله وعزتي وجلالي لأنتقمن من م في عاجله وآجله ولأنتقمن فيمن رأى مظلوماً فقدر أن ينصره فلم ينصره

قـال ربـك وعــزتي وجـلالي لأنتقمِن من الــظالُم في عــاجله وآجله ولأنتقمن من رأى مظلوماً فقدر أن ينصره فلم يفعل

(وبإسناده. ط.) (١) إلى النعمان بن بشير عن النبي «ص» أنه قال أيها الناس خذوا على أيدي سفهائكم فإن قوماً كانوا في سفينة البحر فاقتسموها فأخذ كل رجل منهم مكانه فجلس أحدهم ينقر بفأس مكانه فقيل له ما تصنع قال مكاني وأنا أحق به فإن أخذوا على يده نجا ونجوا وإن تركوه هلك وهلكوا فخذوا على أيدي سفهائكم قبل أن يهلكوا أو تهلكوا

(وبإسناده. ط.) (٢) إلى جابر بن عبدالله عن النبي «ص» أنه قال ما من امرء يخذل امرء مسلماً في موضع تهتك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته وما من امرء ينصر مسلماً في موضع ينتقص فيه من عرضه وتنتهك فيه حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته

( وباسناده. ط.  $^{(7)}$  إلى أنس بن مالك عن النبي « ص » أنه

<sup>(</sup>۱) وقوله « ص » (أيها الناس خذوا على الخ.) أخرج البخاري والترمذي عن النعمان بن بشير مرفوعاً بلفظ مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها لكن الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤد من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً

 <sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( ما من امرء يخذل الخ . ) أخرجه أحمد وأبو داود والضياء في المختارة عن جابر وأبي طلحة بن سهل وصححه السيوطي .
 (٣) وقوله « ص » ( من اغتيب عنده الخ . ) أخرجه الأصبهاني

قال من اغتيب عنده المسلم فنصره نصره الله في الدنيا والآخرة وان ترك نصرته وهو يقدر عليها خذله الله في الدنيا والآخرة

(وبإسناده. ط. ) (١) إلى أم هانىء بنت أبي طالب عن النبي «ص» أنها سألته عن قوله تعالى: ﴿ وتأتون في ناديكم المنكر ﴾ فقال كانوا يحدفون أهل الطريق ويسخرون منهم فهو المنكر الذي كانوا يأتونه

( وبإسناده ) (٢) إلى النبي « ص » أنبه قال أحب الأعمال إلى الله كلمة عند سلطان جائر

( وباستاده ط. ) (٣) إلى أبي سعيد الخدري عن النبي « ص » انه قال لا يمنعن أحدكم مخافة أن يتكلم بالحق إذا رآه

<sup>(</sup>۱) وقوله (وبإسناده إلى أم هانىء بنت أبي طالب عن النبي «ص» أنها الخ.) أخرجه الفريابي وأحمد وعبد بن حميد والترمذي وحسنه وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والشاشي في مسنده والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان وابن عساكر عنها ولفظه سألت رسول الله «ص» عن قول الله تعالى وتأتون في ناديكم المنكر قال كانوا يجلسون في الطريق فيجدفون ابن السبيل ويسخرون منهم.

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » (أحب الأعمال الخ.) أخرجه أحمد والطبراني عن أبي أمامة ولفظه أحب الجهاد إلى الله كلمة حق تقال لإمام جائر وحسنه السيوطى

<sup>(</sup>٣) وقوله «ص» (لا يمنعن أحدكم الخ.) أخرجه أحمد وعبد بن حميد وأبو يعلى والطبراني في الكبير وابن حبان والبيهقي في سننه عن أبي سعيد

( وبإسناده )(١) إلى جرير عن النبي « ص » أنه قال ما من رجل يجاور قوماً فيعمل بين ظهرانيهم بالمعاصي فلا يأخذوا على يـده إلا أوشك أن يعمهم الله منه بعقاب

(وبإسناده. ط.) إلى عبدالله بن عمر عن النبي «ص» أنه قال من أنكر المنكر بقلبه فهو أنكر بخصلة من الحق ومن أنكره بقلبه ولسانه فقد أنكر بخصلتين من الحق ومن أنكر بقلبه ولسانه ويده فقد أنكر بحق كله ألا أنبئكم بميت الأحياء من لم ينكر المنكر بلسانه ولا بقلبه ولا بيده

( وبإسناده . ل . ) إلى النبي « ص » أنه قال لا يحل لعين ترى الله أن يعصى فتطرف حتى تغير أو تنه

( وبإسناده . ۱ )(۲) إلى أبي سعيد الخدري عن النبي « ص » أنه قال إن الله عز وجل يسأل العبد يوم القيامة حتى يسأله فيقول عبدي رأيب منكراً فلم تنكر فإذا لقى الله عز وجل عبده حجته قال رب وثقت بك وخفت من الناس

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( ما من رجل يجاور الخ.) أخرجه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه والاصبهاني وغيرهم عن أبي إسحاق عن عبيدالله بن جرير عن أبيه ولفظه ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون أن يغيروا عليه ولا يغيرون إلا أصابهم الله منه بعقاب قبل أن يموتوا

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( إن الله عز وجل يسأل الخ ) أخرجه أحمد وابن ماجه وابن حبان عن أبي سعيد ولفظه: إن الله ليسأل العبد يوم القيامة حتى يسأله ما منعك إذ رأيت المنكرأن تنكره فإذا لقن الله العبد حجته قال يـا رب رجوتـك وفرقت من الناس.

- ( وبإسناده . ۱ . ) (۱) إلى النبي « ص » أنه قال أمن كان آمراً يمعروف فيكن أمره ذلك بمعروف
- ( وبإسناده ، ١ . ) (٢) إليه « ص » أنه قبال من أسلم على يديه رجل وجبت له الجنة
  - ( وبإسناده ) (<sup>٣)</sup> إليه « ص » أنه قال قل الحق ولو كان مراً
- ( وبإسناده. ۱. ) (٤) إليه « ص » أنه قال لا يمنعن أحدكم مهابة الناس أن يقول بالحق إذا علم
- ( وبإسناده. ۱. ) (٥) إليه « ص » أنه قال ليس منا من لم يوقر الكبير ويرحم الصغير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر
- ( وباسناده. و. ) (١) إلى أنس بن مالك عن النبي « ص » أنه

 <sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( من كان آمراً بالمعروف الخ . ) أخرجه البيهقي في شعبه عن ابن عمر ولفظه: من أمر بالمعروف فليكن أمره ذلك بمعروف.

 <sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( من أسلم على الخ ) أخرجه الطبراني في الكبير عن عقبة بن عامر بلفظه وضعفه السيوطي

<sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( قل الحق الخ . ) أخرجه أحمد ولفظه قـل الحق وإن كان مراً

<sup>(</sup>٤) وقوله «ص » ( لا يمنعن أحدكم الخ .) أخرجه ابن النجـار عن ابن عباس ولفظه لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يتكلم بالحق إذا علمه

<sup>(</sup>٥) وقوله « ص » (ليس منا من لم يوقر الخ ) أخرجه أحمد والترمذي عن ابن عباس ولفظه ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويؤمر الخ . ما هنا بلفظه وحسنه السيوطي

<sup>(</sup>٦) وقوله « ص » ( إن الغضب والحدة النخ .) أخرجه الديلمي في مسنده عن أنس ولفظه الحدة لا تكون إلا في صالحي أمتي وأبرازها ثم يفي

قال إن الغضب والحدة (١) لا يكنون إلا في صالح أمتي وأبرها وأتقاها

وقال رسول الله «ص» (٢) إنه قال ليس أحد أولى بالحدة من حامل القرآن يعنى القرآن في جوفه

### الباب التاسع والثلاثون والمائة

فيمها جماء من الترغيب في الحب والموالاة في الله ومما يتصلُّ بذلك

(بإسناده. س.) (٣) إلى عبدالله عن النبي « ص » أنه قال يا ابن مسعود قلت لبيك ثلاثاً قال هل تدري أي عرى الإيمان أوثق قلت الله ورسوله أعلم قال الولاية في الله والحب في الله والبغض في الله ثم قال يا ابن مسعود قلت لبيك يا رسول الله قال أتدري أي المؤمنين أفضل قلت الله ورسوله أعلم. قال إذا اختلفوا وشبك بين أصابعه أبصرهم بالحق وإن كان في عمله تقصير وإن كان يزحف زحفاً ثم قال يا ابن مسعود هل علمت أن بني إسرائيل افترقوا إلى

#### الباب التاسع والثلاثون والمائة

<sup>(</sup>١) الحدة: ما يعتري الإنسان من النزق والغضب انتهى مختار.

 <sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( ليس أحد أولى الخ ) أخرجه أبو نصر الشجري في الابانة والديلمي في مسنده عن أنس قال العزيزي وإسناده ضعيف ولفظه ليس أحد أحق بالحدة من حامل القرآن في جوفه.

<sup>(</sup>٣) قوله «ص»: (يا ابن مسعود قلت الخ.) أخرجه عبد بن حميد والحكيم وأبو يعلى والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك والبيهقي في الشغب عن ابن مسعود بطوله.

اثنتين وسبعين فرقة لم ينج منها إلا ثلاث فرق فرقة أقامت في الملوك والجبابرة فدعت إلى دين عيسى عليه السلام فأخذت فقتلت بالمناشير وحرقت بالنيران فصبرت حتى لحقت بالله ثم قامت طائفة أخرى لم تكن لهم قوة ولم تطق القيام بالقسط فلحقت بالجبال فتعبدت فترهبت وهم النَّذين ذكرهم الله ورهبانية اتبعوها ما كتبناها عليهم إلَّا ابتغاء رضوان الله إلى قولـه وكثير منهم فـاسقون وفـرقة منهم وهم الـذين لم يؤمنوا ولم يصدقوا ولم يرعوها حق رعايتها وهم الذين خسفهم الله تعالى

( وبإسناده. ط. )(۱) إلى معاذ عن النبي « ص » أنه قــال يقول الله عز وجل وجبت محبتي للذين يتحابون فيَّ ويتباذلون فيَّ ويتزاورون فی

# ( وفي حديث. ط. آخر ) المتجالسين فيَّ

( وبإسناده ) (۲) إلى ابن عباس عن النبي « ص » أنه قال احبوا الله لما يغذوكم بـه من نعمـه واحبـوني لحب الله واحبـوا أهــل بيتي لحبى

 (٢) وقوله « ص » ( أَحَبوا الله الخ .) أخرجه الترمذي وقــال حسن غريبُكُمَّ والطبراني في الكبيـر والحاكم في المستـدرك والبيهقي في الشعب عن ابن عباسُّ

ىلفظە .

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( يقول الله عز وجل وجَبت الخ.) أخرجه مالك قـال المنذري بإسناد صحيح وابن حبان في صحيحه عن أبي إدريس الخولاني عن معاذ ولفظه يقول الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين فيُّ والمتجالسين فيُّ ا والمتزاورين فيَّ والمتباذلين فيَّ

(وبإسناده. س.) (١) إلى ابن مسعود عن النبي «ص» أنه قال المتحابون في الله في الجنة على عمود من ياقوتة حمراء على رأس ذلك العمود سبعون ألف غرفة عليها المتجابون في الله يشرقون على أهل الجنة فإذا طلع أحدهم على أهل الجنة ملأ حسنه بيوت أهل الجنة كما تملأ الشمس بيوت أهل الدنيا قال فيخرج أهل الجنة فينظرون إليهم فإذا وجوههم كالقمر ليلة البدر عليهم ثياب خضر مكتوب على وجوههم هؤلاء المتحابون في الله عز وجل

( وبإسناده. ۱) (۲) إلى النبي « ص » أنه قال من سره أن يجد طعم الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله تعالى ،

( وبإسناده. ق. ) (٣) إلى أبي هريرة عن النبي « ص » أنـه قال لـو أن عبدين تحــابــا في الله واحــد في المشــرق والأخــر في المغــرب لجمع الله بينهما يوم القيامة يقول هذا الذي كنت تحبه فيَّ

 $(e_{ij})^{(1)}$   $(e_{ij})^{(1)}$   $(e_{ij})^{(1)}$ 

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( المتحابون في الله الخ ) أخرجه الحكيم وابن أبي الدنيا في كتاب الاخوان وابن عساكر عن ابن مسعود.

 <sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( من سرّه أن يجد الخ.) أخرجه أحمد والحاكم في مستدركه عن أبي هريرة ولفظه من سرّه أن يجد حلاوة الإيمان الخ. ما هنا بلفظه وصححه السيوطي.

<sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( لو أن عبدين الخ . ) أخرجه البيهقي في الشعب عن أبي هريرة وضعفه السيوطي .

<sup>(</sup>٤) وقوله « ص » ( أحب حبيبك هوناً الخ ) أخرجه الترمذي وقال غريب وابن جرير والبيهقي في شعبه عن أبي هريرة والبيهقي أيضاً في شعبه عن ابن عمر وابن جرير وصححه وابن عدي والدارقطني في الافراد وتمام والبيهقي في الشعب عن على عليه السلام.

قال أحب حبيبك هوناً ما عسى أن يكون بغيضك يوماً وابغض بغيضك هوناً ما عسى أن يكون حبيبك يوماً ما

## الباب الأربعون والمائة

فيمًا جاء من الحث على البغض والمعاداة في الله عز وجـل ومـا يتصل بذلك

(باسناده. س.) إلى الحسن بن علي عليهما السلام عن النبي «ص» أنه قال القوا أهل المعاصي بالوجوه المكفهرة

( **و بإسناده** س. ) (۱) إلى عبدالله بن عمر عن النبي « ص » أنه قال إذا رأيت أمتي تهاب الظالم ان يقولوا له إنك ظالم فقد تودع منها

( وبإسناده. هـ.)(٢) إلى جعفر عن أبيه عن جده عليهم السلام عن النبي « ص َ » أنه قال اللهم لا تجعل لكافر ولا لفاجر عليَّ منَّة ترزقه من قلبي مودة

( وبإسناده . ن . )(<sup>۳)</sup> إلى أبي بكرة عن النبي « ص » أنه قال لا

ألباب الأربعون والمائة

(١) وقوله « ص » (إذا رأيت أمتي تهاب الخ.) أخرجه أحمد وابن أبي الدنيا في كتباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والطبراني في الكبير وابن عمدي والحاكم في المستدرك والبيهقي في الشعب عن ابن عمر والطبراني في الأوسط عن جابر

(٢) وقوله « ص » ( اللهم لا تجعل الخ ) أحرجه الديلمي عن معاذ مرفوعاً بلفظ اللهم لا تجعل لفاجر عندي نعمة أكافيه بها في الدنيا والأخرة.

(٣) وقوله « ص » ( لا تصافحوا الخ.) أخرجه الطبراني ولفظه: لا=

تصافحوا أهل الكتاب ولا تكنوهم

( وفي حديث. ن. آخر )(١) لا تسلموا على أهل الكفر ولا تصافحوهم ولا تحيّوهم ولا تكنوهم ولا تشاركوهم ولا تستكتبوهم ولا تقولوا لهم صدقت ولا بررت ولا أحسنت ولا أجملت

( وبإسناده . ن . ) إلى ابن عمر عن النبي « ص » أنه قال من شارك ذمياً فتواضع له إذا كان يوم القيامة ضرب الله فيما بينهما وادي من نار فقيل للمسلم خض هذا الوادي إلى ذلك الجانب حتى تحاسب شريكك

( وبإسناده . ن . ) (۲) إلى عائشة عن النبي « ص » أنه قال انا لا نستعين بمشرك

( وبإسناده . ط . ) (٣) إلى علي عليه السلام عن النبي « ص » أنه قال إذا كنتم وإياهم في طريق فاضطروهم إلى مضايقة وصغروهم كما صغرهم الله من غير أن تطغوا

( وبإسناده. و. ) إلى النبي « ص » أنه قال لا يزال الناس

<sup>=</sup> تصافحوا اليهود ولا النصارى وأخرج أبو نعيم في الحلية عن جابر بلفظ : نهى أن نصافح المشركين أو يكنوا أو يرحب بهم .

<sup>(</sup>۱) وقوله (وفي حديث آخر لا تسلموا الخ.) أخرج البيهقي عن علي عليه السلام مرفوعاً بلفظ لا تصافحوهم ولا تبدوهم بالسلام ولا تعودوا مرضاهم ولا تصلوا عليهم وألجوهم إلى مضايق الطريق وصغروهم كما صغرهم الله.

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( انا لا نستعين بمشرك) أخرجه أحمد بلفظه.

<sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( إذا كنتم وإيّاهم الخ .) أخرجه مسلم عن أبي هريرة وأبيو داود أعني صدره ولفظه إذا لقيتم وهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيق الطريق واللفظ لأبي داود وبقيته تقدمت في هذا آلباب.

بخير ما تباينوا فإذا استووا هلكوأ

(وبنإسناده. أ) (١) إليه «ص» أنه قبال من طلب محامد النباس بمعاصي الله عاد حامده ذاما ومن التمس رضى الله بسخط النباس رضي الله عنه وأرضى عنه إلنباس ومن التمس رضى النباس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس

( ويأسناده . ١ ) (٢) إليه ( ص ) أنه قال من حاول أمراً بمعصية الله كان أفوت لما رجي وأقرب لمجي ما اتقى

﴿ وَبِإِسِنَادَهُ. و . ) (٣) إلى أنس عن النبي « ص » أنه قال إن الله يغضب إذا مدح الفاسق

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( من طلب محامد الناس الخ. ) أخرج صدره ابن لال والخرايطي من مساوىء الأخلاق عن عائشة ولفظه: من التمس محامد الناس بمعاصي الله عاد حامده من الناس له ذاماً وأخرج ابن عساكر وابن حبان عجزه عنها بلفظه وطوله.

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( من حاول أمراً الخ . ) أخرجه أبو نعيم في الحلية عن أس ولفيظه من حاول أمر بمعصية الله كان أبعد لما النخ ما ها هتا بلفظه وضححه السيوطى .

 <sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ﴿ ( إن الله يغضب إذا مدح الفاسق ) أخرجه البيهقي في الشعب عن أنس بلفظه وزاد في آخره لفظ في الأرض

## الباب الحادس والأربعون والمانة

في الترغيب في بر الوالدين وما يتصل بذلك

(باسناده. س.) الله المقدم بن معدي كرب عن النبي n الله قال إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم الأقرب فالأقرب

(وبإسناده س) (۲) إلى ابن عباس عن النبي «ص» أنه قال من أمسى مرضياً لوالديه أو أصبح أصبح وله بابان مفتوحان إلى الجنة وإن واحداً فواحداً ومن أمسى أو أصبح مسخطاً لوالديه أصبح له بابان مفتوحان إلى النار وان واحداً فواحداً فقال رجل يا رسول الله وإن ظلماه قال وإن ظلماه وإن ظلماه ثلاث مرات

( وبإسناده . س . ) (٢) إلى أنس عن النبي «ص » أنه قال ليس الجهاد من ضرب بسيفه في سبيل الله إنما الجهاد من عال والديه ومن عال ولده فهو في جهاد ومن عال نفسه كف عن الناس فهو في جهاد

#### الباب الحادي والأربعون والمائة

(١) قوله «ص»: (إن الله تعالى يوصيكم الخ.) أخرجه البخاري في الأدب المفرد وابن ماجه والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك عن المقدام وحسنه السيوطي

(٢) وقوله « ص » ( من أمسى مرضياً الخ . ) أخرجه الدارقطني في الافراد عن زيد بن أرقم والديلمي عن ابن عباس ولفظه من أصبح والداه راضيين عنه أصبح وله بابان الخ ما هنا من دون شك في صدره وعجزه

(٣) وقوله « ص » ( ليس الجهاد من الخ . ) أخرجه ابن عساكر عن أنس وضعفه السيوطي ( وبإسناده . س . ) (١) إلى أبي هريرة عن النبي « ص » أنه قال من قضى دين والديه بعد موتهما وأوفى نذرهما ولم يستسب لهما فقد أيرهما وإن كان عاقاً لهما ومن لم يقض دينهما ولم يوف نذرهما واستسب لهما فقد عقهما وإن كان بهما براً في حياتهما

( وبإسناده. س. ) (٢) إلى علي عليه السلام عن النبي « ص » أنه قال إيّاكم وعقوق الوالدين فإن ريح الجنة يوجد من مسيرة خمسمائة عام لا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم ولا شيخ زان ولا جاراً زاره خيلاء

وقال «ص» (٣) من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه حرم الله عليه أن يريح ريح الجنة

( وبإسناده. ن. ) (٤) إلى أبي الدرداء عن النبي « ص » أنه قال الوالد وسط باب الجنة فاحفظ ذلك الباب أو دعه

( وبإسناده. ن. ) إلى أنس عن النبي « ص » أنه قال فوق كل

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( من قضى دين الخ . ) أخرجه ابن عساكر عن أبي هريرة

 <sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( إيّاكم وعقوق الـوالدين الـخ. ) أخرجـه الديلمي عن
 على عليه السلام بلفظه وطوله إلا أنه قال من مسيرة ألف عام

<sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( من ادعى إلى غير أبيه الخ .) أخرجه الخرايطي في مساوىء الأخلاق عن ابن عمر بلفظه وزيادة في آخره وإن ربحها يوجد من مسيرة سبعين عاماً

<sup>(</sup>٤) وقوله « ص » (الوالد وسط باب الجنة الخ.) أخرجه أحمد والترمذي وصححه وابن ماجه وابن حبان والطبراني في الكبير والحاكم في مستدركه عن أبي الدرداء.

ذي بِرِ بِرُ وطواعية الوالدين السال البر وفوق كل صدقة صدقة وأفضل الصدقة كف الأذى وفوق كل عفو عفواً وأفضل العفو العفو عمن ظلمك

(وبإسناكه ن) إلى سهل بن معاذ عن أبيه عن النبي «ص» انه قال إن من العباد عباد ما يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يطهرهم قالوا ومن هؤلاء يا رسول الله؟ قال المتبرىء من والديه رغبة عنهم ومتبرىء من ولده ورجل أنعم عليه قوم فكفر بنعمتهم وتبرأ منهم.

وقال «ص»(۱): من ير والديه فطوبي له وزاد الله في عمره

(وبإسناده ن.) (٢) إلى عبدالله عن النبي «ص» أنه قال ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة، العاق لوالديه والمرأة المترجلة (٢) المتشبهة بالرجل والديوث (٤) وثلاثة لا ينظر الله إليهم العاق لوالديه ومدمن الخمر والمنّان بما أعطى

<sup>(</sup>۱) وقوله «ص» (من بر والديه فطوبي الخ.) أخرجه أبو يعلى والطبراني والحاكم وقال صحيح الاستناد والأصبهائي عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه وزبان ضعفه ابن معين ووثقه أبو حاتم وابن يونس كذا في المنذري

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( ثـلاثـة لا يـدخلون الجنـة الـخ ) أخـرجـه أحمـد والنسائي والحاكم في المستدرك عن ابن عمر وصححه السيوظٰي

<sup>(</sup>٣) المترجلة : بفتح الراء وكسر الجيم المتشبه بالرجال

 <sup>(</sup>٤) الديوث بتشديد الياء وهو الذي يقر أهله على الزنا مع علمه بهم
 انتهى منذري

(وبإسناده. ن. )(١) إلى أبي هريرة عن النبي « ص » أنه قال بر الوالدين يزيد في العمر والكذب ينقص في الرزق والدعاء يرد القضاء ولله في خلقه قضاء إن قضاء نافذ وقضاء محدث يحدث فيه ما يشاء وللأنبياء على العلماء فضل درجتين وللعلماء على الشهداء افضل درجه

(وبإسناده. ح.) (٢) إلى على عليه السلام عن النبي «ص» أنه أتى رجُل وقال يا رسول الله من أحق الناس مني بحسن الصحبة وبالبر. قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك قال ثم من؟ قال ثم أبوك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. قال ثم من؟ قال أفاربك أدناك أدناك

( وبإسناده. ۱. )<sup>(۳)</sup> إلى النبي « ص » أنه قال الجنة تحت أقدام الأمهات

( وبإسناده ، ١ )(٤) إليه « ص » أنه قال إن أبر البر أن يصل

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( بـرّ الوالـدين الخ ) أخـرجه أبــو الشيخ في التــوبيخ وابن عَدي في الكامل عن أبي هريرة بلفظه وضعفه السيوطي.

<sup>(</sup>٢) وقوله (وبإسناده إلى علي عليه السلام عن النبي «ص» أنه أتى رجل الخربه الشيخان عن أبي هريرة بلفظه إلا قوله ثم من قال أقماربك أدناك أدناك فلم يخرجاه وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم في المستدرك عن معاوية بن حيدة وابن ماجه عن أبي هريرة بطوله وصحيحه السيوطي

 <sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( الجنة تحت الخ . ) أخرجه القضاعي والخطيب في الجامع عن أنس بلفظه وحسنه السيوطي

<sup>(</sup>٤) وقوله « ص » ( إن أبر البر أن الخ . ) أخرجه البخاري في الأدب ومسلم وأحمد والترمذي وأبو داود عن ابن عمر بلفظه وصجحه السيوطي

الرجل أهل أبيه بعد أن يولي الأب

( وبإستاده. د. )(١) إليه « ص » أنه قال أنت ومالِكَ لأبيك

( وبإسناده. ف. ) (٢) إلى عبدالله بن عمر عن النبي « ض » أنه قال من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا أيا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه

نخ. (وبإسناده. ف. ) (٣) إلى أبي بكر عن النبي «ص» أنه قال من زار قبر والديه في كل جمعة أو احدهما فقرأ عندهما يس غفر الله له بكل آية أو قال بكل حرف انتهى

( وبإسناده) (٤) إلى عثمان بن العاص عن النبي « ص » أنه قال لا يدخل الجنة عاق ولا منّان ولا مدمن حمر فسئل عن مدمن الخمر؟ قال يشوبها ثلاث مرات في كل سنة مرة

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( أنت ومالك الخ ) أخرجه ابن ماجه عن جابر والطبراني في الكبير عن سمرة وابن مسعود بلفظه وضعفه السيوطي

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( إن من أكبر الكبائر الخ . ) أخرجه الشيخان بلفظه .

<sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( من زار قبر والديه الخ.) أخرجه ابن عدي والخيلي وأبو الفتوح عبدالوهاب بن إسماعيل الصيرفي في الأربعين وأبو الشيخ والديلمي وابن النجار والرافعي عن عائشة عن أبي بكر ولفظه من زار قبر والديه أو أحدهما في كل جمعة فقرأ عنده يس غفر الله له بعدد كل حرف منها وأخرجه الحكيم عن أبي هريرة

<sup>(</sup>٤) وقوله « ص » ( لا يدخل الجنة عاق الخ .) أخرجه النسائي وابن جرير عن ابن عمرو والطبراني عن مجاهد عن يزيد بن عمير وابن جرير والحاكم في الكنى والطبراني في الكبير والبغوي عن أبي زيد الجرمي والبيهقي في سننه عن أبي سعيد بلفظه من دون ذكر فسأل الخ .

( وبإسناده ) (١) إلى أبي هريرة عن النبي « ص » أنه قال إنه ليرفع للعبد الدرجة في الجنة فيقول يا رب أنا لي هذا فيقول باستغفار ولدك لك

(وبإسناده) إلى أبي رافع عن النبي «ص» أنه قبال ما من خطوة أعظم أجراً من خطوة في سبيل الله أو في بر الوالدين أو في ترفع صف أو في صلة رحم

## الباب الثانى والأربعون والمائة

## في الترغيب في صلة الرحم وما يتصل بذلك

( **وبــإسناده. س**. )<sup>(۲)</sup> إلى أنس عن النبي « ص » أنــه قال من سرَّه النساء<sup>(۳)</sup> في أجله والزيادة في رزقه فليصل رحمه

( وبإسناده س.) (٤) إلى عبدالله بن عمر عن النبي « ص » أنه قال ليس الواصل المكافي ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها

### الباب الثاني والأربعون والمائة

(٢) قوله «ص»: (من سرّه النساء في الخ.) أخرجه أحمد والضياء المقدسي عن ثوبان.

(٣) النَّسَا التأثخير في الأبجل

(٤) وقوله « ص » ( ليس الواصل الخ ) أخرجه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي عن ابن عمر وصححه السيوطي

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » (انه ليرفع للعبد النخ.) أخرجه أحمد وابن ماجه والبيهقي في السنن عن أبي هريرة ولفظه ان الرجل لترفع درجته النخ: ما هنا بلفظه وحسنه السيوطي؛

( وببإسناده. س. ) إلى علي عليه السلام عن النبي « ض » أنه قال إن الرجل ليصل رحمه وقد بقي من عمره ثلاث سنين فيمدها الله عز وجل إلى ثلاث وثلاثين سنة وإن الرجل ليقطع رحمه وقد بقي من عمره ثلاث وثلاثون سنة فيسترها الله عزَّ وجلَّ إلى ثلاث سنين

( وبإسناده. س. ) (١) إلى أبي بكرة عن النبي « ص » أنه قال ما من ذنب أجدر أن يعجل الله العقوبة لصاحبه في الدنيا مع ما يدّخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم

( وبإسناده ) (٢) إلى مكحول عن النبي « ص » أنه قال أعجل البر ثواباً صلة الرحم وأعجل الشر عقوبة البغي واليمين الفاجرة تدع الديار من أهلها بلاقع

( **وبـإسناده** ) <sup>(٣)</sup> إلى معـاذ بن جبل عن النبي « ص » أنـه قــال أفضل الفضائل أن تعطي من حرمك وتصفـح عمّن شتمك وتصنـل من قطعك

( **e**بإسناده ) ( $^{(4)}$  إلى سلمان بن عامر الضبي عن النبي  $^{\text{``}}$  ص  $^{\text{``}}$  انه

 <sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( ما من ذنب أجدر الخ . ) أخرجه أحمد والبخاري في الأدب وأبو داود والترمذي وصححه وابن حبان والحاكم عن أبي بكرة بلفظه .

 <sup>(</sup>٢) وقوله « ص » (أعجل البرثواباً الخ ) أخرجه البيهقي في سننه عن مكحول مرسلاً ولفظه إن أعجل الخير تواباً صلة الرحم وإن أعجل الشرغقوبة البغي واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع.

 <sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( أفضل الفضائل الخ ) أخرجه أحمد والطبراني في الكبير عن معاذ بن أنس وضعقه السيوطي

 <sup>(</sup>٤) وقوله « ص » ( صدقتك على المساكين الخ.) أخرجه النسائي =

قال صدقتك على المساكين صدقة وصدقتك على قرابتك صلة وصدقة صدقتان

نخ. (وبإسناده. ش. ) (١) إلى عبدالرحمن بن عوف عنه « ص » انه قال قال الله تعالى أنها الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسماً من اسمي فمن أوصلها أوصلته ومن قطعها ابنته انتهى

(وبإسناده) إلى على عليه السلام عن النبي «ص» أنه قال ما من صدقة أعظم أجراً من صدقة على ذي رحم أو أخ مسلم قالوا وكيف الصدقة عليهم قال صلاتكم إيّاهم بمنزلة الصدقة عند الله عن وجل

(وبإسناده. خطبة) إلى عبدالله بن العباس وأبي هريرة عن النبي «ص» أنه قال في خطبة الوداع ألا ومن مشى إلى قرابة أو رحم فسأل به أو عاده أعطاه الله أجر شهيدين فإن وصله بنفسه ومالـه كان لـه بكل خطوة خطاها أربعون ألف حسنة ورفع له أربعون ألف درجة

( وبإسناده ) (٢) إليه « ص » أنه قال ما من شيء أطيع إلى الله فيه بأعجل ثواباً من صلة رحم

والترمذي وحسنه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم وصححه عن سليمان بن عامر ولفظه الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » (قال الله تعالى إن الرحمن الخ.) أخرجه أحمد والبخاري في الأدب وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح والحاكم في المستدرك عن عبدالرحمن بن عوف والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( ما من شيء أطبع الله فيه الخ . ) أخرجه البيهقي في .شعبه عن أبي هريرة .

( وبإسناده ) (١) إليه « ص » أنه قال أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح (٢)

( وبإسناده ) (۳) إليه « ص » أنه قال صلة الرحم تزيد في العمر

### الباب الثالث والأربعون والمائة

## في ذكر حق الجار وما يتصل بذلك

( بإسناده. ) (٤) إلى أبي أمامة عن النبي « ص » أنه قال لم يزل جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أن سيوَّرِثُه من جاره

( وبإسناده ) (٥) إلى الحسن عن النبي « ص » أنه قال لا إيمان

#### الباب الثالث والأربعون والمائة

- (3) وقوله « ص » ( لم يزل جبريل الخ .) أخرجه الشيخان عن ابن عمر وهما وأبو داود وابن ماجه عن عائشة وابن ماجه وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة ولفظه ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه .
- (٥) وقوله « ص » ( لا إيمان لمن لا أمانة الخ . ) أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن مسعود.

 <sup>(</sup>١) وقوله « ص » (أفضل الصدقة الخ .) أخرجه الطبراني وابن خزيمة في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم عن أم كلثوم بنت عقبة بلفظه وزيادة لفظ الصدقة بعد قوله الصدقة .

<sup>(</sup>٢) الكاشح الذي يضمر عداوته في كشحه وهو خصره انتهى منذري.

<sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( صلة الرحم الخ.) أخرجه القضاعي عن ابن مسعود بلفظه وزيادة في آخره وهي وصدقة السر تطفىء غضب الرب وحسنه السيوطي وأخرجه أحمد والبيهقي عن عائشة ولفظه صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرن الديار ويزدن في الأعمار وحسنه السيوطي.

لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له والذي نفس محمد بيده لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم لسانه ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه ولا يدخل الجنة من خاف جاره بوائقه قيل يا رسول الله ما بوائقه قال يَ خشمه وظلمه وإيماء رجل أصاب مالاً حراماً من غير حله فإن أنفق منه لم يبارك وما تصدق منه لم يقبل وفضل زاده إلى النار ان الله لا يكفر السيء بالطيب إن الخبيث لا يمحو الخبيث

( وبإسناده . ط . ) (۱) إلى أنس عن النبي « ص » أنـه قــال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره

ر ( وبإسناده. ص. ) (٢) إليه « ص » أنه قال الرجل لا يكون مؤمناً حتى يؤمن جاره بوائقه يبيت وهو آمن من شره إنما المؤمن الذي نفسه منه في عناء والناس منه في راحة

( وبإسناده ) إلى عبدالله بن العباس وأبي هريرة عن النبي « ص » انه قال في خطبة الوداع ومن نظر إلى بيت جاره فنظر إلى عورته أو

<sup>(</sup>١) وقوله «ص» (من كان يؤمن بالله الخ.) أخرجه أبو يعلى وابن حبان والطبراني في الكبير والحاكم في مستدركه والبيهقي في سننه والضياء في المختارة عن عبدالله بن يزيد الخطمي عن أبي أيوب ولفظه من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر من نسائكم فلا تدخل الحمام.

<sup>(</sup>٢) وقوله «ص» (الرجل لا يكون مؤمناً الخ.) أخرجه الأصبهاني ولفظه إن الرجل لا يكون مؤمناً حتى يؤمن جاره سوائقه يبيت حين يبيت وهو امن من شره وإن المؤمن الخ. ما هنا بلفظه.

عورة أهله شعرة واحدة كان حقاً على الله أنْ يدخله النار مع المتنافقين الذين كانوا يتحدثون عن عورات المسلمين في الدنيا ولا يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله ويبدي للناظرين عورته يوم القيامة

(وبإسناده. خطبة) إليهما عن النبي «ص» أنه قال في خطبة الوداع ومن كان مؤذياً لجاره بغير حق فليس منا ولسنا منه وحرم الله عليه الجنة ومأواه النار وبئس المصير ألا وإن الله ليسأل الرجل عن جاره كما يسأل الرجل عن أهل بيته ومن ضيع حق جاره فليس منا

(وباسناده. خطبة) إليهما عن النبي «ص» أنه قال في خطبة الدواع ومن منع الماعون من جاره إذا احتاج إليه منعه الله فضله ووكله إلى نفسه ولم يقبل منه عذره وهو من الهالكين

( وبإسناده . ا . ) (١) إلى النبي « ص » أنه قال التمسوا الجار قبل شراء الدار والرفيق قبل الطريق

(وبإسناده. س.) (٢) إلى أبي هريرة عن النبي «ص» أنه قال يا أبا هريرة ألا أعلمك بكلمات تعمل بهن وتعلمهن الناس قال: قلت ، نعم يا رسول الله قال كن ورعاتكن أعبد الناس وكن قنعاً تكن أغنى الناس وارضى للناس ما ترضى لنفسك تكن مسلماً وأحسن جوار من جاورك تكن مؤمناً وأقل الضحك فإنه يميت القلب

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( التمسوا الجار قبل الخ.) أخرجه الطبراني في الكبير عن رافع بن خديج وضعفه السيوطي

<sup>(</sup>٢) وقوله «ص» (يا أبا هريرة ألا أعلمك الخ.) أخرجه الخرايطي في مكارم الأخلاق والبيهقي في الشعب عن واثلة عن أبي هريرة ولفظه كن ورعاً تكن أعبد الناس الخ ما هنا بلفظه.

(وبإستاده. ۱.) (۱) إلى النبي «ص» أنه قال لا يشبع المؤمن من دون جاره

( وبإسناده و. ) (٢) إلى أبي بكر عن النبي « ص » أنه قال لا يدخل الجنة سيء الملكة وملعون من ضار مسلماً أو غره

( وبإسناده . و . ) (٣) إلى ابن الهاد إلى النبي «ص» أنه لما جاءه رجل يشكو جاراً له فقال له اصبر على أذاه واكفف ثم أتاه بعد ذلك يشكو فقال له مثل ذلك ثم أتاه فقال يا رسول الله إن الذي كنت أشكو منه هلك فقال «ص» كفى بالموت واعظاً وكفى بالموت مفرقاً

( وبإستاده. هـ. ) (٤) إلى أبي هريرة عن النبي « ص » أنه قال

<sup>(</sup>١) وقوله «ص» (لا يشبع المؤمن الخ.) أخرجه ابن الميارك وأحمد وأبو يعلى وأبو نعيم في الحلية والحاكم في المستدرك والضياء في المختارة عن عمر ولفظه لا يشبع الرجل دون جاره.

<sup>(</sup>٢) وقوله «ص» (لا يدخل الجنة سيء الملكة النخ.) أخرج أبو داود الطيالسي والترمذي وقال حسن غريب وابن ماجه والدارقطني في الافراد عن أبي بكر صدره بلفظه وأخرج الترمذي عجزه عنه ولفظه ملعون من ضار مؤمناً أو مكر به وحسنه السيوطي

<sup>(</sup>٣) وقوله (وبإسناده إلى ابن الهادي إلى النبي «ص» أنه لما جاءه الخ.) أخرجه ابن النجار عن عبدالرحمن الحبلي مختصراً ولفظه شكا رجل إلى رسول الله «ص» جاره قال كف عنه أذاك واصبر لأذاه فكفى بالموت مفرقاً.

<sup>(</sup>٤) وقوله « ص » ( من كان يؤمن بالله واليوم الخ.) أخرجه الشيخان عن أبي هريرة ولفظه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤدي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليقل خيراً أو ليسكت.

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فالا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليقل خيراً أو ليسكت

(وبإسناده نن .)(١) إلى عبد الله بن العباس عن النبي « ص » أنه قال ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه

## الباب الرابع والأربعون والمائة

فيما جاء من الترغيب في زيارة الأخوان وما يتصل بذلك

(بإسناده. س.) (٢) إلى أبي هريرة عن النبي «صَ» أنه قال إذا دعا الرجل أخاه أو زاره قال الله عز وجل طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلاً

( وبإسناده .. س. ) (٣) إلى ابن عمر عن النبي « ص » أنه قال إذا زار أحدكم أخاه فلا يقوم حتى يستأذن

(١) وقوله « ص » (ليس المؤمن الخ.) أخرجه البخاري في الأدب والحاكم في المستدرك والطبراني في الكبير والبيهقي في سننه عن ابن غباس وصححه السيوطي.

### الباب الرابع والأربعون والمائة

(٢) قبوله «ص« (إذا دعما السرجل أخماه النج.) أخسرجه ابن مماجه وابن
 حبان والترمذي وحسنه عن أبي هريرة ولفظ الترمذي من عاد مريضاً أو زار أخاً لمه
 في الله ناداه مناد بأن طبت الخ ما هنا بلفظه.

(٣) وقوله «ص» (إذا زار أحدكم الخ.) أخرجه الديلمي في مسنده عن ابن عمر وضعفه السيوطي

( وباسناده. س ) (١) إلى أنس عن النبي « ص » أنه قال ما من عبد يزور أخاه في الله عز وجل إلا قال الله عز وجل في ملكوت عرشه عبدي زار في علي قراء عبدي ولن أرضى لعبدي بقراء دون الجنة

( وبإسناده . س . ) (٢) إلى أبي رزين عن النبي « ص » أنه قال يا أبا رزين إذا خلوت فحرك لسانك بذكر الله يا أبا رزين أحب في الله وابغض في الله فإن المسلم إذا زار أخاه في الله شيّعه سبعون ألف ملك يقولون اللهم وصله فيك فإن استطعت أن تعمل جسدك في ذلك فافعل

( وباسناده . ۱ . ) (۳) إلى النبني « ص » أنه قال زر غباً تزدد حباً

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( ما من عبد يزور الخ . ) أخرجه البزار وأبو يعلى عُن أنبى ولفظه ما من عبد أتى أخاه يزوره في الله إلا ناداه من السماء إن طبت وطابت لك الجنة وإلا قال الله في ملكوت عرشه عبدي زار في على قراءة فلم يرض له بثواب دون الجنة قال المنذري واسناده جيد.

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » (يا أبا رزين الخ.) أخرج الطبراني في الأوسط والعقيلي عن أبي رزين عجزه ولفظه يا أبا رزين إذا زار أخاه المسلم شيعه سبعون ألف ملك يصلون عليه يقولون اللهم كما وصله فيك فصله وضعف قاله المنذري.

<sup>(</sup>٣) وقوله «ص» (زر رغباً الخ.) أخرجه البزار والطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة والبزار والبيهقي فيها والطبراني في الكير والحاكم في المستدرك عن حبيب بن مسلمة الفهري والطبراني في الكبير عن ابن عمر والطبراني في الأوسط عن ابن عمر والخطيب عن عائشة بلفظه وحسنه السيوطي.

( وبإسناده ) (۱) إلى النبي « ص » أنه قال إذا جاءكم الزائر فأكرموه

#### الباب الخامس والأربعون والمائة

في التحذير من النميمة وإيذاءالمسلم وما يتصل بذلك

(باسناده. و.) (٢) إلى النبي « ص » أنه قال شرار عباد الله المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة الباغون

( وبإسناده. خطبة ) إلى عبدالله بن العباس وأبي هريرة عن النبي «ص» أنه قال في خطبة الوداع: ومن مشى في نميمة بين اثنين سلَّط الله عليه في قبره حية إلى يوم القيامة وإذا بعث من قبره لم تزل تنهش لحمه بأنيابها حتى يدخل جهنَّم

( وبإسناده. خطبة ) (٣) إليهما عن النبي «ص» أنه قال في خطبة

(١) وقوله « ص » ( إذا جاءكم الزائر الخ .) أخرجه الخرايطي في مكارم الأخلاق والديلمي في مسنده عن أنس بلفظه وضعفه السيوطي

#### ألباب الخامس والأربعون والمائة

(٢) وقوله «ص» ( شرار عباد الله النخ .) أخرجه أحمد عن عبدالرحمن بن غنم وأبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي الدنيا عن شهو عن أسماء والطبراني عن عباده وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت عن أبي هريرة قال المنذري وحديث عبدالرحمن أصح وقد قيل إن له صحبة ولفظه خيار عباد الله الذين إذا رأوا ذكروا الله وشرار عباد الله النخ ما هنا بلفظه إلا أنه زاد الباغون للبراء العنب.

(٣) وقوله « ص » ( الا ومن كان في الدنيا ذو الخ ) أخرجه الطبراني =

الوداع ألا ومن كان في الدنيا ذو وجهين فهو في الآحرة ذو وجهين

( وبإسناده. ن. ) إلى أنس بن مالك عن النبي « ص » أنه قال من مشى بنميمة بين الغباد قطع الله له نعلين من نار تغلي منهما دماغه مزرقة عيناه يتلجلج رئين لسانه ينادي بالويـل والشور

( وبإستاده . ١.) (١) إلى النبي «ص» أنه قال من كان ذا لسانين في الدنيا جعل له يوم القيامة لسانين من نار

( وبإسناده. ۱. ) (۲) إليه « ص » أنه قال تحذروا من شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه.

( وَبِـإِسْنَادِهِ. و. ) (٣) إلى حــذيفة عن النبي « ص » أنــه قال لا يدخل الجنة قتات

في الأوسط عن سعد بن أبي وقاص ولفظه ذو الوجهين في الدنيا يأتي يوم القيامة
 وله وجهان من نار وضعف قاله المنذري.

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( من كان ذا لسأنين في الدنيا الخ.) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت والطبراني والأصبهاني عُن أنس وضعفه قاله المنذري.

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( تحدروا من شر الناس الخ ) أخرجه مالك وأحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة ولفظه من شرار الناس ذو الوجهين الذي المخ ما هنا بلفظه واللفظ لأبي داود وأخرجه مالك والشيخان عن أبي هريرة ولفظه تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا وتجدون خيار الناس في هذا البثأن أشدهم له كراهة وتجدون شر الناس الخ ما هنا علفظه.

<sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( لا يمدخل الجنة قتات) أخبرجه الشيخان وأبو داود والترمذي وأحمد وأبو داود الطيالسي والنسائي والطبراني في الكبير عن حذيفة بلفظه وفي لفظ عام وهي بمعنى قتات

( وبإسناده ) (۱) إليه « ص » أنه قال شر الناس من يتقي مجلسه لفحشه

## الباب السادس والأربعون والمائة

في التحذير من الغيبة والتحسس وافشاء الفواحش وما يتصل بذلك

( بإسناده . و . ) (٢) إلى أبي سعيد الخدري عن النبي « ص » أنه قال الغيبة أشد من الزنى إن الرجل يزني فيتوب فيتوب الله عليه وصاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه

( وبإسناده. و. ) (٣) إلى النبي « ص » أنه قال من اغتيب عنده أخوه فاستطاع أن ينصره نصره الله تعالى في الدنيا والآخرة ومن خذله خذله الله في الدنيا والآخرة

( وبإسناده . و . ) (3) إلى أبي الدرداء عن النبي « ص » أنه قال

 (١) وقوله « ص » ( شر الناس الخ . ) أخرجه الخطيب في المتفق والمفترق وابن النجار عن عائشة وحسنه السيوطي

#### الباب السادس والأربعون والمائة

(٢) قوله «ص» (الغيبة أشد من النزني الغ.) أخرجه ابن التجارعن جابر والديلمي عن أبي سعيد الخدري

(٣) وقوله « ص » ( من اغتيب عنده الخ .) أخرجه الأصبهاني عن أنس

(٤) وقوله « ص » ( من ذكر امرءًا بما الغ ) أخرجه الطبواني في الكبير قال المنذري بإسناد جيد وابن عساكر عن أبي الدرداء

من ذكر أمرةً بما ليس فيه ليعيبه حبسه الله في نار جهنَّم حتى ِيأتي بنفاذ ما قال فيه

ر **وفي حديث آخر** )<sup>(١)</sup>حتى يخرج مما قال وليس بخارج

. ( **و ب إسناده و . ) (<sup>۲)</sup> إلى النبي « ص » أنه قال إن الله يبغض أهل بيت اللحم** 

( وبإسناده .. و . ) (٣) إلى أبي الدرداء عن النبي « ص » أنه قال من رد عن عرضُ أخيه رد الله عن وجهه لفح (٤) النار يوم القيامة

(١) وقوله (وفي حديث الخ.) أخرجه الطبراني عن ابن عمر ولفُظه من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة (\*) الخبال (\*\*) حتى يخرج مما قال وليس بخارج

(۲) وقوله « ص » (إن الله يبغض أهل بيت اللحم) أخرجه البيهقي عن غيات بن كلون عن مطرف بن سمرة بن جندب عن أبيه بلفظه قبال غيات سألت.
 مطرف ما يعنى باللحم قال الذي يغتاب فيه الناس قال البيهقى غياث مجهول.

قلت قال الدارقطني ضعيف يروي نسخة عن مطرف عن أبيه كذا في الميزان

(٣) وقوله « ص » ( من رد عن عرض أحيه النخ . ) أحرجه أحمد والترمذي عن أبي الدرداء ولفظه من رد عرض أحيه رد الله عن وجهه الناريوم القيامة

(٤) لفح لفحته النار والسموم بحرها أحرقته وبابه قطع انتهى مختار

(\*) ردغة بفتح الراء وإسكان الدال المهملة وبالعين المعجمة هي عصارة أهل النار

( \*\*) الخبال بفتح الخاء المعجمة وبالموحدة انتهى منذري

( وبإسناده ۱. ) (۱) إلى النبي « ص » أنه قال ما صام من ظل يأكل لحوم الناس

(وبإسناده. س.) إلى خالد يعني الربعي عن النبي «ص» أنه قال إني لا أعرف قوماً يضربون صدورهم ضرباً يسمعه أهل النار قيل ما قيل من هم يا نبي الله؟ قال هم الهمّازون اللمازون. قيل ما النمازون يا رسول الله؟ قال الذين يلتمسون عورات المسلمين ويكشفون سترهم ويفشون عليهم من الفواحش ما ليس فيهم قال، وقال النبي «ص» إني لا أعرف قوماً يضرب في آذانهم بمسامير من نار ويضرب من جانب ويحرج من الجانب الآخر قيل من هم يا نبي الله؟ قال هم الذين يسمعون ما لا يحل لهم على أبواب المسلمين يلتمسون عيبتهم

(وبإسناده. س.) (٢) إلى البراء بن عازب عن النبي «ص» أنه خطب حتى أسمع العواتق في بيوتها أو خدورها فقال يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه وهو في جوف بيته

<sup>(</sup>۱) وقوله «ص» (ما صام من ظل الخ) أخرجه الديلمي عن أنس (۲) وقوله (وبإسناده إلى البراء بن عازب عن النبي «ص» أنه خطب المخ ) أخرجه أحمد وأبو داود وأبو يعلى وابن أبي الدنيا والطبراني في الكبير والبيهقي في السنن عن أبي برزة الأسلمي والترمذي وقال حسن غريب عن ابن عمر والطبراني في الكبير عن ابن عباس وابن أبي الدنيا في ذم الغيبة وأبو يعلى والضياء في المختارة عن البراء

( وبإسناده. ن.)(١) إلى أبي أمامة عن رسول الله إن الرجل ليؤت كتاباً منشوراً يوم القيامة فيقول يا رب أين حسنات كذا وكنذا عملتها ليس في صحيفتي فيقول تلك محيت باغتيابك الناس

( وبإستاده . ط . ) (أ) إلى سعيد بن زيد عن النبي « ص » أنه قال من أربا الربا الاستطالة في عرض مسلم بغير حق

( وباستاده ) (۳) إلى أنس عن النبي « ص » أنه قبال كفيارة الاغتياب أن تستغفر لمن اغتبته

(وبإسناده. ط.) (٤) إلى المطلب بن حنطب عن النبي «ص» أن رجلًا سأله ما الغيبة؟ . قال أن تذكر من المرء ما يكلره أن يسمع مقال يا رسول الله وإن كان حقاً. فقال رسول الله «ص» إذا قلت باطلًا فذلك البهتان

<sup>(</sup>١) وَقُولُه « ص » ( إن الرجل ليؤتى الحخ . ) أخرجه الأصبهاني عن أبي أمامة وضعف قاله المنذري

 <sup>(</sup>٢) وقوله « ص » : ( من أربا الربا الخ . ) أخرجه أبو داود والنسائي في سننيهما عن سعيد بن زيد والبزار عن أبي هريرة قال المنذري بإسنادين احدَهما قوي

 <sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( كفارة الاغتياب المخ ) أخرجه ابن أبي الدنيا في
 كتاب الصمت عن أنس ولفظه كفيارة من اغتيب أن تستغفر له وصححه السيوطى

<sup>(</sup>٤) وقول وبإسناده إلى المطلب بن حنطب عن النبي «ص» أن رجلاً الخ.) أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة ولفظه أتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهتنيه.

(وبإسناده. خطبة) إلى عبدالله بن العباس وأبي هريرة عن النبي «ص» أنه قال في خطبة الوداع ،ومن رمى محصناً أو محصنة بفاحشة أحبط الله عمله ووكل به إلى يوم القيامة سبعين ألف ملك يضربونه من بين يديه ومن خلفه ثم يؤمر به إلى النار ومن أكل لحماً فليس منا ولسنا منه في الدنيا والآخرة ألا ومن سمع فاحشة فأفشاها فهو كمن عملها

( وبإسناده ) إليهما عن النبي «ص » أنه قال في خطبة الوداع: ومن مشى في عيب غيره فكشف عورته كان أول خطوة يخطوها من موضع قدميه إلى النار وكشف عورته على رؤوس الخلائق

( وباسناده. ف. )(۱) إلى أبي الدرداء عن النبي « ص » أنه قال ما من مسلم يرد عن عرض أخيه إلا كان حقاً على الله عز وجل أن يرد عنه نار جهنّم يوم القيامة ثم ته الآية ﴿ وكان حقاً علينا نصر المؤمنين ﴾

## البأب السابع والأربعون والمائة

في التحذير من شرب الخمر وذكر الوعيد عليه وما يتصل بذلك

( بإسناده. ن. ) (۲) إلى أبي أمامة عن النبي « ص » أنه قال إن

### الباب السأبع والأربعون والمانة

(٢) قبوله «ص» ( إن الله بعثني رحمة للعالمين السخ ) أحرجه أبو داود
 الطيالسي وأحمد والطبراني في الكبير عن أبي أمامة بابسط منه

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( ما من مسلم يرد عن عبرض أخيه الخ.) أخرجه الطبراني في الكبير والخرايطي في مكارم الأخلاق عن أبي الدرداء من دون قوله ثم تلا الآية الخ.

الله بعثني رحمة للعالمين وهدى للعالمين وبأن أمحق المعازف (1) والمزامير وأمور الجاهلية كلها ونهاني عن شرب الخمر فإنه ما شرب الخمر أحد في الديا إلا سقى مثل ما شرب منها من الحميم يوم القيامة ولا يتركها عبد في الديا إلا أسقيته إياه في حضيرة القندس ولا سقاها عبد صبياً صغيراً لم يعقل إلا أسقي مثلما سقاه من الحميم يوم القيامة

(وبإستاده. ن.) (<sup>۲)</sup> إلى أبي الدرداء عن النبي « ص » أنه قال لا تشرك بالله شيئاً وإن قطعت وحرقت ولا تقطع مكتبوبة متعمداً فمن تركها متعمداً برئت منه الذمة ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر

( وفي حديث. ن. آخر ) (٣) من سكر لم يقبل الله منـه صـلاة أربعين ليلة فمن مات في سكره مات مثل عابد وثن

( وبإسناده. ص. ) $^{(2)}$  إلى أبي سعيـد الخدري عن النبي « ص »

<sup>(</sup>١) المعازف الملاهي والعازف اللاعب بها والمغني وقد عزف من باب ضرب انتهى مختار

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( لا تشرك بالله شيئاً الخ .) أخرجه ابن ماجة والبيهقي عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء ولفظه أوصاني خليلي «ص» أن لا تشرك بالله شيئاً وان قطعت وان حرقت ولا تترك صلاة مكتوبة متعمداً الخ . ما هنا بلفظه وشهر وثقه يعقوب بن أبي شيبة وابن معين وأحمد بن حبل والعجلي والفسوي قاله المنذري

<sup>(</sup>٣) وقوله (وفي حديث آخر من سكر الخ.) أخرج الطبراني في الكبير صدره عن السائب بن يزيد ولفظه من شرب مسكراً ما كان لم يقبل الله له صلاة أربعين يوماً وحسنه السيوطي وأخرج أحمد عجزه عن ابن عباس ولفظه مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن قاله المنذري رجاله رجال الصحيح

<sup>(</sup>٤) وقوله « ص » ` ( لا يدخل الجنة صاحب مكس الخ . ) أخرجه أحمد=

انه قال لا يدخل الجنة صاحب مكس ولا خمـر ولا مؤمن بسحر ولا قاطع رحم ولا منَّان

( وفي حديث ص. آنحر ) (١) ومن مات مدمماً للخمر سقباه الله من نهر الغوطة قيل: يا رسول الله وما نهر الغوطة قبال نهر يجري من قروج المومسات (٢) يؤذي أهل النار من ريح فروجهن

( وبإسناده. س. ) (۳) إلى أبي هريرة عن النبي « ص.» أنه قال ريح الجنة يوجد من مسيره خمسمائة عام لا يجد ريحها مختال ولا مناً فل فلا مدمن خمر

( وبإستاده. ل. ) (٤) إلى علي عليه السلام عن النبي « ص » أنه «

<sup>=</sup> عن أبي سعيد الا صدره فلم يخرجه من هذه وأخرجه أحمد وأبو داود والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن عن عقبة بن عامر ولفظه لا يدخل النجنة صاحب مكس.

<sup>(</sup>١) وقوله (وفي حديث آخر ومن الخ.) أخرجه أحمد وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه عن أبي موسى ولفظه ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن خمر وقاطع رحم ومصدق بالسحر ومن مات مدمن الخمر الخ ما هنا.

<sup>(</sup>٢) المومسات: هن الزانيات انتهى منذري

 <sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( ريح الجنة الخ ) أخرجه الطبراني في الصغير عن أبي هريرة ولفظه يراح ريح الجنة من مسيرة خمسمائة عام ولا يجد ريحها منان بعمله ولا عاق ولا مدمن خمر وضعف قاله المنذري

<sup>(</sup>٤) وقوله «ص» (ما أسكر كثيره فقليله حرام) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن غريب وابن ماجه وابن الجارود وابن منيع وابن أبي عاصم والسطحاوي وابن حبان والبيهقي في السنن والضياء في المختارة عن جابر وابن قانع وابن شاهين والدارقطتي في السنن والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك والضياء في المختارة عن خوات بن جبير وابن قانع عن أبي وهب=

(وبإسناده خطبة الوداع ومن شرب الخباس وأبي هريرة عن النبي «ص» أنه قال في خطبة الوداع ومن شرب الخمر في الدنيا سقاه الله يبوم القيامة من سم الأساود وسم الحيات والعقارب فيشربه فتسقط لحمية وجهه في الإناء قبل أن يشربها فإذا شربها انفسخ منه لحمه وجلده وصار على جلده كالجيفة يتأذى منها أهل الجمع ألا وإن ساقيها وشاربها وعاصرها ومعتصرها وبايعها ومبتاعها وآكل ثمنها فهم فيها سواء في إثمها ومن سقاها يهودياً أو نصرانياً أو صابياً أو امرأة أو صبياً أو من كان من الناس فعليه وزر من شربها ألا ومن باعها واشتراها لغيره أو اعتصرها لغيره لم يقبل الله منه صلاة ولا صياماً ولا حجاً ولا اعتماراً حتى يتوب منها فإن مات قبل أن يتوب كان حقاً على الله أن يسقيه بكل جرعة شربة منها في الدنيا من صديد جهنم في الآخرة ألا يسقيه بكل جرعة شربة منها في الدنيا من صديد جهنم في الآخرة ألا وإن الله لعن الخمر بعينها فقليلها وكثيرها حرام والمسكر من كل شراب حرام ألا وكل مسكر حرام ولو جرعة واحدة

( وبإسناده . ۱ . )(۱) إلى النبي « ص » أنه قال الخمر جماع الإثم

( وبإسناده ) (۲) إلى ابن عمر عن النبي « ص » أنه قال لعن الله

<sup>=</sup> الجيشاني وأحمد والنسائي وابن ماجه والبيهقي في السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والطبراني فيه والبيهقي عن أبيه عن جده والطبراني فيه والبيهقي في سننه عن ابن عمر والبيهقي فيها عن علي عليه السلام بلفظه

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( الخمر جماع الخ ) أخرجه الديلمي بلفظه.

 <sup>(</sup>٢) وقوله «ض» (لعن الله الخمير الخ.) أخبرجه أبيو داود وابن ماجه والحاكم في مستدركه عن ابن عمر وصححه السيوطي

الخمر وشاربها وساقيها وبايعها ومبتاعها وعاصرها وحاملها والمحسول

(وبإسناده. ط.) (١) إلى أبي سعيد الخدري عن النبي «ص» انه قال لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر وهو مؤمن قيل يا رسول الله كيف يصنع إذا وقع شيى عمن ذلك قال إن راجع التوبة راجعه الإيمان وإن لم يتب لم يكن مؤمناً

( وبإسناده . ح ) (۲) إلى علي عليه السلام عن النبي « ص » أنه قال إيّاكم والغناء فإنه ينبت في القلوب النفاق كما ينبت الماء الشجر

( وبإسناده. ح. ) (٣) إلى أبي جعفر عن النبي « ص » أنه قال من شرب الخمر بعد أن حرمها الله على لسان نبيه فليس له أن يـزوج إذا خطب ولا يشفع إذا شفع ولا يصدق إذا حدث ولا يؤتمن على أمانة

<sup>(</sup>١) وقوله « صن » ( لا يعزني الزاني النخ ) أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة والطبراني في الأوسط وعبد بن حميد والحكيم والضياء في المختارة عن أبي سعيد وابى عساكر عنه والطبراني في الأوسط عن عائشة وأحمد والبخاري والنسائي عن ابن عباس والطبراني في الكبير وعبدالرزاق وأحمد وعبد بن حميد والحكيم والبيهقي في الشعب عن عبدالله بن أبي أوفى والطبراني في الكبير عن عبدالله بن مغفل والطبراني في الصغير عن علي عليه السلام ولفظه عن أبي هريرة الأيزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وفي بعض روايته زيادة على هذه عمن عدا أبي هريرة

 <sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( إيّاكم والغنى الخ ) أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي
 في السنن عن ابن مسعود والبيهقي في الشعب عن جابر

<sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( من شرب الخمر بعد الخ .) أخرجه ابن النجار عن على عليه السلام

فإن ائتمن على أمانة فأكلها واستهلكها فليس لصاحبها أن يأجره الله ولا يخلف عليه

نخ. ( وبإسناده. ) (۱) إليه « ص » أنه قال من لعب بالكعبين فقد عصى الله انتهى

## الباب الثامن والأربعون والمائة

فيما جاء من النهي عن الزنى وذكر الوعيد عليه وما يتصل مذلك

( بإسناده . ن . )  $(^{7})$  إلى جابر عبدالله عن النبي « ص » أنه قال

(١) وقوله « ص » ( من لعب بـالكعبين الخ ) أخـرجـه أحمـد عن أبي موسى ولفظه من لعب بالكعاب فقد عصى الله ورسوله

#### الباب الثامن والأربعون والمائة

(٢) قوله «ص» (إياكم والزنا فإن الخ) أخرجه الخطيب عن أنس وقال رجاله ثقات سوى كعب بن عمرو بن جعفر وكان سيء الحال في الحديث ولفظه إياكم والزنا فإن في الرزنا ست خصال ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة فأما اللواتي في دار الدنيا فذهاب نور الوجه وانقطاع الرزق وسرعة الفناء وأما اللواتي في الأخرة فغضب الرب وسوء الحساب والحلول في النار إلا أن يشاء الله وأخرجه أبو نعيم في الحلية وقال تفرد به مسلمة بن علي وهو ضعيف الحديث والبيهقي في شعب الإيمان عن حديفة وقال هذا اسناد ضعيف ومسلمة متروك وأبو عبدالرحمن مجهول انتهى قلت هو أبو عبدالرحمن الكوفي شيخ مسلمة وأحرجه الخرايطي في مساوىء الأخلاق وأبو فتح الراشدي في جزئه والرافعي كلهم عن حديفة ولفظه يا معشر المسلمين اتقوا الزنا فإن فيه ست خصال ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة وأما اللواتي في الدنيا فيذهب ببهاء الوجه ويورث الفقر وينقص =

إيًاكم والزئى فإن فيه خصال ست ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة ، أما الذي في الدنيا فيؤرث الفقر وينقص من العمر ويذهب بالبهاء وأما التي في الآخرة فغضب الرحمن وسوء الحساب والخلود في النار

( وبإسناده. ن. )(١) إلى علي عليه السلام عن النبي « ص » أنه

العمر وأما اللواتي في الأخرة فيورث الشحط وسوء الحساب والخلود في النار
 انتهى من اللالىء والكنز أعنى كنز العمال

قلت أما كعب بن عمرو بن جعفر فلم يتفرد بالخبر عن شيخه فقد رواه معه أبو نصر البلخي بسند واحد وهما عن أبي رجاء عرس بن فهند الموصلي النخ فانتفا عنه الوضع لكون رواته ثقات كما صرح به الخطيب وأقره إبن الجوزى والسيوطى

وأما مسلمة بن علي بن خلف الخشن فقال الحافظ بن حجر العسقالاني بضم الخاء وفتح الشين المعجمة ثم نون أبي سعيد الدمشقي روى عن إبراهيم بن أبي عبلة وابن جريح ويحيى بن سعيد الأنصاري والأوزاعي والأعمش وغيرهم وعنه بقية ابن الوليد وابن وهب وعبدالله بن عبدالحكم ومحمد بن الممبارك الصوري وأبو صالح البصري وغيرهم قال ابن معين ودحيم ليس بشيء وقال البخاري وأبو زرعة منكر الحديث وقال ابن حبان صعيف الحديث منكر الحديث لا يشتغل به هو في حد الترك انتهى من تهذيب التهذيب والتقريب فهذا الحديث لا يشتغل به هو في حد الترك انتهى من تهذيب التهذيب والتقريب فهذا بعض ما قبل فيه وقد قبل انه ضعيف وقبل انه غير ثقة ولم يطعن عليه أحد بالوضع ولا اتهم به أحد وشرط الوضع عند أئمة الحديث هذان فكيف ادخله ابن الجوزي في الموضوعات مع أنه عندهم في قسم الضعيف كما صرح به الحافظ البيهقي وحديث الخطيب في رثبة الحسن والله أعلم

(١) وقوله « ص » ( لا تزنوا فتذهب لذة الخ .) أخرجه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات قال حدثنا بشر بن أنس حدثنا محمد بن أحمد بن يزيد الجمحي حدثنا اسحق بن محمد الفروي عن عيسى بن عبدالله بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام ولفظه المَرأة لعبة زوجها فإن استظاع أن يحسن لعبته فليفعل وقال لا تزنوا فتذهب لذة نسائكم وعفوا تعف

نسائكم ان بني فلأن زنوا فزنت نساؤهم قال أبو الفرج لا يصح عيسى يروي عن
 آبائه اشياء موضوعه والجمحي حدث بأشياء منكرة انتهى من اللالى

قلت أما عسى بن عبدالله فقال في لسان الميزان ذكره ابن حبان في الثقات وكنيته أبو بكر في حديثه بعض المناكير وقال أبو نعيم روى عن آبائه أحاديث مناكير لا يكتب حديثه لا شيء وقال ابن عدي حدثنا محمد بن الحسن عن عباد بن يعقوب عن آبائه أحاديث غير محفوظة وحدثنا ابن هبلال عن الظريس عنه بأحاديث مناكير وله غير ما ذكر مما لا تبايع عليه انتهى فهذا ما قبل فيه فدعوى الوضع كالسراب لخلوشرطه الذي هو الاعتراف من واضعه لما عرف من الشريعة المطهرة ولا عبرة بما قاله ابن حجر العسقلاني وقد يعرف الوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع إذ قد يصدق الكذوب لكن لأهبل العلم بالحديث ملكه قوية يميزون بها ذلك وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاماً ودهنه ثاقباً وفهمه قوياً ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة انتهى فإن أراد بالقرائن على ذلك شهرته بالكذب أو شهود المعاصرين له عليه بأنه لم يأخذ عن أحد من أهل العلم فقرائن مرضية ومناهج شرعية وإن أراد بها كون اللفظ مجه السمع لخروجه عن القصاحة والبلاغة فحمله على الرواية بالمعنى أولى من حمله على الوضع سيما مع ثقة الراوي وضدقه وحملها على ذلك تبقيه لنحرمة المسلم التي حرمها الشارع وقرع بها الاسماع في المحافل والمجالس ولا يبيحها تهمة

وإليك بعض ما ورد في بقاء حرمته والنهي عن هتكها.

منها قوله «ص» في خطبة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعيراضكم حرام على عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا ألاهل بلغت أخرجه البخاري ومسلم عن أبى بكرة.

ومنها قوله «صن»: كل المسلم على المسلم خرام دمه وعرضه وماله أخرجه مسلم والترمذي عن أبي هريرة

ومنها قوله «ص»: من أربا الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق أخرجه أبو داود عن سعيد بن زيد

والحق هنا ما ثبت جرحه بالشهادة أو الاقرار الصحيح الشرعي أنه وضاع أو شهرته بالكذب بين أهل عضره من أهل مذهبه ومنها قوله «ص». سباب المسلم فسنوق وقتاله كفر أخرجه الشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن مسعود

ومنها قوله «ص» المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا التقوى ها هنا ويشير إلى صدره يحسب امرء من الشران يخقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله أخرجه مسلم عن أبي هريرة إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على تحريم ذلك فهذا المسكين لم يثبت فيه أي هذه الثلاثة فانظر لنفسك ولدينك أيها السالك وضع نفسك في أحسن المسالك تنج من أشد المهالك واقتد بمن ومن تفز وتأمن ولا تقل كل فهم بعض

تنبه الأصل في العمل بالاقرار في الكتاب والسنة والاجماع

أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿ يَا أَيْهَا الذِّينَ آمنُوا كُونُوا قُوامَينَ بِالْقَسَطُ شَهْدَاءُ
تَهُ وَلُـو عَـلَى أَنفُسَكُم ﴾ الآية وقوله جلَّ ثنائه ﴿ بِلِ الإنسانِ عَلَى نفسه بِصِيرة ﴾.

وأما السنة فمعاملته «ص» بموجب اقرار من أقر على نفسه كمثل ماعز بن مالك الأسلمي أخرجه البخاري ومسلم من جديث إبن عباس وأبي هريرة ومسلم من حديث بريدة وكمثل اقرار الأعرابي المجامع في نهار رمضان أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة وغيرها والنسائي عن أبي هريزة وأخرجه ابن ماجه والدارقطني في العلل واسناده جيد قاله العلامة ابن حجر العسقلاني وغيرهم

والأصل في الشهادة الكتاب والسنة

أما الكتاب فقوله عز وجل ﴿ يَا أَيُهَا اللَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قُوامِينَ لللهُ شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بأما تعملون ﴾ وقوله تعالى ﴿ واستشهدوا شهيدين من رجالكم ﴾ الآية وغيرهما كثير

وأما السنة فقوله «ص» البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه أخرجه الترمذي عن ابن عمر والبيهقي عن ابن عباس وفي الباب اخبار عنه وعن ابن عمر وابن عمر و

والأصل في رد خبر الكذاب

\_\_\_\_

قوله «ص» اسمعوا هل سمعتم أنه سيكون بعدي امراء فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم قليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض ولم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض. أخرجه الترمذي وقال صحيح غريب وابن حبان والنسائى عن كعب بن عجرة

وقوله «ص» يا كعب بن عجرة أعاذك الله من امارة السفهاء امراء يكونون من بعدي لا يقتدون بهديي ولا يتسنون بسنتي فمن دخل عليهم وصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردون عليَّ الحوض ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم يكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا بهنهم وسيردون عليَّ حوضي يا كعب بن عجرة الصوم جُنَّة والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار والصلاة قربان أو قال برهان يا كعب بن عجرة لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار أولى به يا كعب بن عجرة الناس عاديان فمبتاع نفسه فموبقها أخرجه أحمد وعبد بن حميد والدارمي وابن زنجويه وأبو يعلى وابن حبان والحاكم في مستدركه والضياء في المختارة وابن جرير والطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب عن جابر

وأتحرجه من حديث كعب الترمذي وقال حسن غريب وأحمد والطبراني في الكبير

ومن حديث ابن عمر أحمد والشيرازي في الألقاب ومن حديث النعمان بن بشير أحمد

ومن حنديث أبي سعيد أحمـد وأبو داود والـطيالسي وأبــر يعلى وابن حبــان وسعيد بن منصور

وأما الجمحي فقال في الخلاصة وهامشها محمد بن أحمد بن يتريد الجمحي عن إسماعيل بن أبي أوسن وجماعة من المدنيين وعنه ابن أبي حاتم وغيره وقال صدوق انتهى.

والمنكر عند أثماً الحديث هـو من كثر غلطه أو كثـرة غفلته أو ظهـر فسقه انتهى ما صرح به الحافظ بن حجر في شرح النخبة

قال لا تزنوا فتذهب لذة نسائكم من أجوافكم وعفوا تعف نساؤكم ان بني فلان زنوا فزنت نساؤهم

(وبإسناده) إلى عبدالله بن العباس وأبي هريرة عن النبي «ص» انه قال في خطة الوداع : ومن زنى بيامرأة يه ودية أو نصرانية أو مجوسية حرة كانت أوامة أو ما كانت من الناس فتح الله عليه في قبره ثلاثمائة ألف باب في جهنم يخرج منها حيّات وعقارب وشهبان من نار يبعثه الله يوم القيامة يتأذى منه الناس من نتن فرجه يعذب به فيهم حتى يؤمر به إلى النار فيؤذي أهل النار نتنه مع ما هم فيه من شدة العذاب وهو في جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ألا وإن الله حرَّم المحارم وحد الحدود وما أحد أغير من الله ومن غيرته حرَّم الفواحش وجد الحدود ومن عرضت عليه امرأة فقدر عليها ثم تركها من مخافة الله حرَّم الله عليه النار وآمنه من الفزع الأكبر وأدخله الجنة وإن وطئها حراماً حرَّم الله عليه البخة وأدخله النار ومن أصاب من امرأة نظرة حراماً ملأ الله عينيه يوم القيامة ناراً ثم يؤمر به إلى النار ومن التزم امرأة حراماً قرن مع الشيطان في النار ويؤمر به إلى النار ومن فاتح امرأة لا يملكها حبس بكل كلمة كلمها ألف عام في النار والمرأة إذا طاوعت الرجل فالتزمها بكل كلمة كلمها ألف عام في النار والمرأة إذا طاوعت الرجل فالتزمها

<sup>=</sup> قلت فالنكارة التي في عيسى بن عبدالله والجمحي إن كان الفسق فغير مراد وإن سلم فغير مقبول للابهام فيما يوجبها من العقائد المختلف فيها وإن كانت كثرة الغلط أو الغفلة أو هما معاً فليس المراد في جميع المروي إذ اللفظ يشعر بالبعضية في غير هذا وهي لا توجب رد الكل وإن سلم العموم فما غير اللفظ دون المعنى مقبول لصحة الرواية بالمعنى عندنا والأكثر من المحدثين ويشهد بصحة ذلك وجودها في كثير من السنن مع أن الحديث مهما وجد ما يشهد له من الأحاديث الصحيحة أو الحسان مقبول ولو كان في مسنده من هو مشهور بالكذب هذا ما ندين الله به.

أو قبلها أو باشرها أو فاكهها أو أصاب منها فاحشة فعليها من الورر في الدنيا والعدّاب في الآخرة مثل ما على الرجل في جميع ذلك فإن غلبها على نفسها كان الرجل وزره ووزرها ومن قاد بين رجل وامرأة حراماً حرّم الله عليه الجنة ومأواه النار وبئس المصير ولم يزل في سخط الله حتى يتوب إلى الله ألا وإن أشد غضب الله على امرأة لها زوج ملأت عينها من غير زوجها فحق على الله أن يحرقها وإن هي فعلت أحبط الله كل عمل عملته من حسنته وإن وطئت فراشها غير زوجها كان على الله أن يحرقها في قبرها

( وبإسناده )(١) إلى النبي « ص » أنه قال الزنا يورث الفقر

## الباب التاسع والأربعون والمائة

فيما جاء من الوعيد على اللواط وذكر النظر لشه ُوة ونظر الفجأة وما يتصل بذلك

(بإسناده. و.) (۲) إلى أنس بن مالك عن النبي « ص » أنه قال من قبَّل غلاماً بشهوة عدَّبه الله ألف عام في النار ومن جامعه لم

 <sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( الـزنا يـورث الفقر ) أخـرجه القضـاعي والبيهقي في
 الشعب عن ابن عمر بلفظه وحسنه السيوطي

الباب التاسع والأربعون والمائة

<sup>(</sup>۲) قوله «ص» (من قبل غلاماً لشهوة عذبه الخ،) أخرجه الخطيب عن داود بن عفان النيسابوري عن أنس قال أبو الفرج قال أبو حيان داود بن عفان شيخ كان يدور بخراسان وينزعم أنه سمع عن أنس ويضع عليه روى عنه نسخة موضوعة

يجد ريخ الجنة وريحها يوجد من مسيرة خمسمائة عام إلَّا أن يتوب

(وبإسناده) إلى عبدالله بن العباس وأبي هريرة عن النبي «ص» انه قال في خطبة الوداع ومن نكح امرأة في دبرها أو رجلاً أو غلاماً حشره الله يوم القيامة أنتن من الجيفة يتأذى منه أهل الجمع حتى يدخل جهنّم ولا يقبل منه صرف ولا عدل وخبط كل عمل عمله في الدنيا فإذا دخل جهنّم أمر به فأدخل في تابوت من نار ولو وضع ألم عرق من عروقه على سبعمائة امة لماتوا جميعاً وهو من أشد أهل النار عذاباً

( وبإسناده. ن. ) إلى علي عليه السلام عن النبي « ص » أنه قال ثلاثة لا تنالهم شفاعتي ناكح البهيمة ولاوي الصدقة والمنكح من النساء

( وبإسناده . ل . ) (١٠) إلى النبي « ص » أنه قال اقتلوا الفاعل والمفعول به

(وبإسناده. ح.) إلى ابن الحنفية عن النبي « ص » أنه قال من مكن من نفسه ثلاثاً جعل الله له في دبره رحماً كرحم المرأة يشتهي كما تشتهي المرأة. قالوا يا رسول الله فما بالهم لا يلدون. قال أرحامهم منكوسة

( وبإسناده . ح . ) $^{(7)}$  إلى علي عليه السلام عن النبي « ص » أنه

<sup>(</sup>١) وقوله «ص» (اقتلوا الفاعل والمفعول الخ.) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنشائي وابن ماجه والدارقطني والحاكم في المستدرك والضياء في المختارة عن ابن عباس ولفظه من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » (عشرة من عمل الخ.) أخرجه ابن عساكر عن الحسن مرسلاً قال في جمع الجوامع وفيه اسحق بن بشر كذاب

قال إن الشياطين يأتون النساء في صورة الرجال ، قالوا يا رسول الله وهل لذلك من علامة ، قال قلة الحياء وما أحد أقلُّ حياءً ممن يمكن من دبره

(وببإسناده. ح.) إلى علي عليه السلام عن النبي «ص» أنه قال إني لعنت ثلاثة فلعنهم الله الإمام يتجر في رعيته، وناكح البهيمة والذكرين ينكح أحدهما الآخر

( وبإسناده. ح. )(١) إلى علي عليه السلام عن النبي « ص » أنه قال عشرة من عمل قوم لوط فاحذروهن إسبال الشارب وتصفيف الشعر ومضغ العلك وتحليل الازار وإسبال الازار واطارة الحمام والرمي بالجلاهق والصفير واجتماعهم على الشراب ولعب بعضهم ببعض

(وبإسناده. س.) إلى عائشة عن النبي «ص» أنه ثلاثة لا يقبل الله منهم شهادة أن لا إله إلا الله السراكب والمركوبة والمركوبة والإمام الجائر

( وبإسناده. ن. ) الى حذيفة عن النبي « ص » أنه قال النظرة سهم من سهام إبليس من تركها خوفاً لله عز وجل أتاه الله إيماناً يجد حلاوته في قلبه

( وبإسناده . ل . ) (٣) إلى النبي « ص » أنه قال يا على لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليس لك الثانية

 <sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( النظرة سهم من الخ ) أخرجه الحاكم في المستدرك
 عن حذيفة وتعقب قاله السيوطي

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » (يا علي لا تتبع البخ.) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن غريب والنروياني والدارقطني في الافراد والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن والضياء في المختارة عن عبدالله بن بريدة عن أبيه ولفظه يا على لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة

- (.وبإسناده. ل. ) (1) إليه « ص » أنه قال لما سئل عن نظرة الفجأة قال اصرف بصرك
- (وبإسناده. ا ) (۲) إلى النبي «ص» أنه قال زنا العيون النظر
- ( وبإسناده . ۱ ) (۳) إلى النبي « ص » أنه قال ألعينان تزنيان واليدان تزنيان ويصدق ذلك ويكذبه الفرج

## الباب الخمسون والمائة

## في الترغيب في النكاح وما يتصل بذلك

( بإسناده . هـ . ) ( الله على عليه السلام عن النبي « ص » أنه قال تزوجوا فإنى مكاثر بكم الأمم

( وبإسناده ط. )(°) إلى ابن عمر عن النبي « ص » أنه قــال

(٢) وقوله « ص » ( زنا العيون النظر ) أخرجه ابن سعد والطبراني في الكبير عن علقمة بن الحويرث ولفظه زنا العينين النظر وصححه السيوطي

(٣) وقوله « ص » ( العينان تزنيان الخ ) أخبرجه أحمد والطبراني في الكبير عن ابن مسعود ولفظه العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان والفرج يزنى وصححه السيوطى.

#### الباب الخمسون والمائة

(٤) قوله «ص» (تزوجوا فإني الخ.) أخرجه أبو داود والترمذي والطبراني في الكبير والحاكم في مستدركه والبيهقي في سننه عن مغفل بن يسار ولفظه تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم

(٥) وقوله « ص » ( ثلاث من أدان الخ . ) أخرجه ابن ماجه والبيهقي في =

<sup>(</sup>١) وقوله (وبإسناده إليه «ص» أنه لما سئل عن الخ ) أخرجهٍ أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن جرير بلفظه وصححه السيوطي

ثلاث من أدان فيهن ومات ولم يقض قضاه الله عنه يوم القيامة رجل كان في سبيل الله فضعفت قوته فتقوى بدين القتال عدو فصات ولم يقض ورجل مات عنده رجل من المسلمين فلم يجد ما يكفنه ويواريه إلا بدين ثم مات ولم يقض ورجل يخاف على نفسه الفتنة في العربة فاستعف بدين فمات ولم يقض فإن الله عز وجل يقضي عنهم يوم القيامة

( وبإسناده. ط. )(١) إلى على عليه السلام عن النبي ﴿ ص ﴾ أنه قال أربع خصال من سعادة المرء زوجة صالحة وأولاد أبرار ومعيشة في بلاده وخلطاء صالحون

( وبإسناده. ح. ) (٢) إلى على عليه السلام عن النبي «ص » أنه

الشعب عن ابن عمرو ولفظه ان الذي يقتص من صاحبه يوم القينامة إذا مات الا من تدين في ثلاث خلال الرجل تضعف قوته في سبيل الله فيستدين يتقوى به على عدو الله وغدوه ورجل يموت عنده مسلم لا يجد ما يكفنه ويواريه الا بدين فيموت ولم يقضه ورجل خاف على نفسه العزبة فينكح ليعف نفسه بذلك خشية على دينه فإن الله يقضى عن هؤلاء يوم القيامة

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » (أربع خصال من الخ ) أخرجه الديلمي في مسنده وابن عساكر عن علي عليه السلام وابن أبي السدنيا في كتاب الاخوان عن عبدالله بن الحكم عن أبيه عن جده وضعف السيوطي رواية الديلمي وابن أبي الدنيا

<sup>(</sup>٢) وقوله (ص » : (إذا نبظر العبد إلى زوجته الخ.) أخرج ميسرة بن على في مشيخته والرافع عن أبي سعيد مرفوعاً ان الرجل إذا نظر إلى امرأته ونظرت إليه نظر الله اليهما نظرة رحمة فإذا أخذ بكفها تساقطت ذنوبهما من خلال أصابعهما وأخرج أبو الشيخ عن عبدالرحمن بن عوف مرفوعاً المرأة إذا حملت كان لها أجر الصائم القائم المخبت المجاهد في سبيل الله وإذا ضربها الطلق فلا =

قال إذا نظر العبد إلى زوجته ونظرت إليه نظر الله إليهما فإذا أخذ بكفها وأخذت بكفه تساقطت ذنوبهما من خلال أصابعهما فإذا تغشاها حفت بهم الملائكة من الأرض إلى عنان السماء وكانت كل لذة وشهوة حسنات أمثال الجبال فإذا حملت كان لها أجر الصائم القائم المجاهد في سبيل الله فإذا وضعت فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين

(وباإسناده. هـ.)(١) إلى جعفر عن أبيه عن النبي «ص» أنه قال من ترك التزويج مخافة الفاقة فقد ساء بربه الطن إن الله تعالى يقول ﴿ إِنْ يَكُونُوا فَقُرَاء يَعْنَهُمُ الله من فضله والله واسع عليم ﴾

( وبإسناده. ن. ) (٢) إلى أبي سعيد الخدري عن النبي « ص » انه قال تنكح المرأة على ثلاث خصال على مالها وجمالها ودينها فخذ ذات الدين والخلق تربت يداك

( وبإسناده . ل . ) (٣) فيما ظن الراوي إلى أبي حميد عن النبي « ص » أنه قال إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة وإن كانت لا تعلم

<sup>=</sup> تدري الخلائق ما لها من الأجر فإذا وضعت كان لها بكل مصة أو رضعة أجر نفس تحييها فإذا فطمت ضرب الملك على منكبها وقال استأنفي العمل

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( من ترك التزويج الخ. ) أخيرجه الـديلمي عن أبي سعيد ولفظه من ترك التزويج مخافة العيلة فليس منا

<sup>(</sup>٢) وقوله «ص» (تنكح المرأة على الخ.) أخرجه أحمد وعبيد بن حميد وأبو يعلى وابن حبان والعسكري في الأمثال والدارقطني والحاكم في المستدرك والضياء في المختارة عن أبي سعيد

 <sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( إذا خطب أحدكم امرأة فلا النع . ) أخرجه أبو داود
 عن جابر وأحمد والطبراني في الكبير عن أبي حميد الساعدي بلفظه .

( وبياسناده. ل. ) (١) إلى جابر عن النبي « ص » أنه قال إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها ما يعجبه فليفعل

( وبإسناده. ل. ) (۲) إلى النبي «ص» أنه قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ألا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير

( وباسناده ) (٣) إلى النبي « ص » أنه قال النظرة في الخضرة يزيد في النظر والنظرة في المرأة الحسناء يزيد في النظر ....

( وبإسناده ) إلى النبي « ص » أنه قال انظر في أي نصاب تضع ولدك فإن العرق دساس

( وباسناده . ل. ) (٤) إلى جابر عن النبي « ص » أنه قال لا ينزوجُنَ النسأء إلّا من الأكفاء ولا ينكحهن إلّا الأولياء ولا مهنر دون

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » (إذا خطب أحدكم المرأة فقدر الخ ) أخرجه أحمد وأبو داود وأبو يعلى والطحاوي والحاكم في مستدركه والبيهقي في سننه وسعيد بن منصور عن جابر ولفظه إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » (إذا جاءكم من الخ ) أخرجه الترمذي وقبال حسن غريب عن أبي حاتم المزني

<sup>(</sup>٣) وقوله «ص» (النظرة في الخضرة الخ.) أخرجه أبو نعيم في الحلية عن جابر ولفظه النظرة إلى المرأة الحسناء والخضرة يزيدان في البصر وضعفه السيوطي

<sup>(</sup>٤) وقوله « ص » ( لا يزوجن النساء اللخ .) أخرجه الدارقطني في سننه والبيهقي في السنن وضعفه عن جابر ولفظه لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ولا تزوجوهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم

عشرة دراهم

(وبإسناده. خطبة) إلى عبدالله بن العباس وأبي هريرة عن النبي «ص» أنه قال في خطبة الوداع ألا ومن مشى في تزويج حلال ليجمع بين اثنين زوجه الله بكل خطوة خطاها أو كلمة تكلمها زوجة من الحور العين كل امرأة منهن في قصر من در وياقوت وكان له أجر عبادة سنة قيام ليلها وصيام نهارها ألا ومن مشى في فرقة بين اثنين كان عليه غضب الله ولعنته في الدنيا والآخرة وكان حقاً على الله أن يضر به بألف شجرة من نار

( وبإسناده . ١ . ) (١) إلى النبي « ص » أنه قال الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة

( وبباسناده. ح. ) (٢) إلى ثوبان عن النبي « ص » أنه قال ليتخذن أحدكم قلباً شاكراً ولساناً ذاكراً وزوجة مؤمنة تعين على أمر الأخرة.

# الباب العادي والخمسون والمائة

فيما ينبغي للأزواج من الألفة والمعاشرة وما يتصل بذلك

(وبإسناده. ح.) إلى جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن

<sup>(1)</sup> وقوله « ص » (الدنيا متاع المغ.) أخرجه أحمد ومسلم والنسائي عن ابن عمرو ولفظه الدنيا كلها متاع وخير مثاع الدنيا المرأة الصالحة وصححه السيوطي

 <sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( ليتخذن الخ ،) أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه
 عن ثوبان ولفظه ليتخذ أحدكم الخ . ما هنا بلفظه وحسنه السيوطي

النبي « ص » أنه قال خير نسائكم الطيبة البريح البطيبة البطعم التي إذا أنفقت أنفقت بمعروف وإذا أمسكت أمسكت بمعروف فتلك عاملة من عمال الله وعامل الله لا يخيب ولا يندم

( وبإستاده . ح ) (۱) إليهم عليهم السلام عن النبي « ص » أنه قال ليس شيء أحب إلى المرأة من زوج أو قبر

( وبإسناده. ح. )(٢) إلى علي عليه السلام عن النبي « ص » أنه قال خير نسائكم الودود الولود العود التي إن غضبت أو أغضبت قالتٍ لزوجها لا أكحل الله عيني بغمض حتى ترضى

( وبإسناده . ح . ) $^{(7)}$  إلى ابن عمر عن ألنبي « ص » أنه قال  $\mathsf{V}$ 

#### الباب الحادي والحمسون والمائة

(١) قوله «ص» (ليس شيء أحب النخ ) أخرج ابن عمدي في الكامُـل وقال منكر وابن عساكر عن ابن عباس مرفوعاً للمرأة ستران القبر والزوج قيـل فأيهما أفضل قال القبر

(٢) وقوله « ص » ( خير تسائكم النودود الولود الخ.) أخرجه الطبراني عن أنس موقوعاً ألا أخبركم برجالكم في البينة قلنا بلى يا رسول الله. قال النبي «ص»: في الجنة والصديق في الجنة والرجل يزور أخاه في ناحية المصر لا يزوره إلا لله في الجنة ألا أخبركم بنسائكم في الجنة. قلنا بلي يا رسول الله. قال: كل ودود ولود إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها قالت هذه في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى قال المنذري ورواته سحتج بهم في الصحيح إلا إسراهيم بن زياد القرشي فإنتي لم أقف فيه على حرج ولا تعديل

(٣) وقوله « ص » (لا يخطبن أحدكم الخ.) أخرجه مسلم غَنْ أَبِي هُريرة وأبو داود عن ابن عمر ولفظه لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبيع على بعة أخيه إلا بإذنه

يخطبن أحدكم على خطبة أخيه ولا على بيع أخيه حتي يأذن 🕆

(وبإسناده. ح.) إلى عثمان بن مظعون عن النبي «ص» أنه قال إن العبد إذا أخذ بيد زوجته كتب الله له مائة حسنة ومحاعنه مائة سيئة فإن قبلها كتب الله له عشر حسنات ومحايعنه عشر سيئات فإن ألم بها حضرتهم الملائكة فإذا اغتسلا لم يمر الماء على شعرة منهما إلا كتب الله لهما بها حسنة ومحا عنهما سيئة وقال الله عز وجل للملائكة انظروا إلى عبدي هذين اغتسلا في هذه الليلة الباردة علما أني ربهما اشهدكم أني قد غفرت لهما فإن كان لهما في وقعتهما تلك ولد فتقدمهما كان نوراً لهما وإن تأخر عنهما كان نوراً لهما وإن لم يكن لهما في وقعتهما تلك ولد كان لهما وصيف في الجنة

( وبإسناده . ح . ) (١) إلى علي عليه السلام عن النبي « ص » أنه قال أشيدوا النكاح لا نكاح إلا بولي وشاهدين

( **وفي حديث آخر )(٢)** لا نكتاح إلا بولي وشاهدين عمدل فإن لم يكن له ولى فالسلطان وليه

( وبإسناده. خ. ) إلى زيد بن علي عليه السلام عن النبي « ص » انه قال لا تنكحوا الحمقاء فإن صحبتها بلاء وولدها ضياع

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( أشيدوا النكاح الغ ) أخرج الطبراني في الكبير عن السايب بن يزيد صدره ولفظه أشيدوا النكاح وجسنه السيوطي وأخرج الطبراني فيه عن أبي موسى والخطيب وابن عساكر عن علي عليه السلام وابن النجار عن عمران بن الحصين عجزه بلفظه:

 <sup>(</sup>۲) وقوله ( وفي حديث آخر النج . ) أخرجه الخطيب عن أبي هريرة ولفظه لا نكاح إلا بولى وشاهدين عدل والسلطان ولى من لا ولى له

(وبإسنادة. ح.) (١) إلى شهر بن خوشب عن النبي «ص» أنه لما جاءه رجل وقد طلق امرأته قال طلقتها. قال نعم قال من باس، قال لا يا رسول الله فقال رسول الله «ص» في الثالثة إن الله لا يحب كل دواق من الرجال ولا كل دواقة من النساء

( و بإسناده . ح . ) (٢) إلى أبي بكر بن عبدالله عن النبي «ص» أنه لما ذكر له المغيرة بن شعبة خطبة امرأته قال هل نظرت؟ قال لا قال فانظر فإنه أجدر أن يؤدم (٣) بينكما قيل يعنى يؤلف

(وبإسناده. ح.) (٤) إلى أبي هريرة عن النبي «ص» أنه لما سئل أي النساء خيرً؟ قال التي تطبيع إذا أمر وتسيره إذا نظر ولا تخالفه فيما يكره مَن نفسها ومالها

( وبإسناده. ح. ) $^{(\circ)}$  إليه عن النبي « ص » أنه قال أنكحوا

 <sup>(</sup>١) وقوله (وبإسناده إلى شهر بن حوشب عن النج.) أخرجه الطبراني
 في الكبير عن عبادة بن الصامت وحسنه السيوطي

 <sup>(</sup>٢) وقوله (وباستاده إلى أبي بكر بن عبدالله البخ ) أخرجه الترمذي وقال حسن والنسائي عن المغيرة

<sup>(</sup>٣) يؤدم قال الترمذي تدوم المودة

<sup>(</sup>٤) وقوله (وبإسناده إلى أبي هريرة عن النبي «ص» أنه النج.) أخرجه ابن جرير عن أبي هريرة ولفظه خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها طاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في مالها ونفسها وأخرجه أحمد والنسائي والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة ولفظه خير النساء التي تسره إذا نظر وتعطيه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا مالها

<sup>(°)</sup> وقبوله « ص » ( انكحوا صغار النساء الخ ) أخرج الطبراني في الكبير والحاكم في المستنددك عن عياض بن غنم مرفوعاً لا تزوجوا عجوزاً ولا عاقراً فإني مكاثر بكم الأمم

صغار النساء فإني مكاثر بكم الأمم

( وبإسناده . ح . ) إلى جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن النبي « ص » أنه قال إذا دخلت المرأة مع زوجها خلعت الحياء مع درعها فإذا ردت درعها رجع الحياء

(وبإسناده. ح.) (١) إليهم عليهم السلام عن النبي «ص» أنه قال إن الله يحب المرأة الملقة (٢) البرعة (٣) مع زوجها الحصان عن غيره

( وباسناده. ح. ) إليهم عليهم السلام عن النبي « ص » أنه قال إن الله ليبغض المرأة السلتاء والمرهاء

قال محمد بن منصور المرهاء التي ليس عليها كحل. ولا في مدها خضاب

( وباسناده ، ح . ) إليهم عليهم السملام عن النبي « ص » أنه قال إن الملائكة لتضجك للزوجين إذا التقيا

( وباسناده. ح. ) إلى أنس عن النبي « ص » أنه قـال من تزوج امرأة من خشية الله زوجه الله من الحور العين

( وبإسناده. ح. ) إلى أبي هريرة عَنَ النبي « ص » أنه قال 🛮 من

(٣) البرعة أي الفائقة

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( إن الله يحب المرأة الخ. ) أخرجه الديلمي عن على عليه السلام بلفظه.

<sup>(</sup>٢) الملقة بالكسر في اللام أي ذات ودله أو ذات الصفات الملساء ذكر معناه في المختار

تزوج لله توجه الله بتاج الملك وأعطاه من الجنة حتى يــرضـى قالـــوا يا رسول الله وكيف تزوج لله قال رحم يصلها وحاجة يسدها

( وباسناده . ح . )(١) إلى محارب بن دثار عن النبي « ص » أنه فال لل ليس شيء مما أحل الله أبغض إليه من الطلاق

( وبإستاده ل . ) (۲) إلى النبي « ص / أنه قال من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل الله على محمد

( وبإسناده . ل . )(٢) إلى علي عليه السلام عن النبي ﴿ ص ﴾ أنه قال أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان

(١) وقوله « ص » ( ليس شيء مما أحل النع . ) أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه والبيهقي عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ أبغض الحلال إلى الله الطلاق

(٣) وقوله « ص » ( من أتى حائضاً الخ . ) أخرج الترمذي مرفوعاً من أتى حائضاً فقد كفر بما أنزل على محمد وأخرج العقيلي في الضعفاء عن أبي هريرة مرفوعاً من أتى شيئاً من الرجال والنساء في ادبارهن فقد كفر وأحرج أحمد والترمذي عن طريف بن حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة عن أبي هريرة ولفظه من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد قال الترمذي غريب لا نعرف إلا من حديث حكيم وقال البخاري لا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة وقال الترمذي هذا حديث منكر وحكيم لا يحتج به انتهى من التلخيص للحافظ ابن حجر رحمه الله

(٣) وقوله « ص » (أيما عبد تـزوج الخ.) أخـرجه ابن مـاجه عن ابن عمر بلفظه.

# الباب الثاني والخمسون والمائة

في ذكر النساء وما يتوجه لهن وعليهن وما يتصل بذلك

( بإسناده. ص. )(١) إلى علي عليه السلام عن النبي « ص » أنه قال النساء عي وعورات فاستروا عيهن بالسكّوت وعوراتهن بالبيوت

(وبإسناده. ن.) (٢) إلى معاذ بن جبل عن النبي «ص» أنسه قال لا يحل لامرأة أن تأذن في بيت زوجها وهو كاره ولا تخرج وهو كاره ولا تطبع فيه أحد ولا تخشى صدره ولا تتعزل فراشه ولا تصرمه وإن كان هو أظلم منها ان تأتيه حتى ترضيه فإن هو قبل منها فبها ونعمت قبل الله عذرها وأفلج (٣) حجتها ولا إثم عليها فإن أبى زوجها أن يرضى عنها فقد أبلغت إلى الله عذرها

( وباسناده. ط. )(٤) إلى زيد بن أرقم عن النبي « ص » أنه

#### الباب الثانى والخمسون والمائة

- (١) قوله «ص» (النساء عي وعورات الخ ) أخرج ابن لال عن أنس مرفوعاً النساء خلقن من ضعف وعورة فاستروا عوراتهن بالبيوت واغلبوا على ضعفهن بالسكوت. وأخرج العقيلي عنه مرفوعاً إن من النساء عياء وعورة فكفوا الخ. ما هنا بلفظه.
- (٢) وقوله « ص » ( لا يحل لامرأة أن تأذن الخ.) أخرجه الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن عن معاذ
  - (٣) أفلج بالجيم حجتها اي أظهر حجتها وقواها انتهى منذري
- (٤) وقوله « ص » ( لا تؤذي المرأة الخ.) أخرجه الطبراني عن زيد بن أرقم قال المنذري وإسناده جيد ولفظه المرأة لا يؤدي حق الله حتى تؤدي حق زوجها كله لو سألتها وهي على ظهر قتب لم تمنعه نفسها

قال لا تؤدي المرأة حق الله حتى تؤدي حق زوجها

( وبإسناده . ل . ) (١) إلى النبي « ص » أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم تطوعاً إلا بإذن زوجها

( وباسناده . ل . ) (٢) إلى عقبة بن عامر عن النبي « ص » أنه قال أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم من الفروج

( وبالسناده . ل. ) (٣) إلى النبي « ص » أنه قال من كانت له امرأتان فمال إلى أحدهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائلاً

(وبإسناده. ل.) (٤) إلى النبي « ص » أنه قال لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها

(  $e^{-\frac{1}{2}}$  (  $e^{-\frac{1}{2}}$  ( $e^{-\frac{1}{2}}$  )  $e^{-\frac{1}{2}}$  ( $e^{-\frac{1}{2}}$  )  $e^{-\frac{1}{2}}$ 

(١) وقوله « ص » ( لا يحل لامرأة الخ.) أخرجه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة ولفظه لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه

(٢) وقوله « ص » ( أحق الشروط الخ. ) أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عقبة بن عامر ولفظه إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به من الفروج وصححه الشيوطي

(٣) وقوله « ص » ( من كانت له امرأتان الخ . ) أخرجه أبو داود الطيالسي وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي في سننه عن أبي هريرة

(٤) وقوله « ص » ( لـو امرت أحـداً الخ.) أخـرجه ابن أبي شيبة وابن ماجه عن عائشة مع زيادة في آخره والبيهقي في سننه عن أبي هريرة بلفظه وزيادة في آخره لما عظم الله تعالى من حقه عليها

(°)وقوله « ص » ( استوصوا بالنساء الخ.) أحرجه ابن ماجـه والترمـذي وقال حسن صحيح عن عمـرو بن الأحوص أنـه سمع رسـول الله «ص» في حجة= قال في حجة الوداع استوصوا بالنساء خيراً ولهن عليكم من الحق نفقتهن وكسوتهن بالمعروف

( وبإسناده ) إلى عبدالله بن العباس وأبي هريرة عن النبي «ص» انه قال في خطبة الوداع ﴿ وَمَنْ ظُلُّمَ امْرَأَةُ مَهْرِهَا فَهُو عَنْدُ اللَّهُ زَانَ يَقُولُ الله له يوم القيامة عبدي زوجتك أمتى على عهدي فلم تف فأنا اليوم وليّها وطالب حقها فتستوجب حسناته حتى لا يبقى لـه حسنة ويؤمـر به إلى النار بما ضيع من أمر الله ومن كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما في ماله ونفسه أتى يوم القيامة مغلولًا مأنـلًا شقه حتى يـدخل النـار ومن أصر بامرأة حتى تفتدي منه نفسها لم يـرض الله له بعقـوبته دون النــار وإن الله يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم قيـل يـا رســول الله وكيف يغضب لليتيم؟ قال من ظلم يتيماً أو اعتدى عليه ظلماً فإن الله حجيجه ومن كان الله بحجيجه استوجب الخلود في النار الا ومن صبر على ســوء بجلق المـرأة واحتسب في ذلــك الأجـر أعــطاه الله ثـواب الشاكرين في الأخرة وكان عليها من الوزر مشل الكثيب من الرمل فإن ماتت قبل أن تعتبه وترضيه حشرت يوم القيامة مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار ألا وايما امرأة لم ترفق بزوجها ولم تصبر على ما رزقه الله أو تشق عليه أو حمَّلته على ما لا يقدر وما لا يطيق لم يقبل لها حسنة ولم يكن لها شيء تتقي بـ النـار وغضب الله عليهـا مـا دامت

<sup>=</sup>الوداع يقول بعد أن حمد الله وأثنى عليه وذكرو وعظ ثم قبال الا استوصوا بالنساء خيراً فإنما هن عوان عندكم ليس تملكوا منهن شيئاً غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إلا أن لكم على نسائكم حقاً ولنسائكم عليكم حق فحقكم عليهن أن لا يوطئن فراشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون إلا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن

كذلك وأيما امرأة اختلفت مع زوجها لم تـزل في لعنة الله وملائكته ورسله والناس أجمعين وحتى إذا نزل بها ملك الموت وهـو مسخوط عليها وإذا كان يوم القيامة قيل لهـا ادخلي النار مع الداخلين ألا وإن الله ورسوله بريآن من المختلفين بغير الحق ألا وإن الله ورسوله بريان ممن يضار بامرأته بغير حق

( وبإسناده . ۱ . ) (۱) إلى النبي « ص » أنه قال النساء حبائل الشيطان

( ويإسناده ) إلى عبدالله بن العباس وأبي هريرة عن النبي «ص» أنه قال في خطبة الوداع ومن كانت له امرأة تؤذيه فصبر عليها لم يقبل الله منها صرفاً ولا عدلاً ولا حسنة من عملها حتى ترضيه وإن صامت نهارها وقامت ليلها وأعتقت الرقاب وحملت على الجياد في سبيل الله وكانت أول من يرد النار وقال رسول الله «ص»: وعلى الرجل مثل ذلك إذا كان مؤذياً لها ظالماً

( وباسناده . ۱ . ) (۲) إلى النبي « ص » أنه قال أعظم النساء بركة أقلهن مؤنة

( وباسناده. ۱. )(٣) إليه « ص » أنه قبال من فرَّق بين والدة

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( النساء حبائل الشيطان) أخرجه الإصبهاني بلفظه.

 <sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( أعظم النساء بركة الخ . ) أخرجه أحمد والحاكم في مستدركه والبيهقي في شعبه عن عائشة ولفظه أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة وصححه السيوطي

<sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( من فرق بين الخ . ) أخرجه أحمد والترمذي وقال حسن غريب والدارمي والدارقطني والحاكم في مستدركه والطبراني في الكبير والبيهقي في سننه والضياء في المختارة عن أبي أيوب بلفظه وصححه السيوطي

وولدها فرَّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة

( وبإسناده. ط. )(١) إليه « ص » أنه قال طاعة النساء ندامة

( وبإسناده. ط. ) (۲) إليه « ص » أنه قال أعروا (۳) النساء يلزمن الحجال (٤) استوصوا بالنساء خيراً فإنهن عوان (٥) عندكم

( وبإسناده ) (١٦) إليه « ص » أنه قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجل من النساء

( وبإسناده. ط. ) إلى أنس بن مالك عن النبي « ص » أنه قال يا أيها الناس أوصيكم بالضعيفين النساء وما ملكت أيمانكم

(١) وقبوله « ص » (طباعة النسباء الخ.) أخرجه العقيلي في الضعفاء
 والقضاعي وابن عساكر عن عائشة بلفظه وضعفه السيوطي.

(٢) وقوله « ص » ( اعروا النساء ) أخرج الطبراني في الكبير عن مسلمة ابن مخلد صدره وضعفه السيوطي ولفظه اعروا النساء يلزمن الحجاب وأخرج ابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح عن عمرو بن الأحوص الجشمي ولفظه أنه سمع رسول الله «ص» في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال الا واستوصوا بالنساء خيراً فإنما هن عوان عندكم الخبر وقد تقدم في أثناء هذا الباب

(٣) اعروا قال في السراج بفتح الهمزة وسكون العين المهملة وصم
 الراء جردوهن عما يزيد على ستر العورة وما يقيهن الحر والبرد

(٤) الحجال بكسر الحاء المهملة جمع حجلة بيت كالقبة ستر بالثياب وله ازرار كبار انتهى.

(٥) عوان بفتح العين المهملة وتخفيف الواواي أسيرات انتهى منذري

(٦) وقوله « ص » ( ما تركت بعدي فتنة الخ.) أخرجه أجمد والشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أسامة بلفظة وصححه السيوطي

(وبإسناده. ۱.) (۱) إليه « ص » أنه قال إن أقل ساكن الجنة النساء

( وبإسناده. ١. ) (٢) إليه « ص » أنه قال إن خير مساجد النساء قعر بيوتهن وما صلَّت إمرأة من صلاة أحب إلى الله من صلاتها في أشد بيتها ظلمة

( وبإسناده. ۱. ) ( $^{(7)}$  إليه (9) أنه قال مثل المرأة كالضلع  $^{(3)}$  إن أردت تقييمه كسرته وان استمتعت به استمتعت به وفيه أود.

( وبإستاده. ح. ) (٥) إلى عطاء عن النبي «ص» أنه سئل ما حق المرأة على زوجها؟ قال يطعمها مما يأكل ويلبسها مما يلبس ولا

(١) وقولة « ص » ( إن أقبل سباكن البخ . ) أخرجه أحمد ومسلم عن عمران بن حصين ولفظه إن أقل ساكني الجنة النساء وصححه السيوطي

(٢) وقوله «ص» (خير مساجد النساء الخ.) أخرج أحمد والبيهقي في استنه عن أم سلمة صدره بلفظه وحسنه السيوطي وأخرج البيهقي فيها عن ابن مسعود عجزه ولفظه ما صلّت امرأة صلاة أحب الخ. ما هنا بلفظه.

(٣) وقوله «ص» (مثل المرأة الخ.) أخرجه مسلم ولفظه أن المرأة خلقت من ضُلع أعوج (\*) لن تستقسم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت وفيها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها.

(٤) الضلع بكسر الضاد وسكون اللام وفتحها أفصح

(°) وقوله (وبإسناده إلى عطاء عن النبي «ص» أنه سئل الخ.) أخرجه أبو داود وابن حبان في صحيحه عن معاوية بن حيدة قال قلت: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا كسيت ولا تضرب ولا تهجر إلا في البيت

<sup>(\*)</sup> العوج بكسر العين وفتح الواو انتهى منذري بتصرف يسير

يؤذيها ولا يضربها ولا يهجرها في غير بيتها

( وبإستاده ) (١) إلى أبي قالابة عن النبي «ص» أنه لما قسم بين نسائه قال اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك قيل يعني الحب والجماع

(وبإسناده. ب.) (۲) إلى جابر بن عبدالله عن النبي «ص» أنه قال لا يسجد شيء لشيء دون الله عز وجل فلو سجد أحد لأحد دون الله عز وجل فلو سجدت المرأة لزوجها ولا يكون ذلك ولو أن رجلاً من قرنه إلى قدميه دماً وقيحاً فلحسته بلسانها ما أدت شكره

( وبإسناده. س. ) (<sup>۳)</sup> إلى ابن عمر عن النبي «ص» أنه لما جاءته امرأة قالت يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته؟ قال

<sup>(</sup>١) وقوله (وبإسناده إلى أبي قلابة عن الخ.) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه عن عائشة

<sup>(</sup>٢) وقوله « صُ » ( لا يستجد شيء لشيءالخ. ) أخرجه أحمد عن أنس بإسناد جيد قاله المنذري وقال رواته ثقات والنسائي وابن حبان في صحيحه عن أبى هريرة

<sup>(</sup>٣) وقوله (وبإسناده إلى ابن عمر عن النبي «ص» أنه الخ.) أخرجه أبو داود الطيالسي والبيه في سننه وابن عساكر عن ابن عمر ولفظه حق الزوج علي الزوجة أن لا تصنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب وان لا تصوم يوماً واحداً إلا بإذنه إلا الفريضة فإن فعلت أثمت ولا يقبل منها شيء إلا بإذنه فإن فعلت كان له الأجر وكان عليها الوزر وان لا يخرج من بيته إلا بإذنه فإن فعلت لعنها الله وملائكة الغضب حتى تتوب أو ترجع قبل وإن كان ظالماً قال وإن كان ظالماً وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال في آخره ولا تخرج من بيته إلا بإذنه فإن فعلت لعنتها ملائكة السماء وملائكة الرحمة وملائكة العذاب حتى ترجع قالت لا جرم لا أتزوج أبداً وضعف قاله المنذري

حقه عليها أن لا تمنعه من نفسها وإن كانت على ظهر قتب قالت يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته؟ قال حقه عليها ألا تصوم يوماً إلا بإذنه إلا الفريضة فإن فعلت أثمت ولم يقبل منها قالت يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته؟ قال حقه عليها أن لا تعطي شيئاً من بيته إلا بإذنه فإن فعلت كان له الأجر وعليها الوزر. قالت يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته؟ قال حقه عليها أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه فإن فعلت لعنها الله وملائكته وملائكة الرحمة وملائكة من بيته إلا بإذنه فإن فعلت لعنها الله وملائكته وملائكة الرحمة وملائكة الغضب حتى تشوب أو ترجع. قالت يا رسول الله وإن كان لها ظالماً. قال وإن كان لها ظالماً. قالت فوالذي بعثك بالحق لا يملك على أمري رجل ما بقيت أبداً

( وب إسناده. س. ) (١) إلى أبي الدرداء عن النبي « ص » أنه قال المرأة لآخر أزوجها يعني في الجنة

# ألباب الثالث والنمسون والمائة

في الصبر على احتمال كلفة الأولاد وذكر الثواب عليه وما ينبغي في ذلك وما لا ينبغي وما يتصل بذلك

( وبإسناده. س، ) (۲) إلى عمران بن الحصين عن النبي « ص »

### الباب الثالث والخمسون والمائة

(٢) قبوله «ص» (إن الله يحب المؤمن السخ. } أخرجه ابن ماجه والطيراني في الكبير وابن عدي في الكامل والبيهقي في الشعب عن عمران بن حصين ولفظه إن الله عز وجل يحب عبده المؤمن الفقير المتعفف أبا العيال

<sup>(</sup>١) وقىوله « ص » ﴿ المسرأة لآخر أزواجهـا الْخ . ) أخـرجه الـطبراني في الكبير عن أبي الدرداء والخطيب عن عائشة بلفظه وضعفه السيوطي .

انه قال إن الله يحب المؤمن المتعفف أبا العيال

( وباسناده. ن. ) (١) إلى أنس عن النبي « ص » أنه قال الساعي على والديه ليكفيهما أو ليغنيهما عن الناس في سبيل الله ومن سعى على زوج أو ولد يكفيهم ويغنيهم عن الناس في سبيل الله والساعي على نفسه ليغنيها ويكفيها عن الناس في سبيل الله والساعي مكاثرة في سبيل الشيطان

( وبإسناده. ن. ) (٢) إلى أبي هريرة عن النبي « ص » أنه قال إن في الجنة درجة لا ينالها إلا ثلاثة إمام عادل وذو رحم وصول وذو عيال صبور فقال علي عليه السلام وما صبر ذي العيال. قال لا يمن على أهله بما ينفقه عليهم

( وباستاده. ط. ) (٣) إلى المقدام بن معدي كرب عن النبي « ص » أنه قال ما كسب رجل كسباً أفضل من عمل بيده وما أنفق الزجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقة

( وبإسناده . ط . ) إلى علي عليه السلام عن النبي «ص» أنه قال له علي عليه السلام أصبحت ليس في بيتي شيء غير الماء وإني مغتم لحال فرخي الحسن والحسين . فقال لي يا علي غم العيال ستر من

 <sup>(</sup>١) وقوله ٩ ص ٧ ( الساعي على والديمه الخ.) أخرجه الطبراني في
 الأوسط عن أنس

 <sup>(</sup>٢) وقوله ( ص » ( إن في الجنة درجة الخ ) أخرجه الديلمي عن أبي
 هريرة .

<sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( ما كسب رجل كسب النخ . ) أخرجه ابن ماجه وابن عدي في الكامل عن المقدام بن معدي كرب

النار وطاعة الخالق أمان من العداب والصبر على الفاقة جهاد وأفضل من عبادة ستين سنة وغم الموت كفارة للذنوب وأعلم يا علي أن ارزاق العباد على الله سبحانه وغمك لهم لا ينفع ولا يضر غير أنك تؤجر عليه وإن أغم الغم غم العيال

( وبإسناده . ط . )(١) إلى ابن عباس عن النبي « ص » أنه قال من ضم يتيماً من بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يغنيه الله أوجب الله تبارك وتعالى له الجنة إلا أن يعمل ذنباً لا يغفر له ومن أذهب كريمتيه كان ثوابه عنده الجنة قيل وما كريمتاه . قال عيناه ومن عال ثلاث بنات يرحمهن ويتقي عليهن ويحسن أدبهن دخل الجنة قال له أعرابي أوثنتين . قال أوثنتين

( وبإسناده. ط. )(٢) إلى ابن عباس عن النبي « ص » أنه قال

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( من ضم يتيماً الخ .) أخرجه أحمد والطبراني عن عمرو بن مالك القشيري صدره ولفظه ومن ضم يتيماً من بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه وجبت له الجنة قال المنذري ورواه أحمد محتج بهم إلاً علي بن زيد انتهى .

قلت قال أحمد الجعلي كان يتشيّع وليس بالقوى وقال البخاري وأبو حاتم لا نحتج به وضعفه ابن عيينة وأحمد وغيرهما وقال الترمذي صدوق انتهى منذري وأخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة مرفوعاً لا يذهب الله بحبيبتي عبد فيحتسب ويصبر إلا أدخلته الجنة

وأخرج الخرايطي في مكارم الأخلاق عن ابن عباس مرفوعاً من عال ثــلاث بنات فأنفق عليهن وأحسن إليهن حتى يغنيهن الله أوجب الله لهن الجنة البتة.

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( من دخل السوق فحمل الخ ) أخرجه ابن عدي عن أنس قال ابن الجوزي موضوع انتهى

قلت لأنَّ في مسنده حماد بن عميرو النصيني وشيخه عبـدَالله بنضراربن عمـر وقال ابن عمـر الجوزي حمـاد يضـع وعبـدالله وأبـوه ليســاء شيء وأخـرجـه=

من دخل السوق فحمل منها طرفة (١) إلى عياله كان كحامل صدقة وليبدأ بالأنثى قبل الذكور فإنه أقر لعين الأنثى ومن أقر بعين أنثى أقر الله عينه أو قال بعينه يوم الحزن ومن فرح أنثى فكأنما بكى من خشية الله ومن بكى من خشية الله أسكنه الله الجنة

( وبإسناده . ط . ) (٢) إلى علي عليه السلام عن النبي « ص » أنه قال كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول أو يكون عيلاً على المؤمنين وقال لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي ولا لذي مرة (٣) سوى (٤)

( وبإسناده . ط . )(د) إلى ابن عباس عن النبي «ص» أنهم قالوا

<sup>=</sup>الخرايطي في مكارم الأخلاق من طريق عبدالله بن ضرار بن عمرو عن أبيه عن إبان بن عيات عن الله عن

<sup>(</sup>١) طرفة الناحية والطائفة من الشيء انتهى مختار

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( كفى بالمرء إثماً النخ ) أخرج الحاكم في مستدركه وصححه عن عبدالله بن عمر صدره ولفظه كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول وأخرج أحمد وابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي وحسنه والحاكم في مستدركه والبيهقي في سننه عن ابن عمر وابن أبي شيبة وأحمد وابن ماجه والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن والعسكري عن أبي هريرة والخطيب عن جابر والطبراني في الكبير عن عبدالرحمن بن أبي بكر وابن أبي شيبة عن حبشي بن جنادة جل عجزه ولفظه لا تحل الصدقة لغنى ولا لذي مرة سوى.

<sup>(</sup>٣) المرة بكسر الميم وتشديد الراء هي الشدة والقوة

<sup>(</sup>٤) والسوى بفتح السين المهملة وتشديد الياء هو التام الخلق السالم من موانع الاكتساب انتهى منذري .

 <sup>(</sup>٥) وقولة (وبإسناده إلى ابن عباس عن النبي «ص» أنهم الخ.) أخرجه البيهقى فى شعبه عن ابن عباس وضعفه السيوطى

يا رسول الله قد علمنا ما حق الوالد على الولد فما حق الولد على الوالد؟ . قال أن يحسن اسمه ويحسن أدبه

( وبإسناده . ل . )(۱) إلى سمرة بن جندب عن النبي « ص » أنه قال الغلام مرتهن بعقيقته تـذبح عنه يـوم السابع ويحلق رأسه ويسمى

( وبإستاده . و . ) (٢) إلى النبي « ص » أنه قال ما انحل والد ولداً أفضل من أدب حسن

( وبإسناده . ۱ . ) (٣) إليه « ص » أنه قال من ابتلى من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له ستراً من النار

( وبإستاده. ۱. )(٤) إليه « ص » أنه قال كيلوا طعامكم بيارك

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( الغلام مرتهن الخ . ) أخرجه ابن أبي شيبة والترمذي وقال حسن صحيح عن سمرة

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » (ما انحل والد ولداً الخ .) أخرجه عبد بن حميد والترمذي وقال غريب وعبدالله بن أجمد بن حنبل في الزيادات والبغوي وابن قانع والعسكري في الأمثال والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن عن أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه عن جده قال الترمذي هذا عندي مرسل والطبراني في الكبير عن ابن عمر ولفظه ما انحل والد ولده نحلاً أفضل من أدب حسن

 <sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( من ابتلى من هذه البنات الخ.) أخرجه أحمد
 والشيخان والترمذي وابن حبان والبيهقي في الشعب عن عائشة بلفظه.

<sup>(</sup>٤) وقوله « ص » (كيلوا طعامكم الخ.) أخرجه أحمد والبخاري عن المقدام بن معدي كرب والبخاري في التاريخ وابن ماجه عن عبدالله بن بشر وأحمد وابن ماجه عن أبي أيوب والطبراني في الكبير عن أبي الدرداء بلفظه وصححه السيوطي

لكم فيه

- ( وبإسناده . ١ . ) (١) إليه « ص » أنه قال ما عال من اقتصد
- ( وبإسناده . ١ . ) (٢) إليه « ص » أنه قال إن المعونة تأتي العبد من الله على قدر مؤنته
- ( وبإسناده . ۱ ) (۳) إليه « ص » أنه قال ليس منا من وسع عليه ثم قتر على عياله
  - ( وبإسناده . ١ ) (٤) إليه « ص » أنه قال الهم نصف الهرم
  - ( وبإسناده . ۱ . ) (د) إليه « ص » أنه قال خيركم خيركم لأهله
- ( وبإسناده. ن. ) (٦) إلى جابر بن عبدالله عن النبي « ص » أنه قال ما من بيت فيهم اسم محمد إلا وسبع عليهم السرزق فإذا

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( ما عال من اقتصد ) أخرجه أحمد عن ابن مسعود بلفظه وحسنه السيوطي

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( إن المعونة تأتي النخ ) أخرجه الحكيم والبزار والحاكم في الكنى والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة بلفظه وزيادة في آخره وهى ان الصبر يأتي من الله على قدر المصيبة وصححه السيوطي

 <sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( ليس منّا من وسع الخ . ) أخرجه الديلمي في مسند عن جبير بن مطعم وضعفه السيوطي

<sup>(</sup>٤) وقوله « ص ». ( الهم تصف الهرم ) أخرجه الديلمي بلفظه.

<sup>(</sup>٥) وقوله « ص » (خيركم خيركم الخ.) أخرجه الترمذي عن عائشة وابن ماجه عن ابن عباس والطبراني في الكبير عن معاوية بلفظه وزيادة في آخره وأنا خيركم لأهلى وصححه السيوطي».

<sup>(</sup>٦) وقبوله « ص » (ما من بيت فيهم الخ .) سبق تخريج بعضه في الباب الثاني

سميتموهم فلا تضربوهم ولا تشتموهم ومن ولد له ثلاثة ذكور ولم يسبم أحدهم أحمد أو محمد فقد جفاني .

( وفي حديث آخر ) (١) لم يسم أحدهم محمد فقد جهل

## الباب الرابع والخمسون والمائة

في الترغيب في الانفاق وما يتصل بذلك.

( باستاده . ۱ . ) (۲) إلى النبي « ص » أنه قال ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت

( وباسناده. ن. ) (٣) إلى عبدالله عن النبي « ص » أنه قال أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله ما منا أحب إلاً ماله أحب إليه من مال وارثه. قال اعلموا أنه ليس منكم أحد إلاً مال وارثه أحب إليه من ماله مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخّرت

(وبإسناده. ١.) إلى عبدالله بن الحرث عن النبي «ص» أنه

(١) وقوله (وفي حديث آخر لم يسم أحدكم الغ.) أخرجه الطبراني في الكبير وابن عدي والشيرازي في الألقاب عن ابن عباس ولفظه من ولد له ثلاثة أولاد فلم يسم أحدهم محمد فقد جهل

## الباب الرابع والخمسون والعاية

(٢) قوله «ص» (ليس لك من مالك الخ.) أخرجه مسلم عن أبي هزيرة ولفظه يقول العبد ما لي وانمنا له من ماله ثلاث ما أكل فأفني أو لبس فأبلى وأعطى فأفنى وما سواء ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس.

(٣) وقوله « ص » (أيكم مال وارثة الخ.) أخرجه أحمد وهناد بطوله والبخاري والنسائي عن ابن مسعود بزيادة ونقصاً

- قال من أنفق نفقة كفاه الله همَّه ورزقه من حيث لا يحتسب
- ( وبإسناده . 1 . ) إليه «ص ، أنه قال في آخر حديث : ومن قدر رزقه الله
  - ( وبإسناده . ١ . ) (١) إليه « ص » أنه قال ابدأ بمن تعول
- ( وبإسناده . ١ . ) (٢) إليه « ص » أنه قال اصنع المعروف إلا من هو أهله وإلى من ليس من أهله فإن أصبت أهله فهو أهله وإن لم تصب أهله فأنت أهله
- ( وبإسناده . ١ . ) (٣) إليه « ص » أنه قال ما طلعت شمس قط إلاً بجنبيها ملكان يقولان اللهم عجّل لمنفق خلفاً وعجل لممسك تلفاً
- ( وبإسناده . ١ . ) (٤) إليه « ص » أنه قال المؤمن يؤجر في نفقته كلها إلا شيء جعله في التراب والبناء
- (  $e, i_{m}$  ( e ) (°) |  $i_{m}$  (  $i_{m}$  ) |  $i_{m}$  ( $i_{m}$  ) |  $i_{m}$  ( $i_{m}$  ) |  $i_{m}$  ( $i_{m}$  ) |  $i_{m}$  ( $i_{m}$  ) |  $i_{m}$  ( $i_{m}$  ) |  $i_{m}$  ( $i_{m}$  ) |  $i_{m}$  ( $i_{m}$  ) |  $i_{m}$  ( $i_{m}$  ) |  $i_{m}$  ( $i_{m}$  ) |  $i_{m}$  ( $i_{m}$  ) |  $i_{m}$  ( $i_{m}$  ) |  $i_{m}$  ( $i_{m}$  ) |  $i_{m}$  ( $i_{m}$  ) |  $i_{m}$  ( $i_{m}$  ) |  $i_{m}$  ( $i_{m}$  ) |  $i_{m}$  ( $i_{m}$  ) |  $i_{m}$  ( $i_{m}$  ) |  $i_{m}$  (i

 <sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( ابدأ بمن تعول الخ . ) أخرجه الطبراني في الكبير عن حكيم بن حزام بلفظه وصححه السيوطي .

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( اصنع المعروف الخ . ) أخرجه الخطيب من رواية مالك عن ابن عمر وابن النجار عن علي عليه السلام وضعفه السيوطي

<sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( ما طلعت شمس قط الخ . ) أخرجه الدارقطني في الامراء عن أنس

 <sup>(</sup>٤) وقوله « ص » ( المؤمن يؤجر الخ . ) أخرجه الترمذي عن خباب ولفظه يؤجر الرجل في نفقته كلها إلا في التراب وصححه الترمذي

<sup>(</sup>٥) وقوله « ص » ( السخاء شجرة في الجنة الخ . ) أخرجه أبو نعيم في =

قال السخاء شجرة في الجنة وأغصانها متدليات في الدنيا من تعلق بغصن منها قاده ذلك الغصل إلى الجنة وإن كان فاجراً والبخل شجرة في النار أغصانها متدليات في الدنيا من تعلق بغصن منها قاده ذلك الغصن إلى النار وإن كان عابداً ثم قال رسول الله «ص» طوبى لمن وفقه الله للسخاء

(وبإسناده. و.) (١) إلى عمران بن حصين عن النبي «ص» أنه قال يا عمران إن الله تعالى يحب الانفاق ويكره الاقتار فأنفق واطعم ولا تفر فراً فيعسر عليك الطلب واعلم أن الله عز وجل يحب البضر النافذ عند مجيء الشبهات والعقل الكامل عند ننزول الشهوات ويحب السماحة ولو على تمرات ويحب الشجاعة ولو على قتل حية

(وبإسناده) (٢) إلى أبي الدرداء عن النبي «ص» أنه قال ما أشرقت شمس قط إلا وبجنبتيها ملكان يناديان أنهما ليسمعا الخلائق غير الجن والإنس يقولون هلموا إلى ربكم فإن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى ولا غربت شمس قط إلا وبجنبتيها ملكان يناديان أنهما

<sup>=</sup> الحلية عن جابر والدارقطني في الافراد والبيهقي في الشعب عن علي عليه السلام وابن عدي في الكامل والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة والخطيب عن أبي سعيد وابن عساكر عن أنس وحسنه السيوطي

<sup>(</sup>۱) وقوله « ص » ( يـا عمران إن الله يحب الـخ ) أخرجـه ابن عساكـر وعن عمران بن حصين.

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » (ما أشرقت الشمس التخ.) أخرجه أبو داود الطيالسي وأحمد والطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية والحاكم في مستدركه والبيهقي في شعبه والخطيب في كتاب البخلاء عن أبي الدرداء ولفظه ما طلعت شمس قط إلا بعث الله بْجنبيها الخ. ما هنا

ليسمعــا الخلائق غير الجن والإنس يقولان اللهم عجـل لمنفق خلفاً وعجل لممسك تلفاً

( وبإسناده. ف. ) (١) إلى ابن عمر أنه قال لما نزلت هذه الآية في مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة ﴾ قال رسول الله «ص» رب زد أمتي فنزلت الآية في من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة ﴾ قال رسول الله «ص» رب زد أمتي فنزلت في إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ﴾

## الباب الخامس والخمسون والمائة

فيما جاء من أن الله قد يبتلي بالفقر وغيره كرامة للمؤمنين وحياطة لهم وتعريضاً لمنافع الآخرة

(باسناده. و.) إلى النبي «ص» أنه قال لو أن مؤمناً على ذروة جبل لقيض الله تعالى إليه منافقاً يؤذيه فيؤجر عليه

( وبإسناده و. ) (٢) إلى عبدالله بن المغفل عن النبي «ص» أنه

#### الباب الخامس والخمسون والمائة

(٢) قوله (وبإسناده الى عبدالله بن المغفل الخ.) أخرجه أحمد
 والترمذي وقال حسن غريب والطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب عن =

<sup>(</sup>١) وقوله (وبإسناده إلى ابن عمر أنه قـال لما نـزلت هذه الآيـة الخ ) أخرجه ابن حيان في صحيحه وابن أبي حاتم وابن المنذري وابن مردويه والبيهة في الشعب عن ابن عمر بلفظه.

لما جاءه رجل وقال والله إني لأحبك في الله. قال إن كنت تحبني في الله فأعد للفقر تجف افراً (١) فإن الفقر أسرع إلى من أحبني إلى منتهاه

( وباسناده . و . ) (٢) إلى النبي « ص » أنه قال عظم الجزاء على عظم البلاء إذا أحب الله قوماً ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط

( وباسناده. و. ) (٣) إليه « ص » أنه قبال إن أهل العبافية إذا رأوا أهل البلى يوم القيامة يودُوا إن كان لحومهم تقرض بالمقاريض

(  $e, \frac{1}{2}$  و  $e, \frac{1}{2}$  ) فيما يظنه الراوي إلى عمّار عن النبي « ص »

= عبدالله بن المغفل والترمذي وقال غريب والحاكم في مستدركه والبيهقي في شعبه عن عائشة

(۱) تجفافاً قال العلقمي، قال في المصباح والتجفاف تفعال بالكسر شيء تلبسه الفرس عند الحرب كأنه درع والجمع تجافيف قيل سمي بذلك لما فيه من الصلابة واليبوسة قال المناوي فاستعير للصبر على الشدة انتهى من السراج المنير على الجامع الصغير

(٢) وقوله « ص » (عظم الجزاء الخ.) أخرجه الترمذي وقال حسن غريب وابن ماجه عن أنس ولفظه إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوماً الخ. ما هنا بلفظه.

(٣) وقوله « صُ » ( إن أهل العافية يوم القيامة النخ . ) أُخرجه الترمذي وقال غريب والطبراني في الكبير والحاكم في الكنى والبيهقي في السنن والضياء في المختارة عن جابر ولفظه يود أهل العافية يـوم القيامة حين يعطى أهـل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض قال في جمع الجوامع وأورده ابن الجوزي في الموضوعات فلم يصب

(٤) وقوله « ص » (إن كان من الأمم قبلكم الخ.) أخرجه أحمد=

أنه قال إن من كان من الأمم قبلكم كانوا ينشرون بالمناشير فصبروا لله تعالى

(وبإسناده. و.) (١) إلى أبي سعيد الخدري عن النبي «ص» أنه قال إن كان النبي من أنبياء الله تعالى ليسلط عليه القمل حتى تقتله القمل وإن كان النبي من أنبياء الله تعالى ليعرى حتى لا يجد شيئاً يواري به عورته غير العباءة يتدرعها ثم يفرحون بذلك كما تفرحون بالغناء والعافية

( وبإسناده. 1. ) (۲) إلى النبي « ص » أنه قال لو كان المؤمن في حجرة فارة لقيض الله له فيه من يؤذيه

= والبخاري وأبو داود والنسائي عن خباب ولفظه كان الرجل قبلكم يؤخذ فيحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاب بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنين ما يصده ذلك عن دين الله ويمشط بأمشاط الحديد ما دون شحمه من عظم أو عصب ما يصده عن دين الله ليتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلاً الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون

(۱) وقوله « ص » (إن كان النبي من أنبياء الله الخ .) أخرجه ابن ماجه وابن أبي الدنيا في كتاب المرض والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم عن أبي سعيد ولفظه من أثناء حديثه وهذا لفظ الحاكم يا رسول الله من أشد الناس بلاء قال: الأنبياء. قال ثم من؟ قال العلماء قال ثم من ؟. قال الصالحون كان أحدهم يبتلى بالقمل حتى تقتله ويبتلى أحدهم بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يلبسها ولأحدهم كان أشد فرحاً بالبلاء من أحدكم بالعطاء. قال المنذرى: وله شواهد كثيرة

(٢) وقوله « ص » ( لو كان المؤمن الخ . ) أخرجه الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب عن أنس وضعفه السيوطي

( وبإسناده ، ١ ) (١) إليه «ص» أنه كان يروي عن ربه يا دنيا مري على أوليائي ولا تحلوي لهم لتفتنيهم من أهان لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة إذا وجهت إلى عبد من عبيدي مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده ثم استقبل ذلك بصبر جميل استحيت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزاناً أو أنشر له ديواناً

(وبإسناده. ل )(٢) إلى سعد بن أبي وقاص عن النبي «ص» أنه سئل أي المؤمنين أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ثم يبتلى الناس على قدر دينهم فمن اشتد دينه اشتد بلاؤه ومن ضعف دينه ضعف بلاؤه

( وفي حديث آخر ) (٣) لا يـزال البلاء بالعبـد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة

( وبإسناده. ۱. ) (٤) إلى النبي « ص » أنه قال من يرد الله به

<sup>(</sup>١) وقوله (وبإسبناده إليه «ص» أنه كنان الخ.) أخرج الحكيم.عن أنس عجزه قال الله تعالى إذا وجهت إلى عبد من عبيدى الخ ما هنا

<sup>(</sup>٢) وقوله (وبإسناده إلى سعد بن أبي وقاص عن النبي «ص» أنه سئل الخ.) أخرجه ابن ماجه وابن أبي الذنيا والترمذي وقال حبديث حسن صحيح عن مصعب بن سعد عن أبيه قال، قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل النخ ما هنا وأخرجه ابن حبان في صحيحه عن العلاء بن المسيب عن أبيه عن سعد

 <sup>(</sup>٣) وقوله (وفي حديث آخر الخ.) هو قطعة من الحديث الذي رواه
 مصعب عن أبيه والعلاء بن المسيب عن أبيه عن سعد

<sup>(</sup>٤) وقوله « ص » ( من يرد الله به خيراً الخ. ) أخرجه أحمـد والبخاري ومالك عن أبي هريرة ولفظه من يرد الله به خِيراً يصب منه وصححه السيوطي

خيرا يصب به <sup>(۱)</sup>

( وبإسناده. و. ) (۲) إليه « ص » أنه قال اذا أراد الله بقوم خيرا ابتلاهم

(وبإسناده و.) (٣) إليه «ص» أنه قال أيكم يحب أن يصح فلا يسقم قالوا كلنا يا رسود الله قال أتجبون أن تكونوا كالحمير الضالة ألا تحبون أن تكونوا أصحاب البلاء وأصحاب الكفارات والذي بعثني بالحق نبيا إن الرجل ليكون له الدرجة في الجنة ما يبلغها بشيء من عمله فيبتليه الله ليبلغ درجة لا يبلغها بعمله إلاً بالابتلاء

(وباسناده ف.) (٤) إلى ابن مسعود عن النبي «ص» أنه فال عجبت للمؤمن جزعه من السُّقْم ولو يعلم ما في السُّقْم أحب أن يكون سقيما حتى يلقى الله عز وجل

(  $e_{ij}$   $mile_{ij}$   $e_{ij}$   $e_{ij$ 

<sup>(</sup>١) يصب منه قال المنذري أي يوجه الله إليه مصيبة ويصيبه ببلاء

 <sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( إذا أراد الله النخ ) أخرجه أبنو يعلى والبيهقي في الشعب عن أنس بلفظه.

 <sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( أيكم يحب أن يصح الخ ) أخرجه الطبراني في
 الكبير والبغوي وأبو نعيم والبيهقي في الشعب عن أبي فاطمة الضميري بطوله

<sup>(</sup>٤) وقوله « ص » (عجبت للمؤمن النخ ) أخرجه أبو داود الطيالسي والطبراني في الأوسط وابن النجار عن ابن مسعود وحسنه السيوطي

 <sup>(</sup>٥) وقوله « ص » ( إذا أراد الله الخ ) أخرجه ابن أبي الدنيا عن أنس
 مختصراً ولفظه إذا أحب الله عبداً وأراد أن يصافيه صب عليه البلاء صباً وثج عليه =

قال إذا أراد الله أن يصافي عبداً صب عليه البلاء صباً وتبع عليه البلاء ثباً فإذا دعاه قالت الملائكة صوت معروف. قال جبريل عليه السلام يا رب عبدك فلان يدعو فاستجب له فيقول الله تبارك وتعالى: إني أحب أن أسمع صوته فإذا قال يا رب قال لبيك عبدي لا تدعوني بشيء إلا استجبت لك على إحدى ثلاث خصال إما أن أعجل لك ما سألتني وإما أن أدخر لك في الأخرة ما هو أفضل منه وإما أن أدفع عنك من البلاء مثل ذلك

( وباسناده ) (۱) إلى ابن عباس عن النبي « ص » أنه قال لا تديموا النظر إلى المجذومين ومن كلمه منكم فليكلمه وبينه قاب (۲) رمح

## الباب السادس والخمسون والمائة

في ذكر شيء من المواعظ المقتضية لآداب الدين والدنيا سواء ما تقدم وما يتصل بذلك

( بإسناده . ١ . ) (٣) إلى النبي « ص » أنه قال وآفة الحلم السَّفه

الياب السادس والخمسون والماتة

(٣) قبوله «ص» ( وآفية الحلم السفه ) أخرجه ابن لال والقضاعي في ...

<sup>=</sup> ثجاً فإذا دعا العبد قال يا رباه قال الله لبيك عبدي لا تسألني شيئاً إلا أعطيتك اما ان اعجله له لك واما ان ادخره لك وضعف قاله المنذري

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( لا تديموا النظر الخ . ) أخرجه عبدالله بن أحمد بن حنبل وأبو يعلى والطبراني في الكبير وابن جرير عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها عليهما السلام وابن عساكر عنها عن أبيها وابن عباس

<sup>(</sup>٢) قاب قدر كما هي رواية عبدالله بن أحمد بن حنبل ومن بعده.

وافة الشجاعة البغي وافة السماحة المن وآفة الجمال الخيلاء وآفة الحسب الفخر وآفة الطرف (١) الضلف (٢) وآفة الجود السرف وآفة الدين الهوى

( وبإسناده ) (٣) إليه « ص » أنه قال السعيد من وعظ بغيره

( وبإسناده . ۱ . ) (٤) إليه « ص » أنه قال الود يتوارث والبغض يتوارث حبك للشيء (٥) يعمي ويصم

(وبإسناده. ۱.) إليه «ص» أنه قال تبنون ما لا تسكنون وتجمعون ما لا تأكلون وتؤملون ما لا تدركون كم من مستقبل يوماً لا يستكمله ومنتظر غداً لا يبلغه عجبت لغافل لا يعقل وعجبت لمؤمل دنيا والموت يطلبه وعجبت لضاحك ملأ فيه لا يدري أرضى الله أو أسخطه يا عجباً كل العجب لمصدق بدار الخلود وهو يسعى لدار الغرور

<sup>=</sup>مسند الشهاب والبيهقي في شعبه وضعفه والديلمي عن علي عليه السلام بلفظه وزيادة وضعفه السيوطي

<sup>(</sup>١) الظرف الكياسة

 <sup>(</sup>۲) الصلف البغض وعدم نفاق صاحبه عند الناس ذكر معناه في.
 المختار.

 <sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( السعيد من وعظ الخ. ) تقدم تخريجه في الباب السادس والعشرين والمائة

 <sup>(</sup>٤) وقوله « ص » ( البود يتوارث النج .) أخبرج البطبراني في الكبيبر
 والحاكم في المستدرك عن عفير صدره بلفظه وصححه السيوطي

 <sup>(</sup>٥) وأما قوله حبك للشيء الخ. فأخرجه أحمد والبخاري في تاريخه وأبو داود عن أبي الدرداء وغيرهم عن غيره وحسنه السيوطي

(وبإستاده ا)(۱) إليه «ص» أنه قبال ما خباب من استخار ولا ندم من استشار ولا حليم(۲) إلا ذو عبرة ولا حكيم إلا ذو تجربة ولا مظاهرة(۳) أوثق من المشاورة لا يغني(٤) حذر من قدر لا يخلون(٤) رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان ورب حامل حكمه إلى من هو أوعى لها منه

( وبإسناده ) (٢) إليه « ص » أنه قال رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة ألا رب نفس جائعة عارية في الدنيا طاعمة ناعمة يوم القيامة ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين ألا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم ألا رب شهوة ساعة أورثه حزناً طويلاً

 $(e_{+})^{(V)}$  |  $(e_{+})^{($ 

 <sup>(</sup>١) وقوله « ص » (ما خاب من استخار الخ.) أخرج الطبراني في
 الأوسط وحسنه السيوطي وفي الكبير وضعف قاله السيوطي عن أنس صدره.

 <sup>(</sup>٢) وأماقوله ( لاحليم إلا ذو الخ ) فأخرجه أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم عن أبي سعيد بلفظه وصححه السيوطي .

 <sup>(</sup>٣) وأما قوله (ولا مظاهرة الخ.) فأخرجه البيهقي في الشعب وضعفه
 من اثناء حديث على عليه السلام يلفظه.

 <sup>(</sup>٤) وأما قوله ( لا يغني حذر الخ. ) فأخرجه ابن عـدي في الكامـل
 والحاكم في المستدرك وتعقب قاله السيوطي والخطيب عن عائشة بلفظه.

 <sup>(</sup>٥) وأما قوله (لا يخلون رجل بامرأة الخ.) فأخِرجه الطبراني في الكبير
 عن سليمان بن بريدة عن أبيه

<sup>(</sup>٦) وقوله « ص » ( رب نفس طاعمة الخ ) أخرجه البيهقي في السنن في الزهد وابن عساكر عن جبير بن نفير عن أبي البحير وكان من الصحابة قاله السيوطى وأخرجه ابن سعد عنه وحسنه السيوطى.

<sup>(</sup>٧) وقوله « ص » ( من صدق الله نجا الح . ) أخرجه أبو عبدالرحمن السلمي عن الحكم بن عمير بلفظه وزيادة في آخره

قال من صدق الله نجا ومن عرفه اتقى ومن أحبه استحيى ومن رضي بقسم استغنى ومن حذره أمن ومن أطاعه فاز ومن توكل عليه اكتفى

(وبإسناده ن.) إلى أنس بن مالك عن النبي «ص» أنه قبال لرجل يعظه يَا منْ الموت غايته ويا من القبر بيته ويا من اللبن ستره ويا من التراب فراشه ويا من الموتى جيرانه ويا من المنكر والنكير زواره ويا من ملك الموت ضيفه فيا له من ضيف لا يشخص حتى يشخص معه يا من المزروع غداً ماله ويا من المزوج غداً عرسه كم من مستقبل يوماً لا يستكمله ومنتظر غداً لا يبلغه

(وبإسناده. ط.) إلى علي عليه السلام عن النبي «ص» أنه قال: أديموا ذكر هادم اللذات قالوا: وما هادم اللذات يا رسول الله؟ قال الموت فإنه من أكثر ذكر الموت سلا عن الشهوات ومن سلا عن الشهوات هانت عليه المصيبات ومن هانت عليه المصيبات سارع إلى الخيرات

( وبإسناده ث ) ((۱) إلى علي عليه السلام غن النبي « ص » أنه قال أحبب حبيبك هوناً ما عسى أن يكون بغيضك يوماً ما وأبغض بغيضك هوناً ما عسى أن يكون حبيبك يوماً ما

( وبإسناده ف ) (٢) إلى ابن عمر عن النبي « ص » أنه قال

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( أحبب حبيبك الخ ) تقدم تخريجه في الباب التاسع والثلاثين والمائة

 <sup>(</sup>۲) وقوله « ص » ( البر لا يبلى الخ ) أخرجه عبدالرزاق عن أبي قلابة مرسلًا وحسنه السيوطي

البر لا يبلي والريب لا ينسى والدَّيان لا يموت وكن كما شئت فكما تدين تدان

## الباب السابع والخمسون والمائة

فيما جاء مما يقتضي الاعتبار والانرجار وما جاء من ذكر فتنة المال وما يتصل بذلك

(بإسناده. و.) (١) إلى النبي « ص » أنه قال ما الموت فيما بعده إلا كركضة عنز قيل يا رسول الله ما أعظم كبر فلان قال أليس الموت بعده.

( وبإسناده. و. )(٢) إلى ابن الهادي عن النبي «ص» أنه لما جاءه رجل يشكو جاراً له قال له اصبر على أذاه واكفف قال ثم أتاه بعد ذلك يشكو فقال مثل ذلك ثم أتاه فقال يا رسول الله : إن الذي كنت أشكوه هلك. فقال «ص» كفى بالموت واعظاً وكفى به مفرقاً

(enjuriles. e. ) $^{(7)}$  إلى أبي موسى عن النبي « ص » أنه قال

#### الباب السابع والخمسون والمائة

(١) قوله «ص» (ما الموت الخ.) أخرجه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة بلفظه إلا أنه قال كنطحة عنز ولم يخرج قوله قبل الخ. وضعفه السيوطي. (٢) وقوله (وبإسناده إلى ابن الهادي عن النبي «ص» أنه لما جاءه

الخ.) تقدم تخريجه في الباب الثالث والأربعين والمائة.

(٣) وقوله « ص » (أول من دخيل الحمام النخ.) أخرجه العقيلي في الضعفي والطبراني في الكبير وابن عدي في الكامل والبيهقي في السنن عن أبي موسى وضعفه السيوطي

أول من دخل الحمام ووضعت له النورة سليمان بن داود عليهما السلام ووجد حرها فقال أوه أوه من عذاب الله أوه أوه قبل أن لا تنفع أوه

( وبإسناده. و. ) (١) إلى أبي هريرة عن النبي « ص » أننه قال نعم البيت الحمام يدخله المسلم لأنه إذا دخله سأل الله الجنة واستعاذ بالله من النار

( وبإسناده. و. ) (٢) إلى أنس عن النبي « ص » أنه قال لعلي يا علي كل نعيم ينقطع إلا نعيم أهل الجنة وكل هم ينقطع إلا هم أهل النار

( وبإسناده . و . ) (٣) إلى أبي سعيد الخدري عن النبي « ص » أنه قال في قوله تعالى ﴿ يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله ﴾ قال الحسرة أن يرى أهل النار منازلهم في الجنة فهي الحسرة

( وبإسناده. و. ) (٤) إلى أبى الدرداء عن النبي « ص » أنه قال

<sup>(</sup>۱) وقوله « ص » ( نعم البيت الحمام الخ ) أخرجه الحكيم وابن منيع وابن السنى في عمل اليوم والليل وابن عساكر عن أبي هريرة

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( يا علي كل نعيم ينقطع الخ.) أخرجه ابن لال عن أنس وضعفه السيوطي

<sup>(</sup>٣) وقوله (وبإسناده إلى أبي سعيد الخدري عن النبي «ص» انه قال في قوله تعالى يا حسرتى الخ.) أخرجه أحمد والنسائي والحاكم وصححه وابن مردويه عن أبي هريرة ولفظه كل أهل الناريرى مقعده من الجنة فيقول لو أن الله هداني فيكون عليه حسرة وكل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيكون له شكراً ثم تملارسول الله «ص» أن تقول نفس يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله

<sup>(</sup>٤) وقوله « ص » ( يا أهل الحجرات الخ. ) أخرجه هناد عن عبيد بن=

يا أهل الحجرات سعرت النار وجاءتكم الفتن فلو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيراً وهانت عليكم الدنيا ولآثرتم الأحرة

(وبإسناده. و.) إلى أنس عن النبي «ص» أنه قال يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من الكفار فيقبال اغمسوه غمسة فيقال له هل رأيت أخمة قط فيقول لا ويؤتى بأشد المؤمنين ضر فيقال اغمسوه في الجنة فيغمسوه فيقبال هل رأيت ضراً قط أو مسك ضر قط فيقول

( وبإسناده. و. ) (٢) إلى أنس عن النبي « ص » أنه قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات

( وبإسناده. س. ) (<sup>٣)</sup> إلى جابر عن النبي « ص » أنه قال قال لي جبريل عليه السلام يا محمد عشت منا شئت إنك ميت وأحبب من أحببت فُإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك ملاقيه

( وبإسناده. ص. ) (٤) إلى علي عليه السلام عن النبي « ص » أنه

خمير مرسبلًا وأبو نعيم في الحلية عن ابن أم مكتوم بلفظه من دون قول هأنت
 عليكم الدنيا الخ.

(۱) وقوله « ص » ( يؤتى يوم القيامة بالنعم الخ.) أخرجه أحمد وعبـد بن حميد ومسلم والنسائي وأبو يعلى وابن ماجه عن أنس

(٢) وقوله « ص » ( حفت الجنة بالمكاره الخ .) أخارجه أجمد ومسلم والترمذي عن أنس ومسلم عن أبي هريرة وأجمد في الزهد عن ابن مسعود موقوفاً بلفظه وصححه السيوطي

(٣) وقوله « ص » (قال لي جبريـل عليه السـلام يا محمـد عش الخ.)
 أخرجه أبو داود الطيالسي والبيهقي في الشعب عن جابر وضعفه السيوطي

(٤) وقوله « ص » ( من اشتاق إلى الجنة الخ . ) أخرجه البيهقي في الشعب عن علي عليه السلام وضعفه السيوطي

قال من اشتاق إلى الجنة سارع إلى الخيرات ومن أشقق من النار لها عن الشهوات ومن ترقب الموت هانت عليه المصيبات

(وبإسناده. ص.) (١) إلى أبي هريرة عن النبي «ص» أنه قال لما خلق الله تعالى الجنة قال لجبريل عليه السلام اذهب فانظر إليها فقال لا يسمع بها أحد إلا دخلها ثم حفها بالمكاره ثم قال اذهب فانظر إليها فنظر وقال يا رب وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد فلما خلق الله النار قال إذهب فانظر إليها قال لا يسمع أحد بها فيدخلها ثم حفها بالشهوات وقال إذهب وانظر إليها فنظر وقال يا رب وعزتك لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها

( وبإسناده . ا . ) (٢) إلى النبي « ص » أنه قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون

( وبإسناده . ا . ) (٢) إليه « ص » أنه قال لكل ساع غاية وغاية كل ساع الموت

( وبإسناده ) إليه « ص » أنه قال إن اعطاء هذا المال فتنة

 <sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( لما خلق الله تعالى الجنة الخ ) أخرجه أحمد وهناد
 وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح والنسائي والحاكم في المستدرك والبيهقي
 في الشعب عن أبي هريرة

 <sup>(</sup>٢) وقوله « ص » (إن الدنيا حلوة خضرة الخ ) أخرجه مسلم عن أبي سعيد بلفظه وزاد في آخره فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل
 كانت في النساء

<sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( لكل ساع غاية الخ . ) أخرجه البغوي عن جلاس بن عمر ولفظه أن لكل ساع غاية وغاية ابن آدم الموت فعليكم بذكر الله فإنه سيهلككم ويرغبكم في الآخرة وضعفه السيوطي .

وإمساكه فتنة

( وبإستاده. ن. )(١) إلى عبادة بـن الصامت عن النبي « ص » أنه قال الكل أمّة فتنة وفتنة أمثلي المال.

## الباب الثامن والخمسون والمائة

في ذكر شيء من ضروب الطاعات التي أوصى بها النبي «ص» أمير المؤمنين صلوات الله عليه وما يتصل بذلك

(وبإسناده. و.) (٢) إلى النبي «ص» أنه قال يا علي لا فقر، أشد من الجهل ولا ماك أعز من العقبل ولا وحشة أوحش من العجب ولا مظاهرة أوثق من المشاورة ولا عقل كالتدبير ولا ورع كالكف ولا حسب كحسن الخلق ولا عبادة مثل التفكر آفة العلم النسيان وآفة الحديث الكذب وآفة العبادة الفترة وآفة الطرف الصلف وآفة السماحة المن وآفة الشجاعة البغي وآفة الجمال الخيلاء وآفة الحسب الفخر.

نخ. يا علي أربع خصال (<sup>٣)</sup> من الشقي جسود العين وقسوة القلب وبعد الأمل وحب النفاق انتهى.

(١) وقوله « ص » ( لكل أمة فتنة الخ . ) أخرجه أحمد بلفظه.

### الباب الثامن والخمسون والمائة

(٢) قوله «ص» (يا علي لا فقر أشد الخ.) أخرج البيهقي في شعبه عن علي عليه السلام صدره ولفظه لا مال أعود من العقل ولا فقر أشد من الجهل ولا وجشة أشد من العجب ولا مظاهرة أوثق من المشاورة ولا عقل كالتدبير ولا حسب كحسن الخلق ولا ورع كالكف ولا عبادة كالتفكر وآفة الحديث الكذب وآفة العلم النسيان وآفة الظرف الصلف وآفة الجمال البغي وآفة الشجاعة الفخر

(٣) وأما قوله (يا علي أربع خصال من الشقي الخ.) فأحرجه ابن عـدي =

يا على أنهاك عن ثلاث حصال الحسد والجرص والكبر.

يا علي سيد الأعُمالَ (١) انصافك للناس من نفسك ومواساة الأخ في الله وذكر الله على كل حال

يا على ثلاث من لم يكن فيه لم ينفعه عمله (٢) ورغ يحجزه عن معاصي الله وخلق يداري به الناس وحلم يرد به جهل الجاهل

يا على ثلاث منجيات تكف لسانك وتبكي على خطيئتك وليسعك بيتك

يا على من حقائق الإيمان (٣) الانفاق في الاقتبار وانصافك الناس من نفسك وبذل العلم للمتعلم

يا علي أوصيك بخصال فاحفظهن اللهم أعنه على حفظهن

في الكامل وأبو نعيم في الحلية عن أنس ولفظه أربع من الشقي جمود العين
 وقسوة القلب والحرص وطول الأمل وضعفه السيوطي

(١) وأما قوله (يا على الأعمال الخ.) فأخرجه هناد وابن المبارك والحكيم عن أبي جعفر مرسلًا وأبو نعيم في الحلية عن علي عليه السلام موقوفاً والديلمي عنه مرفوعاً والرافعي عن ابن عمر مرفوعاً ولفظه أشد الأعمال ثلاث ذكر الله على كل حال والانصاف من نفسك ومواساة الأخ في المال

/ (٢) وأما قوله (يا علي ثلاث من لم يكن فيه لم ينفعه عمله الخ.) فأخرجه الرافعي عن علي عليه السلام ولفظه ثلاث من لم يكن فيه فليس مني ولا من الله حلم يرد له جهل الجاهل وحسن خلق يعيش به في الناس وورع يحجزه عن معاصى الله

(٣) وأما قوله (يا علي من حقائق الإيمان النخ) فأخرجه البزار والطبراني في الكبير عن عمار بن ياسر ولفظه ثلاث من الإيمان الانفاق من الاقتار وبذل السلام والانصاف من نفسك.

الخوف من الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وكثرة البكاء يبي لك بكل دمعة بيت في الجنة عليك بصلاة الليل عليك برفع يديك في الصلاة وتقبيلهما عليك بتلاوة القرآن على كل حال عليك بالسواك لكل صلاة

يا علي إن من اليقين ألا ترضى أحـد بسخط الله ولا تحمد أحـدا على ما أتاك الله ولا تذم أحدا على سا لم يؤتك الله بــه فإن الــرزق لا يجره حرص حريص ولا يصرفه كراهة كاره

يا على أربعة لا تود لهم دعوة (١) الإمام العدل والولد لوالده والرجل لأخبه بظهر الغيب يوكل الله ملكاً يقول ولك مثله والمظلوم يقول الله عز وجل لأنتصر لك ولو بعد حين

يا علي أربع القليل منها كثير النار والعداوة والفقر والوجع

يا على أربع أسرع شيء عقوبة رجل أحسنت إليه ويكافيك بالاحسان إساءة ورجل لا تبغي عليه وهو يبغي عليك ورجل عاهدته على أمر فمن أمرك الوفاء ومن أمره الغدر لك ورجل يصل قرابته ويقطعونه

يا علي ثلاث لا تنتصف من ثلاث برُّ من فاجر وحليم من جاهل وشريف من وضيع

(١) وأما قوله (أربعة لا ترد لهم دعوة الخ.) فأخرجه أبو نعيم في الجلية والمديلمي عن واثلة ولفظه أربعة دعوتهم مستجابة الإسام العادل والرجل يدعو لأخيه بظهر الغيب ودعوة المظلوم ورجل يدعو لوالديه.

يا على ثلاث مجالستهن يميت القلب مجالسة الأنذال والحديث مع النساء ومجالسة الأغنياء

يا على ثلاث مهلكات (١)شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه وثلاث منجيات خوف الله في السر والعلانية كأنـك تراه فـإن لم تكن تـراه فإنـه يراك والعـدل في الغضب والـرضى والقصـد في الفقـر والغنى

# الباب التاسع والخمسون والمائة

في ذكر شيء مما أوصى به النبي «ص» قوماً من أصحاب مما يقتضى الترغيب والترهيب

(روباستاده. س. ) (۲) إلى أبي ذر رضي الله عنه عن النبي

(١) وأما قوله (ثلاث مهلكات الخ.) الباب فأخرجه الطبراني في الأوسط
 عن ابن عمر والبزار والعسكري في الأمثال عن أنس

### الباب التاسع والخمسون والمائة

(٢) قوله (بإسناده إلى أبي ذرعن النبي « ص » أنه قال يا رسول الله المخ.) أخرجه عبد بن حميد والطبراني في الكبير عن أبي ذر ولفظه أوصيك بتقوى الله تعالى فإنه رأس الأمر كله وعليك بتلاوة القرآن وذكر الله تعالى فإنه مطردة لك في السماء ونور لك في الأرض وعليك بطول الصمت إلا في خير فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك إياك وكثرة الضحنك فإنه يميت القلب للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك إياك وكثرة الضحنك فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه عليك بالجهاد فإنه رهبانية أمتى أحب المساكين وجالسهم انظر إلى من تحتج ولا تنظر إلى من فوقك فإنه أجدر ألا تزدري نعمة الله عندك صل قرابتك وإن قبطعوك قبل الحق وإن كان مراً لا تخف في الله لومة لائم على الله لومة لائم

« ص » أنه قال قلت يا رسول الله أوضني؟ قال أوصيك بتقوى الله فإنها رأس أمرك. قلت يا رسول الله أو زدىي. قال عليك بتلاوة الفرآن وذكر الله فإن ذلك نور لك في السموات ونور في الأرض. قلت : يا رسول الله أوزدني. قال لا تكثر الضحك فإنه يميت القلب ويذهب نور الوجه. قلت يا رسول الله زدني قال عليك بالجهاد فإنه رهبانية أمتي. قلت يا رسول الله زدني قال عليك بالصمت فإلا من خير فإنه مردة الشيطان عنك وعولك على أمر دينك. قلت يا رسول الله زدني. قال انظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو فوقك، فإنه أجدر ألا تزدري نعمة الله عليك. قلت يا رسول الله زدني. قال نام وان قطعوك. قلت يا رسول الله زدني. قال تخف في الله لومة لائم. قلت يا رسول الله زدني. قال تحف في الله لومة لائم. قلت يا رسول الله زدني. قال تحب لنفسك ثم ضرب بيده على صدري وقال يا أبا ذر لا عقل كالتدبير ولا ورع كالكف ولا حسب كحسن الخلق

( وبإسناده. س. )(1) إلى أبي هريرة عن النبي « ص » أنه قال يا أبا هريرة ألا أعلمك بكلمات تعمل بهن وتعلمهن الناس. قال ، قلت نعم يا رسول الله قال كن ورعاتكن أعبد الناس وكن

ليحجزك ما تعلم من نفسك ولا تجد عليهم فيما يأتي وكفى بالمرء عيباً ان فيه ثلاث خصال ان يعرف من الناس ما يجهل من نفسه ويستحي لهم مما هـو فيه ويؤذي جليسه يا أبا ذر اعقل الخ. ما هنا بلفظه وحسنه السيوطي

<sup>(</sup>١) وقوله «ص» (يا أبا هريرة ألا أعلمك الخ.) أخرجه البيهقي في الشعب عن أبي هريرة ولفظه كن ورعاً تكن أعبد الناس وكن قنعاً تكن أشكر الناس واحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمناً وأحسن مجاورة من جاورك تكن مسلماً واقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب وضعفه السيوطي وأخرجه الخرايطي في مكارم الأخلاق عنه

قنعاً تكن أغنى الناس وارض للناس ما ترضى للناس ما ترضى لنفسك تكن مسلماً واحسن جوار من جاورك تكن مؤمناً وأقل الضحك فإنه يميت القلب

( وبإسناده. ن. )(١) إلى أبي ذر عن النبي « ص » أنه قال ستة أيام أعقل يا أبا ذر ما أقول لك ثم لما كان اليوم السابع قال أوصيك بتقوى الله في السر والعلانية فإذا أسأت فأحسن ولا تسألن أحداً وإن سقط سوطك ولا تزوين أمانة ولا توليّنَ يتيماً ولا تقضين بين اثنين

(وبإسناده. س.) إلى أبي ذر عن النبي «ص» أنه قال أوصيك بوصية إن أنت حفظتها ينفع الله تعالى فقلت بأبي وأمي أنت. فقال جاور القبور تذكرك بها في غد تزورها بالنهار ولا تزورها بالليل واغسل الموتى فإن في معالجة جسد خاو عظة وشيّع النجنائز فإن ذلك يحرق قلبك ويحزنه واعلم أن أهل الحزن في أمر الله عز وجل ذكره في علو من الله وجالس أهل البلاء والمساكين وكُلْ معهم ومع خادمك لعلَّ الله تبارك وتعالى يرفعك يوم القيامة والبس الخشن والشقيق من الثياب تذللاً لله تبارك وتعالى لعلَّ الفخر والعز لا يجدان في قلبك مساغاً وتزيّن أحياناً في عبادة الله بزينة حسنة تعطفاً وتكرماً وتجملاً فإن ذلك لا يضرك شيئاً إن شاء الله وعسى الله أن تحدث لله شكراً

( وبإسناده . ح . ) إلى أنس بن مالك عن النبي « ص » أنه قال

<sup>(</sup>١) وقوله (وبإسناده إلى أبي ذر عن النبي «ص» أنه قال ستة أيام الخ.) أخرجه أحمد عن أبي ذر مختصر أو لفظه أوصيك بتقوى الله تعالى في سر أمرك وعلانيته وإذا أسأت فأحسن ولا تسألن أحداً شيئاً ولا تقبض أمانة ولا تقض بين اثنين وصححه السيوطي.

لأصحابه يا معشر المهاجرين ويا معشر الأنصار لا تدعوا وتنسوا أمواتكم في قبورهم فإن موتاكم يرجون فضلكم وإن موتاكم لا يقدرون على أن يأتوا مجلساً وموتاكم محبوسون في عساكر الموتى يرغبون في عمال البر وموتاكم يندمون على سيئاتهم ولا تنفع ندامتهم أصحابي لو أعمال البر وموتاكم يندمون في عذاب القبر لما فرحتم ولما جمعتم ولما لبستم ولما برحتم مجلس أصحابي لو أنتم تعلمون مثلما أعلم لما نبت على أجسادكم اللحوم وأنتم تقولون يا رب اغفر لموتانا فكيف لا تقدمون شيئاً من أموالكم لموتاكم فرحوا أمواتكم في ظلمة القبر بحسنة من حسناتكم فإن حق موتاكم عليكم أكبر مما تظنون أنتم فبكي أصحاب رسول الله «ص» فقال النبي «ص» ابكوا فإن البكاء ها هنا ينفعكم وبكاء أهل النار في النار لا ينفعهم هيهات هيهات إن لله دارين الجنة والنار فشتان ما بين الدارين وبين المنزلين فريق في جوار الله في جنة الخلد وهم فيها خالدون وفريق في النار ثم قرأ: ﴿ إن رحمة الله قريب من المحسنين ﴾

(وبإسناده) إلى ابن مسعود عن النبي «ص» أنه قبال دخلت أنا وخمسة يعني على رسول الله «ص» وقد أصابتنا مجاعة شديدة ما ذقنا منذ أربعة أشهر إلا الماء واللبن وورق الشجر. فقلنا يا رسول الله إلى متى نحن على هذه الحالة الشديدة. قال رسول الله «ص» لا تزالون فيها ما عشت فيكم فأحدثوا لله شكراً فإني قرأت كتاب الله الذي أنزل علي وعلى من كان قبلي فما وجدت أمة يدخلون الجنة بغير خساب وقال تعالى ﴿ إنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب ﴾ وقال ﴿ أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاماً ﴾ وقال ﴿ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الدين خلوا من قبلكم إلى قوله ألا إنّ نصر الله قريب ﴾. وقال

تعالى ﴿ ولنبلونكم بشيءٍ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والشمرات وبشر الصابرين ﴾ قلنا يا رسول الله من الصابرون ؟ قال رسول الله «ص» الذين صبروا على طاعة الله وعن معصيته وكسبوا طيباً وأنفقوا قسطاً وقدموا فضلاً فأفلحوا وأنجحوا

يا ابن مسعود عليهم الخشوع والتقوى والسكينة والوقار والثقة واليقين والاعتبار والبر والورع والإحسان والحب لله والبغض في الله وأداء الأمانة والعدل في الحكم وإقامة الشهادة ومعاونة الصديق والعفو عن المسىء ويعفو عمَّن ظلمه

يا ابن مسعود إذا ابتلوا صبروا وإذا أعطوا شكروا وإذا حكموا عدلوا وإذا قالوا صدقوا وإذا عاهدوا أوفوا وإذا غضبوا غفروا وإذا أساؤا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً وإذا مروا يالغوامروا كراماً ويبيتون لربهم سجداً وقياماً ويقولون للناس حسناً.

يا ابن مسعود والذي بعثني بالحق نبياً إن هؤلاء هم الصابرون

يا ابن مسعود من شرح الله صدره للإسلام فهـو على نور من ربه النـور إذا ألقي في القلب انشـرح وانفسـخ وعـلامتـه التجـافي عن دار الغرور والانابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزول الموت

يا ابن مسعود من زهد في الدنيا قصر أمله فيها وتركها لأهلها قال تعالى ﴿ لَتُبلُونَكُم أَيكُم أُحسن عملاً ﴾ أيكم أزهد في الدنيا واتركها فإنها دار غرور ودار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمعها من لا عقل له

يا ابن مسعود واحقر الناس من طلب البدنيا. قبال الله تعمالي

﴿ اعلموا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال إلى قوله عذاب شديد ﴾. قال الله تعالى ﴿ وآتيناه الحكم صبياً ﴾ يعني الزهد في الدنيا. قال الله تعالى: ﴿ إِن هذا لَفِي الصحفُ الأولى صحف إبراهيم وموسى ﴾. قال الله تعالى لموسى عليه السلام لم يتزين المتزينون بزينة أحسن ولا أحب إليَّ مثل الزهد وقال يا موسى إذا رأيت الفقر مقبلًا فقل مرحباً بشعار الصالحين وإذا رأيت الغنى مقبلًا فقل ذنب عجلت عقوبته

يا ابن مسعود من اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات ومن أشفق من النار رجع عن المحرمات ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات ومن ترقب الموت سارع إلى الخيرات

يا ابن مسعود إن موسى المصطفى بالكلام والنجوى رأى خضرة البقل من ساق بطنه وما سأل ربه عز وجل حين تولى من الظل إلاً طعاماً يأكله من جوعه

يا ابن مسعود إن شئت أنبأتك بما مرَّ نوح عاش ألفاً إلاَّ خمسين عاماً لم ببن كلما أصبح قال لا أمسي وإذا أمسى قال لا أصبح وكان لباسه الشعروان داود خليفة الله في الأرض كان طعامه ثلاثة أجزاء شعير وجزء ماء وجزء نخالة وكان لباسه الشعروان سليمان فيما كان من الملك يأكل الخنكار ويطعم الناس الحواري فلا يزال حتى يصبح باكياً وإن إبراهيم خليل الله صلوات الله عليه وآله وسلم كان لباسه الصوف وطعامه الشعير وإن يحيى بن زكريا عليه السلام كان لباسه ليف ويأكل ورق الشجر. وإن عيسى بن مريم عليه السلام لفي أمره عجب كان يقول إدامي الجوع وشعاري الخوف ودابتي رجلاي ولباسي الصوف وسراجي القمر ودفائي في الشتاء مشارق الأرض وفاكهتي وريحانتي ما

أنبتت الأرض للوحدوش والأنعام وليس لي شيء وليس أحد على الأرض أغنى منى .

يا ابن مسعود يبغضون ما أبغض الله ويصغرون ما صغّر الله ويزهدون فيما زهد الله تعالى حتى وجدوا الثناء. قال الله تعالى في نوح عليه السلام ﴿ إنه كان عبداً شكوراً واتخذ الله إبراهيم خليلا وجعل الله داود خليفة في الأرض ولسليمان الربح غدوها شهر ورواحها شهر وكلم الله موسى تكليماً وليحيى وآتيناه الحكم صبياً ﴾ وسيداً وحصوراً ولعيسى وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير وتبراً الأكمه والأبرص وأثنى عليهم فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين لما خوفهم الله تعالى في كتابه وإن جهنم لموعدهم أجمعين وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضياً ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياً وقوله وجيء بالنبيين والشهداء

يا ابن مسعود الحساب فيها على من له فضل على قوام صلبه فلم يقدم فضله

يا ابن مسعود النار لمن ركب محرماً والجنة لمن ترك الحرام

يا ابن مسعود عليك بالزهد فإن ذلك مما يباهي بـ الله الملائكـة ويقبل عليك بوجهه ويصلى عليك الجبار

يا ابن مسعود سيأتي من بعدي أقوام يأكلون الطعام ألوانها ويلبسون اللباس ألوانها ويركبون فره الدواب ألوانها ويتزين الرجل منهم بزينة المرأة لزوجها ويتبرجن النساءزيهنزي الملوك المياشرة ودينهم دين كسرى وقيصر يمنون ويتباهون بالحشى منافقو أمتي

شاربون للقهوات البلاعبون بالكعبات راكبون للشهوات تاركون للجماعات راقدون عن العتمات مفرطون في الغدوات

يا ابن مسعود قال الله تعالى ﴿ فَخَلْفُ مِنْ بَعَدُهُمْ خَلَفَ أَضَاعُوا الصَّاهُ وَاتَّبِعُوا الشَّهُواتِ فَسُوفَ يُلقُونَ غَياً ﴾

يا ابن مسعود مثلهم مثل الشجرة الدفلاء زهرها حسن وطعمها مر يبنون الدور ويشيدون القصور ويزخرفون مساجدهم ويحلون مصاحفهم ويأكلون الربا ويظهرون الجفاء ليس لهم همٌ إلاً همُ الدنيا عاكفون عليها

يا ابن مسعود رق ثوبه رق دينه محادثتهم وكالامهم الدرهم والدينار هم أولئك شرار الأشرار. قال الله تعالى ﴿ وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثاً ورياً ﴾

يا ابن مسعود أجسامهم لا تشبع وقلوبهم لا تخشع قال الله تعالى ﴿ كُلَّا بِـل ران على قلوبهم ما كانو يكسبون ﴾ يعني الذنب على الذنب حتى اسود القلب

يا ابن مسعود بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء فمن أدرك ذلك الزمان من أعقابكم فلا تسلموا عليهم في ديارهم ولا تشيعوا جنائزهم ولا تعودوا مرضاهم فإنهم يتسنون بسنتكم ويظهرون دعوتكم ويخالفون أفعالكم ويموتون على غير ملتكم أولئك ليسوا مني ولا أنا منهم يوم القيامة

يا ابن مسعود لا تخافن أحداً غير الله .

يا ابن مسعود عليهم لعنة الله منى ومن جميع المرسلين ولعنة

الملائكة المقربين وعليهم غضب الله وسوء الحساب لا يخرجهم الله من الدنيا إلا بعمى القلب والبرص والجذام والجنون ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون يظهرون الحرص الفاحش والحسد الظاهر ويقطعون ما أمر الله به ان يوصل ويزهدون في الخيرات قال الله عز وجل فو والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله له أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار ﴾

يا ابن مسعود يـوقر فيـه الصغير ويحقّر فيه الكبيـر ويؤتمن الخائن ويخـون فيه الأمين ويستنطق فيه البـاطل ويبـطل فيه الحق ويبخـل فيه بالشهادة ويستهزأ فيه بالآيات ويستحل فيه الخمر ويضيع فيه الحدود.

يا ابن مسعود فالهرب الهرب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم الـلاعنون قلنا لهم كونوا قردة خاسئين

يا ابن مسعود قال الله تعالى ﴿ فمن أهل القرى ان يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يؤمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ﴾

يا ابن مسعود لا يجيء هـلاك أمتي إلَّا من الفقهاء وعلمـاء السوء ومنهم هلاك الدين

يا ابن مسعود قال الله تعالى ﴿ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً بئس مثل القوم الذين كذّبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين ﴾

یا ابن مسعود سیأتی علی الناس زمان الصابر فیه كالقابض علی الجمر بكفه آن ذلك الزمان یقال له زمان الذئاب فمن لم یكن ذئباً أكلته الذئاب

يا ابن مسعود علماؤهم خونة فجُرة ضلال شرار خلق الله يدخلهم الله بذنوبهم تارجهنم صم عمي مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيراً

## الباب الستون والمائة

فيما جاء في ذكر مكائد الشيطان أعاذنا الله منه

(بإسناده) إلى أبي هريرة عن النبي «ص» أنه قال ما من أحد بخرج من بيته إلا وعلى بابه رايتان راية بيد ملك وراية بيد شيطان فإن خرج في طاعة الله تبعه الملك برايته حتى يرجع إلى بيته وإن خرج فيما يكره الله عزَّ وجل تبعه الشيطان برايته فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع

( وبإسناده. ن. )(١) إلى أبي بريدة عن النبي « ص » أنه قال ما يخرج رجل شيئاً من الصدقة حتى يفك عنها لحيي سبعين شيطاناً

(وباسناده. ن.) (٢) إلى أنس عن النبي «ص» أنه مرَّ بقوم يصطرعون قال ما هذا قالوا يا رسول الله هذا فلان الصريع لا ينتدب له أحد إلاَّ صرعه فقال رسول الله «ص» ألا أدلكم على من هو أشد منه رجل ظلمه رجل فكظم غيظه فغلبه وغلب شيطانه وغلب شيطانه صاحبه

<sup>(﴿)</sup> وقوله « ص » ( ما يخرج رجل شيئاً الخ . ) أخرجه أحمد والحاكم عن بريدة بلفظه وصححه السيوطي

<sup>(</sup>٢) وقوله (وبإسناده إلى أنس) أخرجه الطيراني في الكبير عنه مختصراً

(وبإسناده. ن.) إليه «ص» أنه لما علم أن الصحابة سبوا الأعرابي الذي بال في المسجد قال ارشدوا صاحبكم ولا تكونوا عوناً للشيطان عليه

(وبإسناده. ن. )(١) إلى ابن عباس عن النبي « ص » أنه قال إن أناساً من أمتي يقرأون القرآن ويتفقهون في الدين يأتيهم الشيطان فيقول لو أتيتم الملوك فأصبتم من دنياهم واعتزلوهم بدينكم ألا ولا يكون ذلك

( وبإسناده . ن . ) (٢) إلى أبي الدرداء عن النبي « ص » أنه قَال البلاء موكل بالقول ما قـال عبد بشيء والله لا أفعله إلَّا تــرك الشيطان كل عمل وولع بذلك منه حتى يؤثمه

(وبإسناده. و.) (٣) إلى أبي الدرداء عن النبي «ص» أنه قال الاتقاء على العمل أشد من العمل إن الرجل ليعمل الغمل فيكتب له عمل صالح معمول السر فيتضاعف أجر سبعين ضعفاً فلا يزال به الشيطان حتى يذكره الناس ويعلنه فيكتب علانية ويمحو أجره ثم لا يزل به الشيطان حتى يذكره للناس الثانية ويحب أن يذكروه ويحمدوه عليه فيمحو من العلانية فيكتب رياء ويمحو تضعيف أجره كله فاتق الله امرء صان دينه وإن الرياء شرك

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( إن أناساً من أمتي الخ . ) أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس ورواته ثقات قاله المنذري

 <sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( البلاء موكل النخ . ) أخرجه البيهقي في الشعب
 والخطيب في تاريخه عن أبي الدرداء وضعفه السيوطي

<sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( الاتقاء على العمل النخ . ) أخرجه البيهقي عن أبي الدرداء وقال هذا من أفراد بقية عن شيوخه المجهولين انتهى منذري .

# الباب الحادي والستون والمائة

في ذكر اللباس وما ينبغي الاعتماد عليه وما لا ينبغي وما يتصل بذلك

(بإسناده ل.)(۱) إلى النبي «ص» أنه قال رأى على رجل ثوبين مصبوغين بالعصفر فقال هذا من ثياب الكفار فلا تلبسها

( وبإسناده. و. ) إلى أنس عن النبي «ص» أنه جاءه رجل وعليه برب معصفر فقال لو أن سوبك هذا كان في التنور كان خير لك الحدث

( وبإسناده. ل. ) إلى النبي «ص» أنه رأى على رجل ثياباً وسخة فقال أما كان يجد ماء يغسل به ثيابه

( وبإسناده ) (۲) إلى النبي « ص » أنه قال إن الله جميل يحب الجمال

( وبإسناده . ١ . )(٣) إلى النبي « ص » أنه قال اعتموا تزدادوا

#### الباب الحادي والستون والمائة

(١) قوله (وبإسناده إلى النبي «ص» أنه رأى على رجل المخ) أخرجه أحمد ومسلم والنسائي عن ابن عمرو ولفظه أن هذا من ثياب الكفار فلا تلبسها يعني المعصفر.

(٢) وقوله «ص» (إن الله جميل الخ.) أخرجه مسلم والترمذي عن ابن مسعود والطبراني في الكبير عن أبي أمامة والحاكم في المستدرك عن ابن عمر وابن عساكر عن جابر وابن عمر بلفظه وصححه السيوطي

(٣) وقوله « ص » ( اعتموا تزدادوا حلماً) أخرجه الخطيب عن ابن عباس =

حلماً

( وبإسناده. ط. ) أَ إلى ابن عصر عن النبي « ص » أنه قـال من لبس ثوب شهرة ألبسـه الله ثوب مـذلة في الأخـرة وألبسه ثـوباً من. النار

( وبإسناده. س. )<sup>(۲)</sup> إلى أبي أمامة عن النبي « ص » أنـه قال سيكون رجال من أمتي يأكلون ألوان الـطغام ويشـربون ألـوان الشراب ويلبسون ألوان اللباس ويتشِدقون في الكلام أولئك شرار أمتي

( وبإسناده. س. ) (٢) إلى معاذ بن أنس الجهني عن النبي « ص » أنه قال من ترك اللباس وهو يقدر عليه تواضعاً لله عز وجل دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من حلل الإيمان يلبس من أيهن شاء

= بلفظه وفي سنده سعيد بن سلام عن شيخه عبيد بـن أبي حميـد قال أبـو الفرج لا يصح سعيد كذاب وضاع وشيخه متروك انتهى

قلت فقد أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه وأبو يعلى وابن عدي عن عبيد الله بن أبي حميد عن أبي الملج عن ابن عباس بلفظه وليس فيه سعيد ولا شيخه أخرجه الطبراني في الكبير عن أسامة بن عمير أيضاً بلفظه انتهى من اللالىء وغيرها بتصرف

(١) وقـوله « ص » ( من لبس ثـوب شهرة الـخ ) أخرجـه أحمد عن ابن عمر ولفظه من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة

(٢) وقولة « ص » (سيكون رجال الخ.) أخرجه الطبراني في الكبير وأبو
 نعيم في الحلية عن أبي امامة وضعفه السيوطي

(٣) وقوله « ص » ( من ترك اللباس الخ ) أخرجه الترمذي والحاكم في المستدرك عن معاذ بن أنس وصححه السيوطى

( وبإسناده. ل. ) (١) إلى ابن عباس عن النبي « ص » أنه قال البسوا من ثيابكم البيض وكفنوا فيها موتاكم وإن خير كحالكم الأثمد يجلو النظر وينبت الشعر

(وباسناده. ل.) (۲) إلى علي عليه السلام عن النبي «ص» أنه خرج وفي إحدى يديه ذهب وفي الأخرى حرير فقال هذان حرام على ذكور أمتى حلً لإناثها

(وبإسناده) إلى عبدالله بن العباس وأبي هريرة عن النبي «ص» انه قال في خطبة الوداع: ومن لبس ثوباً جديداً فاختال فيه خسف الله به إلى شفير جهنّم ما دامت السموات والأرض لأن قارون خسف الله به لأنه لبس ثوباً فاختال فيه فخسف الله به فهو يتخلل بين أطباق الأرضين إلى يوم القيامة

( وبإسناده . ۱ . ) (۳) إلى النبي « ص » أنه قال من لم يأخذ من شاربه فليس منا

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( البسوا من ثيابكم البيض النخ . ) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وابن حبان وابن سعيد والبيهقي في السنن عن ابن عباس .

<sup>(</sup>٢) وقوله (وبإسناده إلى علي عليه السلام عن النبي «ص» أنه خرج الخ.) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والطحاوي والشاشي وابن حبان والبيهةي والضياء في المختارة عن علي عليه السلام ولفظه أخذ النبي «ص» حريراً فجعله في شماله ثم رفع بهما يديه وقال إن هذين حرام على ذكور أمتى حلال لاناثهم.

 <sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( من لم يأخذ من الخ . ) أخرجه الدارقطني في سننه والعقيلي في الضعفاء عن زيد بن أرقم بلفظه .

( وبإسناده. ق. ) (1) إلى أبي أمامة عن النبي « ص » أنه قال عليكم بلباس الصوف تجدون جلاوة الإيمان في قلوبكم وعليكم بلباس الصوف تعرفون به في بلباس الصوف تعرفون به في الأخرة فإن النظر في الصوف يؤرث في القلب التفكر والتفكر يؤرث الحكمة والحكمة تجري في الجوف مجرى الدم فمن كثر تفكره قل طعمه وكل لسانه ومن قل تفكره كثر طعمه وقسا قلبه والقلب القاسي بعيد من الله بعيد من الجنة قريب من النار.

# الباب الثاني والسنون والمائة

في ذكر الخوف من الله سبحانه وما يتصل بذلك

(بإسناده. و:) (۲) إلى أنس بن مالك عن النبي «ص» أنه

(١) وقوله « ص » ( عليكم بلباس الصوف الخ .) أخرجه الخطيب عن أبي أمامة وفي سنده محمد بن يوسف الكديمي عن عبدالله بن داود الواسطي التمار قال ابن الجوزي لا يصح الكديمي يضع وشيخه لا يحتج به انتهى .

قلت وأخرجه البيهقي في الشعب عن أبي أمامة وفي سنده. محمد بن يحونس وشيخه وقال في الحديث منكر ويشبه أن يكون من كلام بعض الرواة فالحقت بالحديث يعني قوله عليكم بلباس الصوف تجدون قلة الأكل انتهى من اللالىء بتصرف

#### الباب الثانى والستون والمائة

(۲) قوله «ص» (ما ترك عبد شيئاً الخ.) أخرجه ابن عساكر عن ابن عمر مختصراً ولفظه ما ترك عبد لله أمراً لا يتركه إلاً لله عوضه الله منه ما هو خير له في دينه ودنياه وضعقه السيوطي

قال ما ترك عبد شيئاً من خوف الله تعالى أو رجائه إلا أعقبه الله لذة يجد فرحتها في قلبه ويبدل به خير منه في الدنيا والآخرة

( وبإسناده . ص . ) (۱) إلى ابن عمر عن النبي « ص » أنه قــالَ من خاف الله أخاف الله منه كل شيء ومن لم يخف الله أخــافه الله من كل شيء

( وبإسناده. ص. ) (۲) إلى النبي « ص » أنه قال المؤمن بين مخافتين بين ذنب قد مضى لا يدري ما يصنع الله به وبين عمر قد بقى لا يدرى ماذا يصب فيه من الهلكات

( وباسناده ) (٣) إلى زيد بن خالد الجهني عن النبي «ص» أنه قال رأس الحكمة مخافة الله تعالى وخير ما ألقى في القلب اليقين

( وبإسناده. ص. ) (٤) إلى أنس عن النبي « ص » أنه قال

<sup>(</sup>١) وقوله « صْ » ( من خاف الله الخ ) أخرجه أبهو الشيخ عن واثلة وعبدالرحمن بن محمد بن عبدالكريم الكرخي في أماليه والرافعي عن ابن عمر للفظه

 <sup>(</sup>٢) وقـوله « ص » ( المؤمن بين مخافتين الخ ) أخـرجـه ابن المبـارك
 بلاغاً قاله في جمع الجوامع

<sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( رأس الحكمة مخافة الله الخ . ) أخرج الحكيم وابن لال وصححه السيوطي والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود صدره بلفظه وأخرج الديلمي عجزه ولفظه خير ما ألقى في القلب اليقين

<sup>(</sup>٤) وقوله «ص» (خشية الله رأس الخ.) أخرج القضاعي عن أنس صدره ولفظه خشية الله رأس كل حكمة والورع سيىد العمل وأخرج الحكيم عن أنس عجزه ولفظه الورع سيد العمل من لم يكن له ورع يرده عن معصية الله إذا خلابها لم يعبأ الله لسائر عمله فذلك من مخافة الله في السر والعلانية والاقتصاد=

خشية الله رأس كل حكمة والورع سيـد العمل ومن لم يكن لـه ورع يحجزه عن معاصي الله تعالى لم يعبأ الله بشيء من عمله

(وبإسناده. ص.) (١) إلى عائشة عن النبي «ص» أنها قالت: يا رسول الله والذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر وهو في ذلك يخاف الله تعالى. قال لا با ابنة الصديق ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو في ذلك يخاف الله تعالى أن لا يتقبل منه

(وبإسناده. ص.) (٢) إلى على عليه الشلام عن النبي «ص» أنه قال ألا أنبكم بالفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولا يأمنهم من مكر الله ولا يرخص لهم في معاصي الله ولا يدع القرآن رغبة إلى غيره وإنه لا خير في حكم بلا تفهم ولا في قرآن بلا تفرس فيها ولا من عبادة لايفقه فيها إن الله تعالى إذا جمع الناس يوم القيامة نادى فيهم منادٍ فقال أيها الناس إن أقربكم من الله عز وجل أشدكم له خوفاً وإن أحبكم إلى الله تعالى أحسنكم له عملاً وإن أفضلكم له

<sup>=</sup> في الفقر والغنى والعدل عند الرضى والسخط الا وان المؤمن حاكم على نفسه يرضى للناس ما يرضى لنفسه.

<sup>(</sup>١) وقوله (وبإسناده إلى عائشة عن النبي «ص» أنها قالت المخ.) به أخرجه الفريابي وأحمد وعبد بن حميد والترمذي وابن ماجه وابن أبي الدنيا في نعت الخائفين وابن جرير وابن المنذري وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن عائشة قالت، قلت يا رسول الله قول الله والذين يأتون ما أتوا وقلوبهم الخ. ما هنا

<sup>(</sup>٢) وقوله (ص) ( ألا أنبئكم بالفقيه الخ.) أخرجه ابن لال في مكارم الأخلاق عن علي عليه السلام الا قوله ان الله إذا جمع الناس يوم القيامة الخ. فلم يخرجه.

نصيباً أعظمكم فيما عنده رغبة ثم يقول لا أجمع عليكم حزنين حزن الدنيا والأخرة

# الباب الثالث والستون والمانة

فيْما جاء من التحذير من الظلم والعبث وما يتصل بذلك

( بإسناده . ن . ) (۱) إلى ابن عمـر عن النبي « ص » أنه قبال لا أ يزال المرء في فسحة في دينه ما لم يصب دماً حراماً

( وبإسناده ) إلى أنس بن مالك عن النبي « ص » أنه قال كم من ضعيف يتعلق من القوي يوم القيامة يطلب منه حقه لا يستطيع القوي أن يرد عن نفسه

( وبإسناده. ط. ) (٢) إلى ابن عمر عن النبي « ص » أنه قال أيها الناس اتقوا الظلم فإنه الظلمات يوم القيامة

(  $e_1$  سناده .  $e_2$  ) ( $e_1$ ) إلى علي عليه السلام عن النبي «  $e_2$  أنه

#### الباب الثالث والستون والمائة

(١) قوله «ص» (لا ينزال المرء في فسحة النخ ) أخرجه البخاري والحاكم وصححه عن ابن عمر ولفظه لن ينزال المؤمن في فسحة النخ ما هنا بلفظه.

(٢) وقوله « ص » (أيها النباس اتقوا النظلم النخ.) أخرجه أحمد والطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب عن ابن عمر ولفظه اتقوا الظلم الخ. ما هنا بلفظه وصححه السيوطي

(٣) وقوله « ص » : ( من أذنب ذنباً تقدم تخريجه في البناب الثامن والأربعين)

قال من أذنب ذنباً فذكره فأفزعه فقام في جوف الليل فصلى ما كتب الله له ثم قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت غفر له ما لم يكن مظلمة ظلمها فيما بينه وبين عبد مؤمن فإن ذلك إلى المظلوم تقولون

( وبإسناده ) (١) إلى حذيفة بن اليمان عن النبي « ص » أنه قال لا تكونوا معه إن أحسن أحسن وإن أساء أستنا ولكن وطنوا أنفسكم على أنه إن أحسن تحسنوا وإن أساؤا فلا تظلموا

( وبإسناده . ط . ) (۲) إلى أبي أمامة عن النبي « ص » أنه قال لا يقطع رجل حق امرء مسلم بيمينه إلاً حرَّم الله عليه الجنة وأوجب عليه النار فقال رجل من القوم يا رسول الله وإن كان شيئاً پسيراً وإن كان سواكاً من أراك

( وبإسناده. ط. ) (٣) إلى جابر بن عبدالله عن النبي « ص » أنه

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( لا تكونوا معه الخ . ) تقدم تخريجه في الباب الأول

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( لا يقطع رجل حق امرء الخ.) أخرج البغوي عن أمي أمامة بن سهل أحد بني بياضة مرفوعاً بلفظه لا يقطع رجل حق امرء مسلم بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار وإن كان سواك من آراك وأخرجه أحمد ومسلم والدارمي وأبو عوانة والباوردي وابن قانع والنسائي وابن ماجه وأبو نعيم والطبراني في الكبير عن أبي سفيان بن جابر بن عتيك عن أبيه ولفظه من اقتطع حق امرء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرَّم عليه الجنة فقال رجل يا رسول الله وإن كان شيئاً يسيراً قال وإن كان قضيباً من آراك

<sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( أيها الناس الخ .) أخرج عبد بن حميد عن أبي سعيد مرفوعاً بلفظ أيها الناس اتقوا الله فوالله لا يظلم مؤمن مؤمناً إلا انتقم الله منه يوم القيامة وحسنه السيوطي

قال أيها النَّاس من ظلم منكم مظلمة ثم لم يرض صاحبها منها اقتص الله منه يوم القيامة

( **وبإسنادة** ) (١) إلى علي عليه السلام عن النبي « ص » أنه قال إيّاكم والظلمٍ\فإنه يخرّب قلوبكم كما تخرب الدور

( **وبــاسْنَاده. ط.** ) (<sup>۲)</sup> إلى ابن عمــر عن النبي « ص » أنه قــال لردّ دانق من حرام يعدل عند الله سبعين حجة مبرورة

( وبإسناده ط. ) (٣) إلى أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام عن النبي «ص» أنه قال من لقي الله بدم حرام لقي الله يوم يلقاه وبين عينيه آيس من رحمة الله

( وبإسناده . ط . ) (٤) إلى النبي « ص » أنه قال لا يحل مال

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( إيّاك والظّلم فـإنه السخ.) أخرجـه الديلمي عن علي عليه السلام بلفظه إلى قوله كما نخرب الدور فلم يخرجه

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » (لرد دانق من جرام الخ .) أخرجه ابن عدي عن ابن عمرو في مسنده اسحق بن وهب الطهرمسي قرية من قرى مصر قال ابن الجوزي موضوع آفته اسحق وسرقه أحمد بن محمد بن الصلت وهو كذَّاب فرواه عن يحيى بن سليمان عن مالك وقال لرد دانق من خرام أفضل عند الله من سبعين حجة مبرورة ورواه عن هناد بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر موقوفاً لرد دانق من حرام أفضل عند الله من مائة ألف تنفق في سبيل الله انتهى قلت أخرجه الديلمي عن ابن عمر وليس في سنده ابن الصلت ولا إسحق انتهى من اللاليء بتصرف

<sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( من لقي الله بـدم الخ. ) أخرج ابن ماجه والبيهقي عن الزهري مرسلاً بلفظ من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله.

<sup>(</sup>٤) وقوله « ص » ( لا يحل مال الخ . ) أخرجه أبو داود والبيهقي في

امرء مسلم إلاً بطيبة من نفسه

( **ویاسناده**. ط. )<sup>(۱)</sup> إلى رسول الله « ص » أنه قنالُ المؤمنون عند شروطهم

( وبإسناده ١ ) إليه « ص » أنه قال أعطوا الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه

( وبإسناده ل. )(۲) إليه « ص » أنه قال على اليد رد ما أخذت

( وبإسناده . ١ . ) (٤) إليه « ص » أنه قال مطل الغني ظلم فإذا أحيل أحدكم على مليى فليحتل

الشعب وابن قانع وأبو نعيم عن أبي حرة الرقاشي عن عمه حرة الرقاشي
 وعبدالرزاق عن الجسن مرسلاً بلفظه.

(١) وقوله « ص » ( المؤمنون عند شروطهم ) أخرجه أبو داود في سننه من اثني حديث ولفظه المؤمنون على شروطهم إلا شرطاً حرَّم حلالاً أو أحل حراماً

(٢) وقوله « ص » (أعطوا الأجير أجرته الخ.) أخرجه ابن ماجه عن ابن عمر وأبو يعلى وتمام وابن عساكر في تاريخه عن أبي هريرة والطبراني في الأوسط والخطيب عن جابر بلفظه والحكيم عن أنس.

(٣) وقوله « ص ٥ ( على البد رد ما أخذت) أخرجه أحمد والدارمي وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن والضياء في المختارة عن سمرة ولفظه على المد ما أخذت حتى تؤذيه

(٤) وقوله « ص » ( مطل الغني ظلم الخ . ) أخرجه البيهقي في سننه عن أبي هريرة

(وبإسناده. خطبة) إلى عبدالله بن العباس وأبي هريرة عن النبي «ص» أنه قال في خطبة الوداع من ظلم أجير أجبرته أحبط الله عمله وحرَّم الله عليه ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام ومن خان جاره شبراً من الأرض طوقه الله يوم القيامة بما خان ناراً إلى سبع أرضين ثم يدخله جهنم

(وبإسناده) إليهما عن النبي «ص» أنه قال في خطبة الوداع ومن ظلم مسلماً أو لطمه بدد الله عظامه وحشره مغلولاً حتى يدخل جهنم ومن خان أمانة في الدنيا ولم يؤدها إلى أربابها مات على غير دين الإسلام ولقي الله وهو عليه غضبان ويؤمر به إلى النار حتى إذا انتهى إلى شفير جهنم هوى فيها أبد الأبد ومن سعى بأخيه إلى سلطان ولم ير منه مضرة أحبط الله كل عمل عمله قبل ذلك من خير في الإسلام فإن وصل إليه منه بأس أو مكروه أو أذي جعله الله مع هامان في الدرك الأسفل من النار ألا وإن الله لم يدع شيئاً من القول إلا وقد بينة وإن الله لسميع عليم ألا وإن الله عز وجل لا يظلم ولا يجاوره بينة وإن الله لسميع عليم ألا وإن الله عز وجل لا يظلم ولا يجاوره أحسنوا بالحسنى ومن أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام العبيد

( وباستاده. و. )(١) إلى زيك بن أرقم عن النبي « ص » أنه قال إن الله حرَّم الجنة أن يدخلها جسد غذيّ بحرام

<sup>(</sup>١) وقوله «ص » (إن الله حرَّم الجنة الخ.) أُخرجه عبد بن حميد وأبو يعلى عن أبي بكر قال في جمع الجوامع وهو ضعيف

( وبإسناده. ص. ) (۱) إليه « ص » أنه قال من مشى مُع ظالم فقد أجرم

( وبإسناده. ار. ) (٢) إليه « ص » أنه قال القوا الحرام في البنيان فإنه أساس الخراب

(وبإسناده. 1.) إليه «ص» أنه قال من أصاب مالاً حراماً وتلبس جلباباً لم يقبل الله صلاته حتى ينخرق ذلك الجلباب عنه إن الله تعالى أجل وأكرم يا أخا العالية من ان يتقبل عمل رجل أو صلاته وعليه جلباب من حرام

(وبإسناده. ۱.) (۳) إليه «ص» أنه قال اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام يقول الله تعالى وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين

1

<sup>(</sup>١) وقوله «ص» (من مشى مع الخ.) أخرجه الديلمي عن معاذ بلفظه وأخرجه البخاري في التاريخ والبغوي والباوردي وابن شاهين وابن قانع والطبراني في الكبير وأبو نعيم في الضياء في المختارة عن أوس بن شرحبيل قال البغوي والصحيح شرحبيل بن أوس انتهى من جمع الجوامع ولفظه من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » (اتقوا الحرام في البنيان الخ.) أخرجه البيهقي في الشعب والخطيب وابن عساكر عن ابن عمر ولفظه اتقوا الحجر الحرام الخ. ما هنا بلفظه.

<sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( اتقوا دعوة المظلوم الخ.) أخرجه الطبراني في الكبير وابن أبي عاصم وسعيد بن منصور والحرايطي في مساوىء الأخلاق عن خزيمة بن عمرة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه عن جده عن خزيمة بن ثابت

( وباستاده . ١ . ) (١) إليه « ص » أنه قبال الدِّ الأمانة إلى من التتمنك ولا تخن من خاتك

( وبإستاده . ١. ) <sup>(٢)</sup> إليه « ص » أنه قال ليس لعرق ظالم حق .

( وبإسناده ) (۳) إليه « ص » أنه قال فيما يرويه عن ربه اشتد غضبي على من ظلم من لم يجد ناصراً غيري

( وبإسناده ) (٤) إليه « ص » أنه قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله

( وبإسناده ) (٥) إليه « ص » أنه قال من قتل عصفوراً عبثاً جاء

(١) وقولة « ص » (أد الأمانة الخ ) أخرجه البخاري في التاريخ وأبو داود والترمذي وقال حسن غريب والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن عن أبي هريرة والدارقطني في السنن والطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن والضياء في المختارة عن أنس والطبراني في الكبير والبيهقي في سننه عن أبي أمامة والدارقطني في سننه عن أبي بن كعب وأحمد وأبو داود عن رجل من الصحابة بلفظه.

(٢) وقوله « ص » ( ليس لعرق ظالم المخ .) أخرجه أبو داود عن سعيد بن زيد ولفظه من أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق وتقدم له تخريجه في الباب السابع عشر والمائة في تخريج قوله «ص» العباد عيال الله

(٣) وقوله (وبإسناده إليه «ص» أنه قال فيما يرويه عن ربه النع.) أخرجه الطبراني في الأوسط عن على عليه السلام ولفظه أشد غضبي على من ظلم من لا يجد له ناصراً غيري وضعف قاله المنذري

(٤) وقـوله « ص » ( كـل المسلم على المسلم الخ.) أخـرجه أبـو داود وابن ماجه عن أبي هريرة بلفظه وزيادة في آخره

(٥) وقوله « ص » ( من قتل عصفوراً عبثاً الخ. ) أخرجه أحمد والنسائي

يوم القيامة وله صراح عند العرش يقول يا رُبُ هذا فيم قتلني في غير منفعة

## الباب الرابع والستون والمائة

فيما جاء من ذكر القضاة ومن يقضي بينهم بالحق وعقاب من يقضي منهم بالباطل وشدة ما تعرض لكل منهم للإثم في الأغلب وذكر ما ينبغي لهم وما لا ينبغي وما يتصل بذلك

(بإسناده.)(١) إلى أبي بردة عن النبي «ص» أنه قال القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاضي في الجنة قاضي قضى بغير حق وهو يعلم فذاك في النار وقاضي قضى وهو لا يعلم فأهلك حقوق الناس فذاك في النار وقاضي قضى بالحق فذاك في النار وقاضي قضى بالحق فذاك في الجنة

( وباسناده. ن. ) إلى جابر بن عبدالله عن النبي ﴿ ص ﴾ أبه قال ينصب يوم القيامة منابر من نـور ليجلس عليها من وليَّ القضاء فعدل في حكمه فإذا انقضى حساب الخلائق أمر بهم إلى الجنة

( وباسناده ن. )(٢) إلى ابن أبي أوفى عن النبي « ص » أنه

### الباب الرابع والستون والمائة

(١) قـوله «ص» (القضاة ثلاثـة الخ.) أخـرجه ابن مـاجه والبيهقي في
 سننه والترمذي وقال حسن غريب عن أبي بريدة عن أبيه بلفظه.

(٢) وقوله « ص » ( إن الله تعالى مع القاضي ما لم يجر الخ. ) أخرجه
 الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن عن ابن أبي أوفى وصححه السيوطي

<sup>-</sup> والبغوي وابن قانع وابن حبان والطبراني في الكبير والضياء في المختارة عنْ الشريد بن سويد

قَالَ إِنَ اللهُ تَعَالَى مَعِ القَّاضِي مَا لَمْ يَجَرُ فَإِذَا جَارِ بِـرَأُ اللهُ مَنْهُ وَلَــزَمُهُ الشيطان

( وبإسناده ) (١) إلى عائشة عن النبي « ص » أنه قال أتدرون من السابقون إلى الله قالوا: الله ورسوله أعلم قال الذي إذا اعطوا الحق قبلوا وإذا سئلوا بذلوا وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم

( وبالسناده. ص. ) (٢) إلى أنس عن النبي « ص » أنه قال من ابتغا القضاء وسئل عليه الشفعاء وكل إلى نفسه ومن أكره عليه أنزل الله ملكاً يسدده

( وبإسناده. س. ) إلى علي عليه السلام عن النبي « ص » أنه قال القاضي إذا أخذ الرشوة بلغت به الكفر فإذا جار في حكمه نزع منه الإيمان فدخل النار

( وبإسناده. ن. ) إلى عبدالله بن مسعود عن النبي « ص » أنه قال إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ أين الظلمة وأعوان الظلمة وأشباه الظلمة حتى من برى لهم قلماً أو لاق لهم دواة فيجتمعون في تابوت حديد ثم يرمى بهم في جهنم

( وبإسناده. ن. ) (٣) إلى أبي هريرة عن النبي « ص » أنه قال

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » (أتدرون من السابقون الخ.) أخرجه أحمد وأبو نعيم في الحلية عن عائشة

 <sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( من ابتغى القضاء وسئل الخ . ) أخرجه الترمذي وقال
 حسن غريب والبيهقي عن أنس .

 <sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( من ولي القضاء الخ. ) أخرجه أبو داود والترمذي
 وقال حسن غريب والبيهقي في سننه عن أبي هريرة بلفظه.

من وليّ القضاء فقد ذبح نفسه بغير سكين

( وبإسناده ) (١) إلى أنس عن النبي « ص » أنه قال لسان القاضي بين جمرتين حتى يصير إلى جنة أو نار

(وبإسناده. ن.) (٢) إلى أنس عن النبي « ص » أنه قال يؤتى بالحكام يـوم القيامـة من قصر ومن تعـدى يقول الله تعـالى أنتم خزائن أرضي ورعاة غنمي وعدلكم بعيني فيقـول للذي قصر ما حملك على ما صنعت فيقول الرحمة فيقـول الله عز وجـل أنت أرجم بعبادي مني ويقول للذي تعدى ما حملك على ما صنعت فيقـول غضباً لك فيقول الله تعالى أنت أشد غضباً مني فيقول انطلقوا بهم فشدوا ركناً من أركان جهناً

(وبإسناده. ن.) (٣) إلى عائشة عن النبي «ص» أنه قال يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قط

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( لسان القاضي بين الخ .) أخرجه الخطيب في المتفق والمفترق وميسرة بن علي في مشيخة والديلمي والرافعي وقال تفرد به على بن مخلد الطنافسي عن أنس

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( يؤتى بالحكام يوم الخ .) أخرجه أبو سعيد النقاش في كتاب القضاة عن أنس وفي سنده عبده بن عبدالرحمن المروزي وسلمة بن كلثوم المروزي قال أبو داود ولا أحدث عنه انتهى وسلمة شامي ثقة وبقية رواته عن الشامين مقبولة وقد صرح في هذا التحديث بالتحديث انتهى من جمع المجوامع . بتصرف واختصار

 <sup>(</sup>٣) وقنول ه و ص هم: (يؤتى بالقاضي العدل المخ.) أخرجه أبو داود الطيالسي والبيهقي في سننه عن عائشة بلفظه.

( وياسناده . ن . )(١) إلى أبي ذر عن النبي « ص » أنه قال ستة أيام أعقل يا أبا دُر مِا أقول لك ثم لما كان اليوم السابع قال أوصيك بتقوى الله عز وجل في كرائوك وعلانيتك فإذا أسات فأحسن ولا تسأل أحداً وإن سقط بسوطك ولا تزوين أمانة ولا تولين يتيماً ولا تقضين بين اثنين

( وبإسناده. س. ) إلى أنس بن مالك عن النبي « ص » أنه قال شكت البقاع إلى الله تعالى فقالت يا رب يطرح فينا نتن المشركين فقال اسكتي وعزتي وجلالي لو طرحت فيك نتن القضاة والولاة أنتن وأنتن

( وبإسناده. ن ) إلى عبدالله بن جذاذ عن النبي « ص » أنه قال من حكم بين اثنين تحاكما إليه وارتضياه فلم يقبل بينهما بالحق فعليه لعنة الله

(وبإستاده. خطبة) إلى عبدالله بن العباس وأبي هريرة عن النبي «ص» أنه قال في خطبة الوداع ألا ومن تحاكما بما لم يحكم الله عز وجل ورسوله كان شاهد الزور ويقذف به في النار

( وياسناده. ل. )<sup>(٢)</sup> إلى النبي « ص» أنه قال من أبطل ميراثاً فرضه الله أبطل الله ميراثه في الجنة

( وبإسناده . ل. )(٢) إلى علي عليه السلام عن النبي « ص » أنه

<sup>(</sup>١) وقوله (وبإسناده إلى أبي ذر الخ.) تقدم تخريجه في الباب التاسع والخمسين والمائة

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( من أبطل ميراثاً الخ .) أخرِجه سعيــَّد بن منصور عن سليمان بن موسى مرسلًا ولفظه من قطع ميراثاً فرضه الله تعالى قطع الله ميراثه من الجنة

قال لا يضيفن أحد الخصمين دون صاحبه

( وبإسناده . ل . )(1) إلى أم سلمة عن النبي « ص » أنه قال من ابتلى بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم بالخطة وإشارته ومقعده ومجلسه ولا يرفع صوته على أحد الخصمين ما لم يرفع صوته على الآخر

( وباسناده . ل. )(۲) إلى النبي « ص » أنه قال لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان

نخ (وبإسناده ل.) (۳) إليه «ص» أليه قال لا يقضي القاضي وهو غضبان انتهى

( و بإسناده ) (٤) إلى علي عليه السلام عن النبي « ص » أنه قال

<sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( يضيفن أحمد الخ ) أخرجه البديلمي عن ابن عمر ولفظه لا يضيفن ذو سلطان خصماً ولا يمدينه منه ولا يسمع منه إلا وخصمه معه وفيه المعلا بن هلال يضع الحديث قاله في جمع الجوامع

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( من ابتلى النخ . ) أخرجه الدارقطني والطبراني في الكبير والبيهقي في السنن عن أم سلمة صدره ولفظه من ابتلى بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه واشارته ومقعده ومجلسه وأخرج الطبراني في الكبير والبيهقي في السنن عنها غجزه ولفظه من ابتلى بالقضاء بين المسلمين فلا يرفع صوته على أحد الخصمين ما لم يرفع على الآخر

<sup>(</sup>٢) وقـوله « ص » ( لا يقضي القـاضي إلاَّ وهو الـخ.) أخرجـه سمويـه والدارقطني في سننه والخطيب والبيهقي في سننه وضعفه عن أبي سعيد

<sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( لا يقضي القاضي وهو غضبان المخ.) أخرجه النسائي والطبراني في الكبير عن أبي بكرة ولفظه لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان واللفظ للأول.

<sup>(</sup>٤) وقوله « ص » ( يـا علي لا تقضي بين اثنين الخ. ) أخرجه أحمـد=

يا على لا تقضي بين إثنين حتى تسمع منهما جميعاً (وبإسناده. ل. ) إلى النبي «ص» أنه قال لعلي عليه السلام يا على لا تقبل هذية مخاصم ولا تضيفه دون خصم.

# الباب الخامس والستون والمانة

في الحث على إكرام الشهود والتحذير من كتمان الشهادة وما جاء من الوعيد الشديد لشاهد الزور وما يتصل بذلك

( بإسناده )(١) إلى ابن عباس عن النبي « ص » أنه قال أكرموا الشهود فإن الله تعالى يستخرج بهم الحقوق ويدفع بهم المظالم

( و بإسناده . ن . ) (٢) إلى أبي هريرة عن النبي « ص » أنه قال من مئى مع قوم يرى أنه شاهد وليس بشاهد فهو شاهد زور

( وبإستاده . س . ) $^{(7)}$  إلى أبن عباس عن النبي « ص » أنه قال

= والحاكم في مستدركه والبيهقي في سننه عن علي عليه السلام ولفظه إذا جلس اللك لخصمان فسمعت من الحدهما فلا تقضي لأحدهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء

#### الباب الخامس والستون والمائة

(١) قوله «ص» (أكرموا الشهبود الخ.) أخبرجه البانيباسي في جزئه والخطيب في تاريخه وابن عساكر عن ابن عباس وأبو سعيد النقباش والدارقبطئي في سننه والديلمي وابن النجار عنه

(۲) وقوله « ص » ( من مشى مع قوم يـرى أنه الـخ .) أخرجـه الديلمي
 عن ابن عباس بلفظه والبيهقي في سننه عن أبي هريرة مع زيادة :

(٣) وقوله « ص.» ( من دعي إلى شهادة الخ. ) أخرجه الطبراني في =

من دعي إلى شهادة يعلمها فكتمها كان كمن شهد الزور

( وبإسناده. س. ) (١) إلى ابن عباس عن النبي « ص. » أنه قال من شهد شهادة يستباح بها مال مسلم أو يسفك بها الدم فقد أوجب النار.

(وبإسناده. خطبة) إلى عبدالله بن العباس وأبي هريرة عن النبي «ص» أنه قال في خطبة الوداع ومن رجع من شهادة وهو يرفعها وكتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلائق ثم يدخله النار وهو يلوك لسانه

( وبإسناده ) إليهما عن النبي «ص» أنه قبال في خطبة الوداع ومن شهد شهادة زور على رجل مسلم أو ذمي أو أحد من النباس علق بلسانه مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار

( وبإسناده. ن. ) إلى أبي الـدرداء عن النبي « ص » أنه قـال لشاهد الـزور علماً يعـرف به يـوم القيامـة يبعثه الله عــاضاً على لســانه يقرضه بأسنانه يلهث لهثات الكلب في الرعى

( وبإسناده. ن. ) $^{(7)}$  إلى عبدالله بن عمر عن النبي « ص » أنه

الكبير والأوسط عن أبي موسى ولفظه من كتم شهادة إذا دعي إليها كان كمن شهد بالزور قال المنذري حديث غريب من رواية عبد الله بـن صـالح كـاتب الليث وقد احتج به البخاري

(١) وقوله « ص » ( من شهد شهادة الخ . ) أخرجه الطبرُاني في الكبير وأبو سعيد النقاش في كتاب القضاة عن ابن عباس

(٢) وقوله « ص » (شاهد الزور الخ .) أخرج أبو سُعيد النقاش والبيهقي
 في سنته وابن عساكر في تاريخه عن ابن عمر وصدره وأخرج ابن عمدي والبيهقي
 في سننه عن ابن عمر عجزه وهو قوله والطير يوم القيامة الخ .

قال شاهد الزور لا تروّل قدماه حتى يوجب الله له النار. قال: والطير يوم القيامة تحت العرش ترفع مناقيرها وتضرب بأذنابها تطرح ما في بطونها وليس عندها طلبه

( وفي حديث آخر ) وتحرك بأذنبابها وتقلف ما في أجوافها من هول يوم القيامة

(وبإستاده. ن.) إلى عبدالله بن مسعود عن النبي «ص» أنه قال إن شاهد النزور إذا شهد غضب الله عليه وغضب لغضبه السموات والأرضون والبحار والجبال فإن أذن للسماء حصبته وإن أذن للأرض ابتلعته وإن أذن للبحار أغرقته وإن أذن للجبال دمرته وهو في سعة رحمته يغذو ويروح إلى أهله ما يدري ما يراد به

( وبإسناده. ن. ) (١) إلى أنس بن مالك عن النبي « ص » أنه قال ألا من زين نفسه للقضاء بشهادة الزور زينه الله يوم القيامة بستر بال من قطران وألجمه لجام من النار

## الباب السادس والستون والمائة

في ذكر الإيمان والحث على التجنب منها وما يتصل بذلك

(باسناده . ۱.) (۲) إليه «ص» أنه قال اليمين على نية

#### الباب السادس والستون والمائة

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( الا من زين نفسه للقضاء الخ.) أخرجه ابن عساكر عن ابراهيم بن هدبة عن أنس وإبراهيم ضعيف كذا قيل والله أعلم.

 <sup>(</sup>۲) قوله «ص» (اليمين على نية الخ.) أخرجه مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة بلفظه وصححه السيوطي

المستحلف

- ( وبإسناده . ن . ) (١) إليه « ص » أنه قال اليمين الفاجرة تدع الديار بلا قع
- ( وبإسناده. ١. ) (٢) إليه « ص » أنه قال اليمين الكاذبة منفعة للسلعة ممحقة للكسب الحلف حنث أو ندم
- ( وبإسناده. ١. ) (٣) إليه « ص » أنه قال أربعة يبغضهم الله تعالى البياع الحلاف والفقير المختال والشيخ الزاني والإمام الجائر '
- (وبإسناده. ص.) (ع) إليه «ص» أنه قال التجار هم الفجّار فقيل أليس الله قد أحمل البيع. قال بلى ولكنهم يحلفون فيكذبون ويحلفون فيأثمون

( وبإسناده. ن. ) (٥) إلى أبي الدرداء عن النبي « ص » أنه قال

(١) وقوله « ص » ( اليمين الفاجرة الخ . ) أخرجه عبدالرزاق في مسنده بلفظه .

(٢) وقوله «ص» (اليمين الكاذبة الخ.) أخرج أحمد وأبو نعيم في الحلية وابن جرير والخرايطي في مساوى الأخلاق والبيهقي في سننه عن أبي هريرة صدره وأخرج عجزه وهو قول الحلف حنث أو ندم البخاري في تاريخه والحاكم في مستدركه عن ابن عمر بلفظه وصححه السيوطي

(٣) وقوله « ص » ( أربعة يبغضهم الله الخ .) أخرجه النسائي والبيهقي
 في شعبه عن أبي هريرة بلفظه وصححه السيوطي

(٤) وقوله « ص » ( التجار هم الفجار الخ. ) أخرجه أحمد بإسناد جيد
 والحاكم وصححه عن عبدالرحمن بن شبل وأقره المنذري

(٥) وقوله « ص » ( البلي موكل بالقول الخ.) تقدم تخريجه في الباب الستين والمائة

البلى موكل بالقول ما قال عبد لشيء والله لا أفعله أبداً إلاَّ ترك الشيطان كل عُمل وولع بذلك منه حتى يؤثمه

( وبالسناده . ل. ) (۱) إلى النبي ( ص » أنه قال من حلف عن شيء فرأي غيره خيراً منه فليأت الذي هـو خير وليكفَّـر عن يمينه فقــد قال الله تعالى . ﴿ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ﴾

( وبإسناده ) (٢) إلى عبدالله عن النبي « ص » أنه قال من حلف على يمير صبراً وهو كاذباً ليقطع بها مال أخيه لقي الله وهو عليه غضبان

(وبإسناده. ح.) إلى عائشة عن النبي « ص » أنه قال لما أقسمت أمة لعائشة على عائشة في أكل شيء وامتنعت عائشة فقال لها «ص» بري قسمها وإلا كان عليك إثمها

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( من حلف عن شيء النخ . ) أخرجه أحمد ومسلم والترمذي وصححه السيوطي عن أبي هريرة وأخمد ومسلم عن أنس وأبو داود الطيالسي والترمذي في العلل المفردة والطبراني في الكبير وابن شاهين وابن السكن وأبو عروبة والباوردي والضياء في المختارة وأبو نعيم عن عبدالرحمن بن السكن وأبو عروبة العبد عن أبيه قال في جمع الجوامع قال البغوي لا أعلم روى أذينة بن سلمة العبد عن أبيه قال في جمع الجوامع قال البغاري عنه فقال أذينة غيره وقال النبائي سألت البخاري عنه فقال مرسل وأدينة لم يدرك النبي «ص» وقال مسلم تابعي

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( من حلف على يمين صبراً الخ .) أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن الأشعث بن قيسل وابن مسعود وصححه السيوطى

## الباب السابع والستون والمائة

فيما جاء من التحذير من حب الشرف والرياسة وذكر الذم للأمراء والنهي عن اتيان أبوابهم والقرب منهم وما يتصل بذلك

(بإستاده. و.) (١) إلى النبي « ص » أنه قال ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حب المال والشرف للرجل على دينه

( وباستاده. ن. ) إلى الحسن عن النبي « ص » أنه قبال لا يغرن الرجل من نفسه كثرة الناس حوله

( وبإسناده. ن. )(٢) إلى عبدالله بن عمر عن النبي « ص » أنه قال ما ذئبان ضاريان في حظيرة وثيقة حصينة يأكلان ويفترسان بأسرع فيها من حب المال والشرف في دين المرء المسلم

( وبإسناده. و. )<sup>(٣)</sup> إلى أبي هريرة عن النبي « ص » أنه قال ويل للأمراء ويل للأمناء ليتمنين أقوام لو أن ذوائبهم معلقة في الثريا مذبذبون بين السماء والأرض وأنهم لم يلوا عملاً

#### ألباب السابع والستون والمائة

(١) وقوله « ص » ( ما ذئبان جائعان الخ.) أخرجه أحمد والترمذي عن كعب بن مالك وصححه السيوطي

(۲) وقوله « ص » ( ما ذئبان ضاریان الخ . ) أخرجه ابن عساكـر عن ابن
 عمر

(٣) وقوله « ص » ( ويل للأصراء ويل النخ . ) أخرجه البيهقي في سننه عن عائشة ولفظه ويل للأمراء ويل للعرفاء ويل للأمتاء لتمنين أقوام يوم القيامة أن نواصيهم معلقة بالثريا يتجلجلون بين السماء والأرض وانهم لم يلوا عملاً

(وبإسناده. ن.) إلى بلال بن الحرث المزني عن النبي «ض» أنه قال سيكون أمراء بعدي فمن دخل عليهم فليقل حقاً وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة يرصى بها السلطان فيهوي بها أبعد من السماء

(وبإسناده) (1) إلى جابر بن عبدالله عن النبي «ص» أنه قال انه قال انه قال انه قال لكعب بن عجرة يا كعب أعاد الله من امارة السفهاء أمراء يأمرون فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولم يرد عليّ الحوض يوم القيامة

( وبإسناده. س. ) (٢) إلى ابن عباس عن النبي « ص » أنه قال إن أناساً من أمتي يقرأون القرآن ويتفقهون في الدين يأتيهم الشيطان يقول لهم لو أتيتم الملوك فأصبتم من دنياهم واعتزلتموهم بدينكم ألا ولا يكون ذلك

<sup>(</sup>١) وقوله «ص» (يا كعب بن عجرة الخ.) أخرجه أحمد وعبد بن حميد والدارمي وابن زنجويه وأبو يعلى وابن حبان والحاكم في المستدرك والضياء في المختارة وابن جرير والطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب عن جابر مطولاً وقد تقدم في الباب التاسع والأربعين والمائة

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( إن أناساً من أمتي الخ.) أخرجه ابن عساكر عن ابن عباس ولفظه سيكون قوم بعدي يقرأون القرآن الخ. ما هنا مع زيادة يسيرة وضعفه السيوطي وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس مرفوعاً إن أناساً من أمتي سيتفقهون في الدين فيقولون نأتي الأمراء فنصيب من دنياهم ونعتز لهم بديننا ولا يكون ذلك كما لا يجتني من القتاد إلا الشوك لا يجتني من قربهم إلا الخطايا وصححه السيوطي

(وبإسناده. ١) (١) إلى ابن أبي ليلى الأشعري عن النبي «ص» أنه قال في آخر جديث وسيليكم أمراء ان استرحموا لم يرحموا وإن حكموا لم يعدلوا وإن سئلوا الحقوق لم يعطوا وإن أمروا بالمعروف أنكروا حتى لا يحملوكم على أمر إلا احتملتوه طوعاً أو كرهاً فأدني الحق لله عز وجل على العباد في ذلك الزمان لا يأخذوا منهم العطاء ولا يحضروا في الملاء

( وبإسناده . ن . )(٢) إلى ابن عباس عن النبي « ص » أنه قال من سكن البادية جفاء ومن تبع الصيد غفل ومن اتبع السلطان افتتن

( وفي حديث آخر )(٣) وما ازداد عبد من السلطان قرباً إلَّا ازداد من الله بعداً

<sup>(</sup>١) وقوله : (وبإسناده إلى ابن أبي ليلى الأشعري الخ ) أخرجه ابن منده والطبراني في الكبير والبغوي وابن عساكر وغيرهم عن أبي ليلى الأشعري ولفظه تمسكوا بطاعة أئمتكم ولا تخالفوهم فإن طاعتهم طاعة الله وإن معصيتهم معصية الله إنما بعثني أدعوا إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة فمن خلفني في ذلك فهو من الهالكين وقد برأت منه ذمة الله وذمة رسول الله «ص» ومن ولي من أمركم شيئاً فعمل بغير ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وسيليكم امراءان استرحموا لم النخ. ما هنا وفيه محمد بن سعيد الشامى متروك قاله في كنز العمال

<sup>(</sup>٢) وقـوله « ص » ( من سكن البـادية الـخ .) أخرجـه أحمـد وأبـو داود والترمذي والنسائي عن ابن عباس بلفظه وحسنه السيوطي

<sup>(</sup>٣) وقوله: (وفي حديث آخر وما ازداد الخ.) أخرجه أحمد بإسناد من رواة أحدهما رواة الصحيح عن أبي هريرة قالـه المنذري ولفظه من بدأ جفا ومن تبع الصيـد غفل ومن أتى أبـواب السلطان افتتن وما ازداد عبـد من السلطان قرباً إلا ازداد من الله بعداً

(وبإسناده. ن, )(1) إلى كعب بن عجرة عن النبي «ص» أنه قال سيكون أمراء يكذبون ويظلمون فمن غشي أبوابهم فصدقهم بكذبهم ومالهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ومن لم يغش أبوابهم ولم يصدقهم بكذبهم ولا مالهم على ظلمهم فأنا منه وهو مني وهو يرد علي الحوض

( وبإسناده ) (۲) إلى النبي « ص » أنه قال ومن قرب من باب السلطان افتتن

( وبإسناده . ن . ) إلى ابن عمر عن النبي « ص » أنه قال اتقوا أبواب السلاطين فإن عليها فتاكاً أمثال الابل وإنكم لم تنالوا من دنياهم شيئاً إلا نالوا من دينكم أفضل منه

(وبإسناده. خطبة) إلى عبدالله بن العباس وأبي هريرة عن النبي «ص» أنه قال في خطبة الوداع ومن حف بسلطان في حاجة كان قرينه في النار ومن دل سلطاناً على جور قرنه الله مع هامان في نار جهنّم وكان أشد الناس عذاباً يوم القيامة

( وبإسناده . خطبة ) إلى عبدالله بن العباس وأبي هريرة عن النبي «ص» أنه قال في خطبة الوداع ومن علّق سوطاً بين يدي سلطان جائر

<sup>(</sup>۱) وقوله (ص » (سيكون امراء الخ ) اخرجه ابن ماجه في صحيحه ولفظه سيكون امراء من دخل عليهم فأعانهم على ظلمهم وصدقهم بكذبهم فليس مني ولست منه ولن يرد على الحوض ومن لم يدخل عليهم ولم يغنهم على ظلمهم ولم يصدقهم يكذبهم فهو مني وأنا منه وسيرد على الحوض

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( ومن قرب من باب السلطان الخ . ) أخرجه الطبراني ولفظه من أتى أبواب السلاطين افتتن .

جعل ذلك السوط حيّة طولها سبعون ذراعاً فتسلط عليه في نار جهنم خالداً فيها وله عذاب أليم

## الباب الثامن والستون والمائة

فيما جُاء من ذكر الولاة والعمال وعظم خطرهم في باب الهلكات في غالب الأحوال وما ينبغي لهم وما لا ينبغي وما يتصل بذلك

(بإسناده. ن. )(١) إلى الحسن عن ابن عمر أو غيره من الصحابة عن النبي «ص» أنه قال لا يسترعي الله عبداً رعية قلت أمكثرت الإساءة له عنهم يوم القيامة أقام حتى الله فيهم أو ضيعه حتى يسأل عن أهل بيته خاصة أقام حق الله فيهم أو ضيعه

(وبإسناده. ن. )(٢) إلى أبي الشمّاخ الأودي عن ابن عم له عن النبي « ص » أنه قال من ولي أمر من أمور المسلمين ثم أغلق بآبه دون المسكين والضعيف وذي الحاجة أغلق الله دونه باب رحمته عند حاجته وفقره أحوج ما يكون إليها

( وبإسناده . ن . ) (٢) إلى عدي بن عمار عن النبي «ص» أنه قال من عمل لنا على عمل فكتمنا مخيطاً فهو يأتي به يوم القيامة

#### الباب الثامن والستون والمائة

(١) قوله «ص» (لا يسترعي الله عبداً الخ) أخرجه أحمد عن ابن عمر

(٢) وقوله « ص » ( من ولي امراً من أمور النخ . ) أخرجه أحمد وابن عساكر وأبو يعلى عن أبي الشماخ الأزدي عن ابن عم له من الصحابة قاله في جمع الجوامع والمنذري وقال اسناد أحمد حسن

(٣) وقوله « ص » ( من عمل لنا على عمل فكتمنا الخ . ) أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما عن عدي بن عميرة ولفظه من استعملناه منكم فكتمنا مخيطاً=

فقام رجل كأني أراه فقال يا رسول الله اقبل عني عملك قال ومالك قال سمعتك تقول الذي قلت قال وأنا أقوله إلا أن من استعملناه على عمل فيجيء بقليله وكثيره فما أوثي منه أخذ وما نهي عنه انتهى

(وبإسناده. أن ) (أ) إلى أبي حميد الساعدي عن النبي «ص» انه قال ؛ ما بال رجال أبعثهم إلى أعمالنا فيجيء أحدهم بسواد كثير فإذا أرسلت من يتوفاه قال هذا إليَّ وهذا لكم فإذا سئل من أين هذا قال أهدي لنا فهلا إن كان صادقاً أهدي إليه ذلك وهبو في بيت أبيه أو في بيت أمه ثم قال لا أبعث رجلاً على عمل فيغل منه شيئاً إلاَّ جاء به يوم القيامة على عنقه فلينظر رجل لا يجيء يوم القيامة على رقبته بعيس له رغاء (٢) أو بقرة تخور (٣) أو شاة تيعر (١) ثم قال اللهم قد بلَّغت

فما فوقه كان غلولاً يأتي به يوم القيامة فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر
 إليه فقال يا رسول الله أقبل عني عملك قال ومالك قال سمعتك تقول كذا وكذا
 قال وأنا أقول الآن من استعملناه منكم على عمل فليجيء الخ. ما هنا بلفظه.

<sup>(</sup>۱) وقوله « ص » (ما بال رجال أبعثهم النبي الحرجة أحمد والشيخان وأبو داود عن أبي حميد الساعدي ولفظه استعمل النبي الص» رجلاً من الأزد يقال له ابن اللنبية على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا هدي لي. قال: فقام رسول الله (ص) فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا لكم وهذا هدية أهديت لي أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقاً والله لا يأخذ أحد منكم شيئاً بغير حقه إلا لقي الله بحمله يوم القيامة فلا أعرفن أحداً منكم لقي الله يحمل بغير اللرغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رأى بياض إبطيه يقول اللهم هل بلغت

 <sup>(</sup>٢) رغاء بضم الراء وبالغين المعجمة والمد صوت البعير

<sup>(</sup>٣) نخور بضم الخاء المعجمة صوت البقرة

<sup>(</sup>٤) تِيعر بمثناة فوق مفتوحة ثم مثناة تجت ساكنة ثم عين مهملة مفتوحة وقد تكسر أي تصيح إنتهي منذري .

- ( وبإسناده. ن. ) إلى أبي سعيد الخدري عن النبي « ص » أنه قال أيما راع لم يرحم رعيته حرَّم الله عليه الجنة
- ( وبإسناده. ن. ) (١) إلى أبي هريرة عن النبي « ص » أنه قال تحرصون على الامرة وستعود ندامة وحسرة يوم القيامة ونعمت المرضعة وبئست الفاطمة
- ( وبإسناده . ل . ) (٢) إلى أبي بريدة عن النبي « ص » أنه قال أيما عاملًا استعملناه وفرضنا له رزقاً فما أصاب سوى رزقه فهو غلول (٣) .
- (وبإسناده. س. ) (٤) إلى بشير بن عاصم عن النبي «ص» أنه قال من ولي شيئاً من أمور المسلمين أتي به يوم القيامة حتى يوقف على جسر جهنم فإن كان محسناً نجا وإن كان مسيئاً انخرق به الجسر فهوى فيه سبعين خريفاً

# ( وبإستاده. س. ) (٥) إلى أبي بكرة عن النبي « ص » أنه قـال

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » (تحرصون على الخ.) أخرجه البخاري والنسائي عن أبى هريرة ولفظه أنكم ستحرصون على الامارة الخ. ما هنا.

<sup>(</sup>٢) وقبوله « ص » : ( إنما عامّلًا استعملناه الخ . ) أخرجه أبو داود عن عبدالله بن بريدة ولفظه من استعملناه على عمل فرزقناه رزقـاً فما أخـذ بعد ذلـك فهو غلول

 <sup>(</sup>٣) غل من المغنم يغل بالضم غلولاً خان انتهى مختار

<sup>(</sup>٤) وقوله «ص» (من ولي شيئاً من أمور الخ.) أخرجه الطبراني في الكبير عن بشير بن عاصم والبغوي وابن قانع عنه وفيه سويد بن عبدالعزيز متروك قاله في جمع الجوامع

<sup>(</sup>٥) وقوله « ص » ( من أكرم سلطان الله الخ . ) أخرجه أحمـد والبخاري في تاريخه والبيهقي في سننه عن أبي هريرة

من أكرم سلطان الله في الديبا أمره الله يوم القيامة ومن أهان سلطان الله في الدنيا أهانه الله

( وبإسناده ) (١) إلى على عليه السلام عن النبي « ص » أنه قال يؤتى بالوالي العادل بتمن أنه سقط من السماء الى الأرض وأنه لم يتوف من أمر المسلمين شيئاً

( وبإسناده. س. ) (۲) إلى أبي سعيد الخدري عن النبي « ص » أنه قال أبي أمر لم يحط رعيته بالنصيحة حرَّم الله عليه الجنة

( وبأسناده. ن. ) (٣) إلى ابن عمر عن النبي «ص» أنه استعمل رجلًا على عمل فقال يا رسول الله خِرْ لي قال اجلس في بيتك

( وبإسناده. ط. ) (٤) إلى ابن عبّاس عن النبي « ص » أنه قـال من أعان بباطل ليبطل به حقاً فقـد برىء من ذمـة الله وذمة رسـوله ومن

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( يؤتى بالوالي العادل الخ .) أخرجه أحمد عن عائشة ولفظه ليأتين على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قط وأخرج الحاكم وصححه عن أبي هريرة مرفوعاً ليوشكن رجل أن يتمنى أنه خر من الثريا ولم يل من أمر الناس شيئاً

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( أيما آمر لم يحط) أخرج مسلم والطبراني عن معقل بن يسار مرفوعاً ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم ويتصح لهم إلاً لم يدخل معهم الجنة.

<sup>(</sup>٣) وقبوله وبإستادة إلى ابن عمر تقدم في الباب الثالث والثلاثين والمائة

<sup>(</sup>٤) وقوله « ص » ( من أعان بباطل ليبطل المخ . ) أخرجه الطبراني في الكبير والبيهقي في سننه والخطيب وابن عساكر عن ابن عباس باسط منه وضعف قاله في جمع الجوامع

استعمل عاملًا وهو يعلم أن في المسلمين أولى بذلك منه أعلم بكتاب الله وسنة نبيه فقد خان الله ورسوله وجميع المسلمين ومن تولى شيئاً من حوائج الناس لم ينظر الله في حاجته حتى يقضي حوائجهم ويؤدي حقوقهم

(وبإسناده) إلى عبدالله بن العباس وأبي هريرة عن النبي «ص» انه قال في خطبة الوداع: ومن تولى عرافة قومه حبسه الله على شفير جهنّم بكل يوم ألف سنة وحشره يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه فإن كان قام فيهم بأمر الله أطلق الله عنه وإن كان ظالماً هوى به في جهنَّم سبعين خريفاً

( وبإستاده. ن. ) (١) إلى النبي « ص » أنه قال الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به طيبة نفسه أحد المتصدقين

( وبإسناده ) (٢) إلى أبي بريدة عن النبي « ص » أنه قال إنا لا نستعمل على عملنا من أراده ولا من حرص عليه

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( الخازن الأمين الخ.) أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن أبي موسى ولفظه الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملًا موفه رأً طيب نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين وصححه السيوطي

<sup>(</sup>٢) وقوله (وبإسناده إلى بريدة عن النبي «ص» أنه قال إنا لا نستعمل الخ.) أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي عن أبي موسى أعني صدره ولفظه إنا لا نستعمل على عملنا من أراده وصححه السيوطى

# الباب الناسع والستون والمائة

في ذكر العمر والشيب ولطف الله سبحانه في المعمرين وما يتصل بذلك

(بإسناده س. )<sup>(۱)</sup> إلى أبي أمامة عن النبي « ص » أنه قال ثلاثة لا يستخف بهم إلا منافق ذو الشيبة في الإسلام وذو العلم وإمام مقصد

( وبإسناده ) (٢) إلى ابن عباس عن النبي « ص » أنه قال أحسن ما غيرتم به الشيب الحنا والكتم (٢)

( وباسناده. س. ) (<sup>٤)</sup> إلى أبي الدرداء عن النبي « ص » أنه قال من خضب بالسواد سود الله وجهه يوم القيامة

( وبإسناده. س. ) إلى علي عليه السلام عن النبي « ص » أنه

### الباب التاسع والستون والمائة

(١) قوله (ص) ( ثلاثة لا يستحق بهم الا منافق الخ.) أخرجه الـطبراني في الكبير عن أبي أمامة

(٢) وقوله « ص » ( أحسن ما غيرتم به الخ.) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح والنسائي وابن أبي عاصم وابن سعد وابن حبان والطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب والضياء في المختارة عن أبي داود والطبراني في الكبير وابن عدي في الكامل والبيهقي في شعبه عن ابن عباس ولفظه ان أحسن ما غيرتم الخ. ما هنا بلفظه.

 (٣) والكتم بفتحتين نبت يخلط بالوسمة يختضب به والوسمة بكسر السين العظم يختضب به وتسكينها لغة انتهى مختار

(٤) وقوله دص ، : ( من خضب بالسواد الخ . ) أخرجه الطبراني بلفظه .

قال تلاث يطفئن نور العبد من قطع ود أبيه وغيّر شيبة بسواد ووضع بصره في الحجرات من غيراً أن يؤذن له

(وبإسناده. س.)(۱) إلى أنس بن مالك عن النبي «ص» أنه قال قال الله وعزتي وجالالي وفاقة خلقي إليَّ إني لأستحيى من عبدي وأمتي يشيبان في الإسلام في أن أعذبهما ثم بكى رسول الله «ص» فقلنا ما يبكيك يا نبي الله فقال أبكي ممن يستحيى الله منه وهو لا يستحيى من الله تعالى

( وبإسناده. و. )(٢) إلى النبي « ص » أنه قال من شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة

( وبإسناده . و . ) (٣) إلى أنس عن النبي « ص » أنه قال لكل شيء حصاد وجصاد أمتي ما بين الستين إلى السبعين

( وبإسناده. و. )(٤) إلى ابن عباس عن النبي « ص » أنه قبال إذا كبان يوم القيامة نبودي أين أبناء الستين وهبو العمر البذي قال الله

 <sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( قال الله وعزتي وجلالي وفاقة الخ.) أخرجه أبن
 حبان في الضعفاء والترمذي في الزهد والرافع عن أنس بلفظه يقول الله الخ. قال
 في جمع الجوامع وأورده ابن الجوزي في الموضوعات

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( من شاب شيبة في الإسلام الخ.) أخرجه النسائي والترمذي وحسنه عن كعب بن مرة والضياء في المختارة والطبراني في الكبير وسمويه عن عمر بلفظه.

 <sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( كل شيء حصاد الخ . ) أخرجـه ابن عساكـر عن ابن
 عباس بلفظه وضعفه السيوطي

<sup>(</sup>٤) وقوله « ص » ( إذا كان يوم القيامة الخ -) أخرجه الحكيم والطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب عن ابن عباس بلفظه وضعفه السيوطي

تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير

( و باسناده . و . )(۱) إلى النبي « ص » أنه قال أقل أمتي أبناء السبعين

(وباسناده) (۲٪ إلى أبي هريزة عن النبي « ص » أنه قال من أتت عليه ستون سنة فقد أعذر الله إليه في العمر

( وبإسناده ١ س. ) (٢) إلى جابر بن عبدالله عن النبي « ص » أنه قال الا تمنوا الموت فإن هول المطلع شديد وإن من السعادة أن يطيل الله عمر العبد ويرزقه الإنابة

(وبإسناده. س.) (٤) إلى علي بن الحسين عليهما السلام عن النبي «ص» أنه قال يا علي إن المؤمن إذا أتى عليه أربعون سنة وهو العمر أمنه الله من البلاء الجنون والجذام والبرص وإذا أتى عليه خمسون وهو الدهر خفف الله تعالى عليه الحساب وإذا بلغ ستين سنة فهو إلى الستين في إقبال وبعد الستين في ادبار رزقه الله تعالى الإنابة إليه فيما يحب وإذا بلغ سبعين سنة فهو الحقب أحبه أهل السماء فإذا بلغ ثمانين سنة أثبتت حسناته ومحيت سيئاته فإذا بلغ تسعين سنة فهو

(٢) وقوله «ص» ( من أتت عليه ستون الخ.) أخرجه أحمد عن أبي
 هريرة بلفظه وحسنه السيوطي

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( أقل أمتي الخ . ) أخرجه الحكم عن أبي هريرة بلفظه وضعفه السيوطي

<sup>(</sup>٣) وقوله « ص » : (لا تمنوا الموت النخ .) أخرجه أحمد وابن منيع وعبد بن حميد والبنوار وأبو يعلى والمحاكم في المستدرك والبيهقي في الشعب والضياء في المختارة عن جابر

<sup>(</sup>٤) وقوله « ص »: (يا علي إن المؤمن إذا أتى عليه الخ.) أخرجه الحكيم والترمذي عن أبي هريرة ولفظه ان العبد إذا بلغ أربعين الخ. ما هنا بطوله وأخرجه أبو يعلى والخطيب والحكيم والترمذي عن أنس مع اختصار

الغاية وذهب عنه الدهر وغفر له ما تقدم من ذنوبه وما تأخّر ومشى على الأرض مغفوراً له فإذا بلغ مائة سنة كان حبيس الله في أرضه وشفع في أهل بيته وسمّاه أهل السماء أسير الله في أرضه

( وبإسناده ) (۱) إلى النبي « ص » أنه قال ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له عند شيبه من يكرمه

(وبإسناده) إلى أم سلمة عن النبي «ص» أنه قال هذا جبريل عليه السلام يقول يؤمر الحافظ برفق بالعبد ما دام في حداثته فإذا بلغ أربعين سنة فحقق وتحفظ

( وباسناده. س. ) إلى ابن عباس عن النبي « طر » أنّه قال من أتى عليه أربعون سنة ولم يغلب خيره شره فليتجهز للنار

### الباب السبعون والمائة

في ذكر الأجل والأمل وما يتصل بذلك

( بإسناده. و.) (٢) إلى أنس بن مالك عن النبي « ص » أنه قال مثل الإنسان والأجل والأمل فمثل الأجل خلفه والأمل أمامه فبينما هو يؤمل امامه إذ أتاه أجله فاختلجه

# الباب السبعون والمائة

 <sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( ما أكرم شاب شيخاً الخ.) أخرجه الترمذي وقال
 حسن غريب عن أنس

 <sup>(</sup>٢) قبوله «ص» (مثل الإنسان والأجل الخ.) أخرجه ابن أبي الدنيا
 والديلمي عن أنس.

( وبإسناده )(١) إلى جابر عن النبي « ص » أنه قال أحوف ما أخاف على أمتى الهوى وطول الأمل

(وبإسناده. و.)(٢) إلى ابن مسعود عن النبي « ص. » أنه قال جاء الأجل دون الأمل

( وبإستاده. و. ) (٢) إلى أنس عن النبي « ص » أنه قال يهرم ابن آدم ويبقى فيه اثنتان الحرص وطول الأمل

( وباسناده. و. )<sup>(١)</sup> إلى أبي هريرة عن النبي «ص» أنه قال لا يزال قلب الكبير شباباً في اثنتين في حب المال وطول الأمل

( وبإسناده . و . )(°) إلى أبي سعيد الخدري عن النبي «ص« أن أسامة بن زيد لما اشترى وليدة(٦) بمائة دينار إلى شهر كذا قال «ص» ألا

(١) وقوله « ص » (أخوف ما أخاف الخ ) أخرجه ابن عدي في الكامل عن جابر بلفظه وضعفه السيوطي

(٢) وقوله (وببإسناده إلى ابن مسعود الخ ) أخرجه البخاري عن أنس بمعناه

(٣) وقوله « ص » ( يهرم ابن آدم الخ .) أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي عن أنس ولفظه يهرم ابن آدم ويبقى معه الحرص وطول الأمل وصححه السيوطي

(٤) وقوله « ص » ( لا يزال قلب الكبير الخ.) أخرجه البخاري عن أبي
 هريرة بلفظه مع حذف لفظ في من قوله في حب المال

(٥) وقوله « ص » ( ألا تعجبون من أسامة المشتري الى شهر الخ . ) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب قصر الأمل وأبو نعيم في الحلية والبيهقي والأصبهاني عن أبي سعيد الخدري بطوله وضعف قاله المنذري

الوليدة الصبية والأمة الجمع الولائد انتهى مختار

تعجبون من أسامة المشتري إلى شهران أسامة لطويل الأمل والذي نفسي بيده ما طرفت عيني فظننت أن تقرحتى يقبض الله روحي ولا رفعت صلباً فظننت إني أوضعه حتى أقبض ولا لقمت لقمة فظننت أني أسبغها حتى أغص بها من الموت، ثم قال يا بني آدم إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم في القبور وفي الموتى فوالذي نفسي بيده إنما توعدون لحق وما أنتم بمعجزين

(وبإسناده. س.) (۱) إلى علي عليه السلام عن النبي «ص» أنه قال أشد ما أتخوف عليكم خصلتان أما إحدهما فاتباع الهوى وأما الأخرى فطول الأمل فأما اتباع الهوى فإنه يعدل عن الحق ومن عدل عن الحق فإنه صاحب هوى وأما طول الأمل فهو حب الدنيا قال «ص» وإن الله يعطي الدنيا من يحب ويبغض فإذا أحب عبداً أعطاه الإيمان لأن الدنيا قد ارتحلت مدبرة والأخرة.قد تجملت مقبلة

( وبإسناده. و. ) إلى النبي «ص» أنه لما رأى في نعل رجل شيعاً من حديد قال لقد أطلت الأمل وزهدت في الآخرة

(وبإسناده. س. )(٢) إلى عبدالرحمن عن النبي «ص» أنه قال التسويف شعاع الشيطان يلقيه في قلوب المؤمنين

<sup>(</sup>۱) وقوله « ص » ( أشد ما أتخوف عليكم الخ . ) أخِرج ابن النجار عن على عليه السلام صدره ولفظه إن أشد ما أتخوف عليكم خصلتان اتباع الهوى وطول الأمل فأما اتباع الهوى فإنه يعدل عن الحق وأما طول الأمل فالحب للدنيا

 <sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( التسويف شعاع النخ.) أخرجه الديلمي عن عبد الرحمن بن عوف بلفظه وضعفه السيوطي

( وبإسناده. س. ) (١) إلى أبي هريرة عن النبي ( ص » أنه قالُ ما تنتظرون إلاَّ فقراً منسياً أو غنى مبطغياً أو مسرضاً مفنداً (٢) أو مـوتــاً مجهزاً أو الدجال شراً ينتظر أو الساعة أدهى وامر

( وبإسناده . ١ . ) (٣) إلى النبي « ص » أنه قال يهرم ابن آدم ويشب فيه اثنتان الحرص على المال والحرص على العمر

( وبإسناده . ا . ) إليه « ص » أنه قال لو نظرتم الأجل ومسيره لبغضتم الأمل وغرره

# الباب الحادي والسبعون والمانة

في الحث على الأعمال الصالحة والمبادرة بها وما يتصل بذلك

(بإسناده ع.) إلى أبي أيوب الأنصاري عن النبي «ص» أنه قال حلوا أنفسكم بالطاعة والبسوا لها اقناع المخافة واجعلوا حرثكم لأنفسكم وسعيكم لمستقركم واعلموا أنكم عن قليل راحلون وإلى الله صائرون فلا يغني هناك عنكم إلاً عمل صالح قدمتموه أو حسن ثواب

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » (ما تنتظرون إلا فقراً الخ.) أخرجه الترمذي وقال حسن غنريب والحاكم في المستدرك والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة بلفظه بادروا بالأعمال سبعاً ما تنتظرون إلا فقراً منسياً الخ. ما هنا وصححه السيوطي قال المنذري فيه محرر ويقال محرز بالزاي وهو واه عن الأعرج

 <sup>(</sup>٣) الفند بفتحتين الكرب وهو أيضاً ضعف الرأي انتهى مختار وضعف الرأي هو المراد هنا

<sup>(</sup>٣) وقوله «ص» (يهرم ابن آدم الخ.) أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه وابن حبان عن أنس والطبراني في الكبير عن سمرة ولفظه يهرم ابن آدم ويشب فيه الخ. ما هنا بلفظه.

حزتموه إنكم إنما تقدمون على ما قدمتم وتجازون على أسلفتم فلا تخدعنكم زخارف دنيا دنيئة عن مراتب جنات علية فكان قد كشف الغطاء فارتفع الارتياب ولاقي كل امرءٍ مستقره وعرف مثواه ومنقلبه

(وبإسناده. س.) (١) إلى عائشة عن النبي «ص» أنه قال إنما مثل أحدكم ومثل ماله وأهله ومثل عمله كرجل له ثلاثة أخوة فقال لأخيه الذي هو ماله حين حضرته الوفاة ونزل به الموت ماذا عندك فقد نزل بي ما ترى فقال له أخوه المذي هو ماله مالك عندي غنى ومالك عندي إلا ما دمت حياً فخذ مني الآن ما رأيت فإني إذا فارقتك سيذهب بي إلى مذهب غير مذهبك وسيأخذني غيرك فالتفت النبي «ص» فقال هذا أخوه الذي هو ماله فأي أخ ترونه قالوا ألا يسمع

#### الباب الحادى والسبعون والمائة

(۱) قوله (ص) (إنما مثل أحدكم الغ.) أخرج الطبراني في الكبير بأسانيد احدها صحيح عن النعمان بن بشير مرفوعاً ولفظه ما من عبد ولا أمة إلا وله ثلاثة أخلاء فخليل يقول أنا معك فخذ ما شئت ودع ما شئت فذلك ماله وخليل يقول أنا معك فإذا أتيت باب الملك تركتك فذلك خدمه وأهله وخليل يقول أنا معك حيث دخلت وحيث خرجت فذلك عمله وأخرج الطبراني في يقول أنا معك حيث دخلت وحيث خرجت فذلك عمله وأخرج الطبراني في الأوسط مرفوعاً مثل الرجل ومثل الموت كمثل رجل له ثلاثة أخلاء فقال أحدهم هذا مالي فخذ منه ما شئت واعط ما شئت ودع ما شئت وقال الأخر أنا معك أخدمك فإذا مت تركتك وقال الآخر أنا معك ادخل معك وأخرج معك إن مت وإن حييت فأما الذي قال هذا مالي فخذ منه ما شئت ودع ما شئت فهو ماله والآخر عشيرته والآخر عمله يدخل معه ويخرج معه حيث كان واخرج البزار عن والآخر عشيرته والآخر عمله يدخل معه ويخرج معه حيث كان واخرج البزار عن وماله وأهله وعمله كرجل له ثلاثة أخوة وثلاثة أصحاب فقال أحدهم أنا معك حياتك فإذا مت فلست منك ولست مني وقال الآخر أنا معك فإذا بلغت تلك الشجرة فلست منك ولست مني وقال الآخر أنا معك فإذا بلغت تلك

طائلاً يا رسول الله؟ قال لأحيه الذي هو أهله قد نزل بي الموت وحضرني ما ترى فماذا عندك من الغنى قال غناي عنك ان امرضك وأقوم عليك وأعينك فإذا مت غسلتك وحنطتك وكفنتك ثم حملتك في الحاملين وشيعتك أحملك مرة وأميط أخرى ثم أرجع عنك فأثني بخير من سألني فقال النبي «ص» هذا الذي هو أهله. فأي أخ ترونه قالوا الا يسمع طائلاً يا رسول الله؟ ثم قال لأخيه الذي هو عمله : ماذا عندك وماذا لديك فقال إني أشيعك إلى قبرك وأؤنس وحشتك وأذهب معك وأجادل عنك وأقعد في كفنك فاستولي بخطاياك. فقال رسول الله «ص» أي أخ ترونه هذا الذي هو عمله قالوا خير أخ يا رسول الله «ص» أي أخ ترونه هذا الذي هو عمله قالوا خير أخ يا رسول الله قال فإن الأمر هذا

(وبإسناده. ش.) إلى ابن عباس عن النبي «ص» أنه سئل كيف يكون الرجل في الدنيا. قال مشمر يطلب القافلة قيل فكم القرار قال كقدر المتخلف عن القافلة قيل وكم بين الدنيا والأجرة قال غمضة عين

# الباب الثانى والسبعون والمانة

فيما جاء من الأحاديث بحكايات آخر المزمان وتقلب الأمور فيه وما يتصل بذلك

(بإسناده. س. )(١) إلى علي عليه السلام عن النبي «ص» أنه

#### الباب الثاني والسبعون والمائة

(١) قوله «ص» ( من اقتراب الساعة إذا رأيتم الخ ) أخرجه أبو الشيخ في الفتن وعويس في جزئه والديلمي عن أمير المؤمنين على عليه السلام بطوله

قال من اقتراب الساعة إذا رأيتم الناس أماتوا الصلاة وأضاعوا الأمانة واستحلوا الكبائر وأكلوا الربا وأخذوا الرشاء وشيدوا البناء واتبعوا الهوى وباعوا الدين بالدنيا واتخذوا القرآن مزامير واتخذوا جلود السباع صفاقاً والمساجد طرقاً والحرير لباساً وكثير الجور وفشا الزنا وتهاونوا بالطلاق اؤتمن الخائن وخون الأمين وصبار المطر قيضبأ والولمد غيضأ وامراء فجرة ووزراء كذبة وأمناء خونة وعرفاء ظلمة وقلت العلماء وكثرت المصاحف والقرآن وقلت الفقهاء وحلت المصاحف وزخرفت المساجد وطولت المنابر وفسدت القلوب واتخذوا القيان واستحلت المعازف وشربت الخمور وعطلت الحدود ونقصت الشهور ونقضت المواثيق وشاركت المرأة زوجها وركبت النساء البراذين وتشبهن النساء بالرجال والبرجال بالنساء وحلف بغيير الله وشهد البرجل من غيير أن يستشهد وكانت الزكاة مغرماً والأمانة مغنماً وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وعصى أباه وصارت الامارة مواريث وسب آخر هذه الأمة أولها وأكرم الرجل اتقاء شرّه وكثرة الشروط وصعد الخملاء المنابر وليس الرجال التيجان وضيقت الطرقات وشيد البناء واستغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء وصارت خلافتكم في صبيانكم وكــــثر خطباء منابركم وركن علمـــائكم إلى ولاتكم فاحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال وافتوهم بما يشتهون وتعلم علمائكم العلم ليجلبوا به دنانيركم ودراهمكم واتخذتم القرآن تجارة وضيعتم حق الله في أموالكم وصارت أمسوالكم عنــد شراركم وقطعتم أرحامكم وشربتم الخمور في ناديكم ولعبتم بالميسر وضربتم بالكبر والمعازف والمزامير ومنعتم محاويجكم زكاتكم ورأيتمـوها مغـرماً وقتـل البريء ليتعظ العـامة بقتله واختلفت أهـواؤكم وصار العطاء في العبيد والسقاط وطففت المكايل والموازين ووليتم أمركم سفهاءكم

(وبإسناده) إلى معاذ بن جبل عن النبي «ص» أنه قال في حديث طويل اختصرت أنا منه ما يتكرر في الحديث عندها يعني الساعة يذوب قلب المؤمن في جوقه كما يذوب الملح في الماء مما يرى من المنكر فلا يستطيع له تغيير يمشي المؤمن بين أظهرهم والمؤمن يومئة أذل من الأمة وتكثر الصفوف والرحمة وأهواء مختلفة وقلوب متباغضة عندها تحج أمراء أمتي لهوى ونزاهة وقراؤها رياء وسمعة عندها يكون القراء أفضل عبادتهم التلاوم لأنفسهم يميتون السنن ويحيون البدع أولئك يسمون في ملكوت السموات الأرجاس الأنجاس

(وبإسناده. س.) إلى أنس بن مالك عن النبي «ص» أنه قال إذا كان في آخر الزمان تذهب سنة العرب ويهلك خيار الناس ووجوههم وترتفع سفلة الناس وشرارهم وتكون الأموال في أشحاء الناس وبخلاء الناس وإن المنافق لينهب المؤمن فيطلب المؤمن عوناً فلا يصيبه ويطلب المنافق أعواناً فيصيب ما أراد

( وبإسناده) (١) إلى أنس بن مالك عن النبي «ص» أنـه قال أول ما يرفع من هذه الأمة الحياء والأمانة وآخر ما يفقدون الصلاة

( وبإسناده. س. )(٢) إلى عبدالله بن مسعود عن النبي « ص » أنه

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » (أول ما يرفع من الخ.) أخرج القضاعي عن أبي هريرة صدره ولفظه أول ما يرفع من هذه الأمة الحياء والأمانة وضعف السيوطي وأخرج سعيد بن منصور عن أنس عجزه ولفظه وأول ما تفقدون من دينكم الأمانة ثم الصلاة.

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( تكون فتنة الخ .) أخرجه أحمد وقال الهيثمي رواته ثقات وأخرجه ابن أبي شيبة ونعيم والطبراني في الكبير والجاكم في المستدرك وابن عساكر عن عبدالله بن مسعود بلفظه

قال تكون فتنة النائم فيها خير من المضطجع والمضطجع خير من القاعد والقاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الراكب والراكب خير من المجري قتلاها في النار قلت يا رسول الله فمتى ذاك؟ قال ذاك أيّام الهرج. قلت ومتى أيام الهرج؟ قال حين لا يأمن الرجل جلسه قلت فما تأمرني يا رسول الله إن أدركت ذلك. قال اكفف يدك ونفسك، وادخل دارك. قلت يا رسول الله أرأيت أن أدخل على داري. قال فادخل بيتك قال أرأيت ان دخل على بيتي. قال فادخل مسجدك واصنع هكذا وقبض يمينه على الكوع وقل ربي الله حتى مسجدك واصنع هكذا وقبض يمينه على الكوع وقل ربي الله حتى مقتل على ذلك

(وبإسناده. س.) (١) إلى كعب بن عجرة عن النبي ( ص ) أنه قال : ألا سيكون امراء يكذبون ويظلمون فمن غشي أبوابهم وصدقهم بكذبهم ومالهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ومن لم يغش أبوابهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يمالهم على ظلمهم فأنا منه وهو مني وهو يرد عليً الحوض

( وبـإسناده. ش. )<sup>(٢)</sup> إلى قتـادة عن النبي « ص » أنه قــال لا تقوم الساعة حتى نتباها في المساجد

(  $e_{\mu}$   $e_$ 

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( ألا سيكون امراء النخ .) تقدم تخريجه في الباب السابع والستين والمائة

 <sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( لا تقوم الساعة حتى الخ . ) أخرجه أحمد وابن حبان
 في صحيحه عن أنس وصححه السيوطي

<sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( اقتراب الزمان ان الخ . ) أخرجه أحمد والترمذي

قال اقتراب الزمان أن تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كصرمة النار ولَيقامَن أجل أحدكم بين عينيه

# ( وفي حديث آخر ) والساعة كاحتراق السعفة

( وبإسناده . س . ) إلى أنس بن مالك عن النبي « ص » أنه قال من اشراط الساعة الفالج وموت الفجأة

(وبإسناده. ن.) إلى أنس بن مالك عن النبي «ص» أنه قال كيف أنتم إذا كان زمان يكون فيه الأمر كالأسد الأسود والحاكم فيه كالذئب الأمعق ويكون التاجر فيه كالكلب الهرار ويكون المؤمن الضعيف فيما بينهم كالشاة الولهاء بين الغنمين ليس لها مأوى ثم قال رسول الله «ص» كيف تكون شاة بين أسد وذئب وكلب كل يختطفها إلى نفسه. قالوا يا رسول الله فمن أدرك منا ذلك الزمان فما تأمره أن يفعل؟ قال أليس الناس في ذلك الزمان رجل انتهر دينه بنواجذه يفر به من حالق إلى حالق كفرار الثعلب بأشباله حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين

( وبإسناده. ن. )(١) إلى عبدالله بن عمر عن النبي « ص » أنه

وقال غريب عن أنس وأحمد وأبو نعيم في الحلية عن أبي هريرة ولفظه لا تقوم الساعة احتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالفرصة بالنار

(١) وقوله ( ص » ( إذا رأيتم النباس قيد النخ . ) أخرجه الحاكم في مستدركه عن ابن عمر ولفظه إذا رأيت الناس الخ . ما هنا

<sup>(\*)</sup> الفرصة القطعة كذا في المختار .

قال إذا رأيتم الناس قد مزجت (١) عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه قال فقمت إليه فقلت كيف العمل عند ذلك جعلني الله فداك فقال لي ألزم بيتك وأملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر الخاصة ودع عنك أمر العامة

( وبإسناده. ن. ) (۲) إلى أنس عن النبي «ص» أنه قال يأتي على الناس زمان هم الذئاب فمن لم يكن ذئباً أكلته الذئاب

( وباسناده. ن. ) إلى أبي هريرة عن النبي « ص » أنسه قال يوشك أن يحدث للناس زمان يحدث فيه رجال يلبسون للناس مسواك الضأن قلوبهم قلوب الذباب وألسنتهم أحلى من العسل وفعلهم أمر من الصبر يجلبون الدنيا بالدين يقول الله تعالى لهم عليَّ تجبرون ولي تغترون فبعزتي حلفت لألبسنهم فتنة تدع الحليم فيها حيران

( وبإسناده. ن. ) إلى ابن مسعود عن النبي « ص » أنه قال سيجيء زمان يسألون فيه بالقرآن فإذا سألوكم فلا تعطوهم

(وبإسناده. ن.) إلى معاذ بن جبل إلى النبي «ص» أنه قال لا تقوم الساعة حتى تختلف قلوبهم وتناكروا وحتى يصبح العالم فيكم كالشاة النطيحة وحتى يلتمس الرجل أخاه في الله يستريح إليه فلا يجده

<sup>(</sup>۱) مزجت مزج الشراب خلطه من باب نصر ومرج بـالراء المهملة كمـا في رواية الحاكم أي اختلط وبابه طرب انتهى مختار مع زيادة

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( يأتي على الناس زمان الخ .) أخرجه الدارقطني عن أنس وقال قد تفرد به زناد وهو متروك . قال في الميزان أخرجته الطبراني في الأوسط انتهى من اللاليء ..

(وبماسناده) (۱) إلى أبي همريسرة عن النبي (ص) أنته قمال ليأتين على الناس زمان يذهب السرجل إلى قبسر أخيه فيضبع خده على قبر صاحبه فيقول يا ليتني مكانك ولم أر ما رأيت

(وبإسناده) (٢) إلى أبي موسى عن النبي « ص » أنه قبال لا تقوم الساعة حتى يجعل كتاب الله عاراً ويكون الإسلام غريباً وينتقص عمر البشر وحتى يحزن ذوات الأولاد ويفرحن العواقر وتقبل الثمار ويقبض العلم قبضاً

( وفي حديث آخر ) ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون في الخمسينُ المرأة قيّم واحد

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( ليأتين على الناس الخ . ) أُخرِجه الطبراني في الكبير عن ابن مسعود بأبسط منه

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( لا تقوم الساعة الخ. ) أخرج الشيخان عن بريدة عن أبي موسى صدره ولفظه ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل بالصدقة من الذهب لا يجد أحد يأخذها منه ويرى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء وأخرج ابن أبي شيبة عن عبيد بن عمير الليثي عجزه ولفظه لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذاباً يزعم أنه نبي قبل يوم القيامة

 <sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( لا تقوم الساعة حتى يجعل الخ . ) أخرجـه الطبـراني.
 في الكبير وأبو نصر الشجري في الإبانة وابن عساكر عن أبي موسى بأبسط منه

- ( وباسناده. ط. ) (١) إلى أبي سعيد الخدري عن النبي « ص » انه قال تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة حتى يأتي الرجل القوم فيقول من صعق منكم الغداة فيقولون فلان وفلان وفلان
- ( وبإسناده. و. ) (٢) إلى أبي هريرة عن النبي « ص » أنه قال لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب فيقتتـل الناس عليه من كل مائة تسعـة وتسعون ويقـول كل واحـد منهم لعلي الذي أنجو
- ( وباسناده ) (٣) إليه « ص » أنه قال لتنتقن كما ينتقى حثالة التمر وليذهبن خياركم ويبقين شراركم
- ( وبإسناده. و. ) (٤) إلى النواس بن سمعان عن النبي « ص » أنه

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( تكثر الصواعق الخ. ) أخرجه أحمد وأبـو الشيخ في العظمة والحاكم في المستدرك عن أبي سعيد

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( لا تقوم الساعة حتى يحسر الخ.) أخرجه مسلم عن أبي هريرة بلفظه وابن ماجه عنه والطبراني في الكبير عن أبي ولفظه لا تقهوم الساعة حتى يحسرن الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه الناس فيقتل تسعة أعشارهم

 <sup>(</sup>٣) وقـولـه ( ص » ( لتنتقن كما الـخ . ) أخرجـه ابن ماجـه والحاكم في،
 مستدركه عن أبي هريرة وصححه السيوطي

<sup>(</sup>٤) وقوله «ص» (قبل قيام الساعة يرسل الله عز وجل المخ.) أخرجه أحمد ومسلم عن ابن عمر بأبسط منه ولفظه يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين فيبعث الله عيسى بن مريم صلوات الله عليه وسلم كأنه عروة بن مسعود الثقفي فيطلبه فيهلكه فيمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال حبة ذر من إيمان إلا قبضته حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلت عليه حتى تقبضه فيبقى شرار الخبر وهو طويل

قال قبل قيام الساعة يرسل الله ربحاً باردة طيبة فتقبض روح كل مؤمن ومسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمير وعليهم تقوم الساعة

( وبـإسناده. و. )<sup>(۱)</sup> إلى بـريدة عن النبي « ص » أنـه قــال لا تقوم الساعة حتى لا يعبد الله في الأرض قبل ذلك بمائة سنة

( وباسناده. ص. ) (٢) إلى ابن عباس عن النبي « ص » أنه

(١) وقوله « ص » ( لا تقوم الساعة حتى لا يعبد الله المخ . ) أخرجه ابن جرير والحاكم في تاريخه عن بريدة بلفظه .

(۲) وقوله « ص » ( يطلع كوكب في آخر الزمان الخ . ) أخرجه الطبراني عن فيروز الديلمي ولفظه يكون صوت في رمضان قالوا يا رسول الله في أوله أو في وسطه أو في آخره ؟ قال بل في النصف من رمضان ليلة الجمعة يكون صوت من السماء يصعق له سبعون ألفاً ويعمى سبعون ألفاً ويخرس سبعون ألفاً ويصم سبعون ألفاً . قالوا يا رسول الله فمن السالم من أمتك ؟ قال من لزم بيته إلى ما هنا وفي سند عبدالوهاب بن الضحاك وشيخه إسماعيل بن عياش وعبده ابن أبي لبابة عن فيروز قال ابن الجوزي لا يصح عبدالوهاب متروك وإسماعيل ضعيف وعبده لم ير فيروز أو فيروز لم ير رسول الله «ص» انتهى

قلت ليس فيه ما يوجب وضعه عند أئمة الحديث فتأمل فالترك والإرسال ليس من أسبابه عندهم وأخرج نعيم بن حماد في الفتن والحاكم في مستدركه وقال غريب المتن عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظه تكون هذه في شهر رمضان توقظ النائم وتفزع اليقظان ثم تظهر عصابة في شوال ثم معمعة في ذي القعدة ثم يسلب الحاج في ذي الحجة ثم تنتهك المحارم في المحرم ثم يكون موت في صفر ثم يتنازع القبائل في شهر ربيع ثم العجب كل العجب بين جمادي ورجب ثم ناقة معتبة خير من دسكرة ثقل مائة ألف وأخرج أبو نعيم والحاكم في مستدركه عن ابن مسعود مرفوعاً بلفظ إذا كان صيحة في رمضان فإنه يكون معمعة في شوال وتميز القبائل في ذي القعدة وتسفك الدماء في ذي الحجة والمحرم وما =

قال يطلع كوكب في آخر الزمان من المشرق في ذلك العام صيحة في رمضان يموت فيها سبعون ألفا ويخرس سبعون ألفا ويفتق سبعون ألف عذرى ويصعق سبعون ألفا ويصم سبعون ألفا قيل يا رسول الله ما تأمرنا إن كان ذلك قال عليكم بالصدقة والصلاة والتسبيح والتكبير وقراءة القرآن. قيل: يا رسول الله ما علامة ذلك ان لا يكون في تلك السنة؟ قال إذا مضى النصف من رمضان ولم يصم ولم يكن فقد أميتت السنة

( وفي حديث آخر ) إذا كانت ليلة النصف ليلة الجمعة يكون صوت من السماء وذكر الحديث والأول أكمل

ثم قال الراوي قالوا يا رسول الله فمن السالم من أمتك قال من لزم بيته وتعود بالسجود وجهر بالتكبير لله ثم يتبعه صوت آخر فالصوت الأول صوت جبريل عليه السلام والثاني صوت الشيطان والصوت في رمضان والمعمعة (١) في شوال وتمييز القبائل في ذي

<sup>=</sup> المحرم يقولها ثلاثاً ثلاث مرات هيهات هيهات يقتل الناس فيه هرجاً هرجاً قلنا وما الصيحة يا رسول الله? قال هذه في النصف من رمضان ليلة الجمعة فتكون هذه توقظ النائم وتقعد القائم ويخرج العوائق من خدورهن في ليلة جمعة في كثيرة الزلازل والبرد فإذا وافق شهر رمضان في تلك السنة ليلة الجمعة فإذا صليتم الفجر من يوم الجمعة في النصف من رمضان فادخلوا بيوتكم واغلقوا أبوابكم وسدوا كواكم ودثروا أنفسكم وسدوا آذانكم فإذا أحسنتم الصيحة فخروا لله سجداً وقولوا سبحان الله القدوس ربنا القدوس فإنه من فعل ذلك نجا ومن لم يفعل هلك

<sup>(</sup>١) المعمعة واحد المعامع قال في القاموس: والمعامع الحروب والفتن والقطائم وميل بعض الناس على بعض وتظالمهم وتجزبهم أحزاباً بالوقوع في العصيبة

القعدة ويغار على الحاج في ذي الحجة وفي المحرم وما في المحرم أول المراحلة في ذلك المرامان أول بلاء على أمتي الراحلة في ذلك المرامان يقتنيها ينجو عليها المؤمن خير من دسكرة (١) تغل مائة ألف

( ويسائسنده . ١ . ) (٢) إلى النبي « ص » أنسه قسال يسذهب الصالحون أسلافاً أسلافاً الأول فالأول حتى لا يبقى إلا حثالة كحثالة التمر والشعير لا يبال الله يهم

( وبإسناده. ۱. ) (٣) إليه « ص » أنه قال لا يزداد الأمر إلَّا شدة ولا الدنيا إلَّا إدباراً ولا الناس إلَّا شحاً

( وبإسناده. أ. )(1) إليه « ص » أنه قبال إذا تقارب الـزمـان انتقى الموت كما ينتقي أحدكم خيار الرطب من الطبق

(١) الدسكرة نبأ على هيئة القصر فيه منازل وبيوت للخدم والحشم وليست بعربية محضة انتهى نهاية

(٢) وقوله « ص » ( يذهب الصالحون الخ .) أخرجه الرامهرمزي في الأمثال وأحمد والبخاري عن مرداس الأسلمي والبيهقي في الشعب عن المستورد بن شداد .

(٣) وقوله « ص » ( لا يزداد الأمر الخ . ) أخرجه ابن ماجه والحاكم في مستدركه وأبو نعيم في الحلية عن أنس بن مالك بلفظه وزيادة في آخره لفظها ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس ولا مهدي إلا عيسي بن مريم

(٤) وقوله « ص » (إذا تقارب الزمان الخ.) أخرجه الرامهرمزي في الأمثال عن أبي هريرة بلفظه وفيه يحيى بن عبدالله بن موهوب قال أحمد ليس بثقة قاله في جمع الجوامع .

## الباب الثآلث والسبعون والمائة

في ذكر البشارة بالمهدي عليه السلام وعلى آبائه الأكرمين الطاهرين وذكر فضله وصفاته وبركاته وما يتصل بذلك

(بإسناده. ي.) (١) إلى جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عليهم السلام عن النبي «ص» أنه قال أبشروا أبشروا إنما أمتي كالغيث لا يدري آخره خير أم أوله وكحديقة أطعم منها فوجاً عاماً ثم اطعم منها فوجاً عاماً لعل آخرها فوجاً يكون أعرضها عرضاً وأعمقها عمقاً وأحسنها حسناً كيف تهلك أمة أولها أنا والمهدي أوسطها والمسيح آخرها ولكن بين ذلك ثبج (٢) أعوج ليسوا مني ولا أنا منهم

( وبإسناده . ط . ) (٣) إلى أم سلمة عن النبي «ص» أنها قالت له فمن المهدي قال من بني فاطمة

ر وباسناده ) (٤) إلى أنس عن النبي « ص » أنه قال نحن بنو

#### الباب الثالث والسبعون والمائة

(١) قـوله «ص» (أبشـروا أبشروا الـخ.) أخرجـه النساثي عن جعفـر بن محمد عن آبائه عليهم السلام مرفوعاً

(٢) ثبج: الثبج وسط القوم ومعظمهم كذا في النهاية وغيرها

(٣) وقوله (وبإسناده إلى أم سلمة عن النبي «ص» الخ.) أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم في المستدرك عن أم سلمة ولفظه المهدي من عترتي من ولد فاطمة وصححه السيوطي

(٤) وقوله « ص » ( نحن بنبو عبدالمطلب الخ . ) أخرجه ابن ماجه والحاكم في مستدركه وتعقب وأبو نعيم عن أنس ولفظه نحن ولد عبدالمطلب سادات أهل الجنة أنا وحمزة وعلى وجعفر والحسن والحسين والمهدى

عبدالمطلب سادات أهل الجنة أنا وأخي على وعمي حمزة والحسن والحسين والمهدي عليهم السلام

( وبإسناده. ي. ) (أ) إلى عبدالله بن مسعود عن النبي « ص » أنه قال لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطىء اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملأت جوراً وظلماً

( وفي حديث. ي. آخر ) (٢) وهو أجلى الجبهة أقنا الأنف يملك سبع سنين

(وفي حديث آخر) (٣) أن عيسى عليه السلام يصلي الصبح

(١) وقوله « ص » (لا تذهب الدنيا الخ.) أخرجه البطبراني في الكبير والدارقطني في الافراد والحاكم في المستدرك عن ابن مسعود ولفظه لا تذهب الدنيا ولا تنقضي حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطىء اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي فيملأ الخ. ما هنا بلفظه.

(٢) وقوله: (وفي حديث آخر) وهو أجلى الخ. أخرجه أبو داود والحاكم في مستدركه عن أبي سعيد ولفظه المهدي مني أجلى الجبهة اقنا الأنف يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملأت ظلماً وجوراً تملك سبع سنين وصححه السيوطي

(٣) وقوله (وفي حديث آخر أن عيسى عليه السلام يصلي الخ.) أخرجه نعيم بن حماد في الفتن وابن ماجه وابن أبي عاصم والروياني وابن خزيمة وأبو عوانة والحاكم في مستدركه وتمام والضياء في المختارة عن أبي أمامة من أثناء حديث طويل ولفظه يا أيها الناس أنهاكم تكن فتنة على وجه الأرض إلى أن قال فبينما امامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح فرجع ذلك الإمام ينكص القهقرى ليتقدم عيسى فيضع عيسى يديه بين كفيه ثم يقول له تقدم فصلى فإنها لك أقيمت فيصلي بهم إمامهم الخ. الخبر

يحمار

( وباسناده. ي. )(١) إلى أبي سعيـد الخـدري عن النبي « ص » أنه قال فيجيء إليه الرجل فيقول يا مهدي أعـطني أعطني فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله

( وباسناده. ي. )(٢) إلى جابر بن عبدالله عن النبي « ص » أنه قال : يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده

(وبإسناده. ي. )<sup>(٣)</sup> إلى أبي سعيد الخدري عن النبي «ص» أنه قال لا تدع السماء شيئاً من قطرها إلا صبته مدراراً ولا تدع الأرض شيئاً إلا أخرجته يتمنى الأحياء الأموات تعيش في ذلك سبع سنين أو تسع سنين

(١) وقوله « ص » : ( فيجيء إليه الرجل فيقول النخ . ) أخرجه أحمد عن أبي سعيد ولفظه يخرج المهدي في أمتي خمساً أو ستاً أو سبعاً أو تسعاً ثم ترسل السماء عليهم مدراراً ولا تدخر الأرض من نباتها شيشاً ويكون المال كذا شيشاً يجيء الرجل إليه فيقول يا مهدي أعطني أعطني فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن

(٢) وقوله « ص » ( يكون في آخر الزمان الخ. ) أخرجه أحمد ومسلم وأبو يعلى عن أبي سعيد وجابر بلفظه.

(٣) وقوله « ص » ( لا تدع السماء شيئاً الخ.) أخرجه الدارقظني في الافراد والطبراني في الأوسط عن أبي هريرة وابن ماجه عن أبي سعيد ولفظه يكون في أمتي المهدي إن قصر عمره فسبع سنين وإلا فتمان وإلا فتسع سنين ينعم أمتي في زمانه نعيماً لم ينعمه مثله قط البر والفاجر يرسل السماء عليهم مدراراً ولا تداعر الأرض شيئاً من نباتها ويكون المال كدوساً يقوم الرجل فيقول يا مهدي أعطنى فيقول خذ.

## الباب الرابع والسبعون والمائة

فيما جاء من ذكر المرض واضافته إلى الله سبحانه وما يتصل بذلك

(بإسناده. س.) (١) إلى عبدالله بن عمر عن النبي «ص» أنه قال ما من أحد من المسلمين يبتلى ببلاء في جسده إلا أمر الله عز وجل الحفظة الذين يحفظونه يقول اكتبوا لعبدي ما كان يعمل من الخير ما كان محبوساً في وثاقي

( وباسناده س. )(۲) إلى ابن عباس عن النبي « ص » أنه قال الغريب إذا مرض فنظر عن يمينه وعن شماله وعن أمامه ومن خلفه فلم ير أحداً يعرفه غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه

( وبإسناده. س. ) (۲) إلى ابن عباس عن النبي « ص » أنه قال ما قال عبد عند مريض أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات إلاً عوفي

#### الباب الرابع والسبعون والمائة

(١) قوله «ص» (ما من أحد من المسلمين الخ.) أخرجه أحمد والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن عبدالله بن عمر

(٢) وقوله ١٤ ص » ( الغريب إذا مرض الخ . ) أحرجه ابن النجار عن ابن عباس وضعفه السيوطي

(٣) وقولة (ص) (ما قال عبد عند مريض الخ.) أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان في ضحيحه والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري عن ابن عباس ولفظه من عاد مريضاً لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات أسأل الله الخ. ما هنا.

( وبإسناده. س. ) (١) إلى جابر بن عبدالله عن النبي « ص » أنه قال لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب فإن ربهم يطعمهم ويسقيهم

(وبإسناده) (٢)إلى أنس عن النبي «ص» أنه قال ثلاث من كنوز البر أخذ الصدقة وكتمان الشكوى وكتمان المصيبة. يقول الله تعالى إذا ابتليت عبدي فصبر ولم يشتك إلى عواده أبدلته لحماً خيراً من لحمه ودماً خير من دمه فإذا برأته أبرأته ولا ذنب له وإن توفيته توفيته إلى رحمتي

( وبإسناده. س. ) (<sup>(7)</sup> إلى أبي هريرة عن النبي «إص» أنه قال أنين المريض تسبيحة وصياحه تهليلة ونفسه عبادة وتقلبه كالمقاتل في سبيل الله عز وجل

( وبإسناده. ن. ) (٤) إلى علي عليه السلام عن النبي « ص » أنه

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( لا تكرهوا مرضاكم المخ.) أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم في المستدرك عن عقبة بن عامر وصححه السيوطي

 <sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( ثـلاث من كنوز البـر الخ.) أخـرجه الـطبـراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية عن أنس وضعفه السيوطي .

<sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( أنين المريض تسبيحه الخ .) أخرجه الخطيب والمديلمي عن أبي هريرة قال في جمع الجوامع برجاله معروفون بالثقة إلاً حسين بن أحمد البلخي فإنه مجهول

<sup>(</sup>٤) وقوله « ص » (يقول الله تعالى أيما عبد من عبيدي الخ.) أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه والبيهقي في سننه عن أبي هريرة ولفظه قال الله تعالى إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكني إلى عواده اطلقته من أساري ثم أبدلته لحماً حيراً من لحمه ودماً خيراً من دمه ثم يستأنف العمل

قال يقول الله تعالى أيما عبد من عبيدي ابتليته ببلاء على فراشه فلم يشك إلى عواده أبدلته لحماً حيراً من لحمه ودماً حيراً من دمه فإذا قبضته فإلى رحمتي وإن عافيته عافيته وليس له ذنب فقيل: يا رسول الله ما لحم حير من لحمه؟ قال لحم لم يذنب من قبل ، ودم حير من دمه لم يذنب من قبل

(وبياسناده) (١) إلى أبي هريرة عن النبي « ص » أنه قال من مرض ليلة فقبلها بقبولها وأدى الحق الذي يلزمه فيها كتب الله له عبادة سنة وما زاد فعلى قدر ذلك

( وبإسناده) إلى أم سلمة عن النبي « ص » أنه قال إذا شهدتم المريض فقولوا خيراً فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون

(وبإسناده. ن.) (۲) إلى شداد بن أوس عن النبي «ص» أنه قال إن الله عز وجل يقول إذا ابتليت عبد من عبيدي مؤمناً فحمدني وصبر على ما ابتليته فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا ويقول الرب تعالى للحفظة إني أنا قيدت عبدي هذا وابتليته فأجروا ما كنتم تجرون قبل ذلك من الأجر وهو صحيح

( وبإسناده. و. ) (٣) إلى أنس بن مالك عن النبي «ص» أنه قال

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( من موضّ ليلة الغ . ) أخرجه أبـو الشيخ في الشّواب وابن النجار عن أبي هريرة بلفظه .

<sup>(</sup>٢) وقوله ( ص » ( إن الله عز وجل يقول النخ . ) أخرجه أبو يعلى والطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية وابن عساكر عن شداد بن أوس ولفظه قال عز وجل إذا ابتليت الخ ما هنا بلفظه .

 <sup>(</sup>٣) وقوله « ص » (إذا مرضتم فلا تمنوا الخ.) أخرج ابن أبي الدنيا
 عن معاذ بن عبدالله بن حبيب عن رسول الله «ص» أنه قال لاصحابه أتحبون ألا =

لأصحابه إذا مرضتم فلا تمنوا العافية فإن المرض خير للمريض من الصحة والمرض هدية الله لعباده

(وبإسناده. ن.) (١) إلى أبي سعيد عن النبي «ص» أنه سئل أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فيبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلابة زيد صلابه وإن كان في دينه دقة خفف عنه ولا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض ما عليه خطئة

(وبإسناده) (٢) إلى على عليه السلام عن النبي «ص» أنه قال إذا أراد الله أن يصافي عبداً صبً عليه البلاء صباً وثج عليه البلاء ثجاً فإذا دعا قالت الملائكة صوت معروف وقال جبريل عليه السلام يا رب هذا عبدك فلان يدعو فاستجب له فيقول الله تبارك وتعالى: إني أحب أن أسمع صوته فإذا قال يا رب قال لبيك عبدي لا تدعو بشيء إلا استجبت لك على إحدى ثلاث خصال إما ان اعجل لك ما سألتني وإما أن أدخر لك في الآخرة ما هو أفضل منه وإما أن أدفع عنك من البلاء مثل ذلك

<sup>=</sup> تمرضون قالوا والله إنا لنحب العافية. فقال «ص» وما خير أحدكم إلا يذكـره الله.

<sup>(</sup>١) وقوله (وبإسناده إلى أبي سعيد عن النبي «ص» أنه سئل الخ.) أخرجه ابن ماجه وابن أبي الدنيا والترمذي وقال حسن صحيح عن مصعب بن سعد عن أبيه

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » (إذا أراد الله أن النخ.) أخرجه ابن أبي الدنيا عن أنس مختصراً إذا أحب الله عبداً أو أراد أن يصافيه صب عليه البلاء صباً وثجه عليه ثجاً فإذا دعا العبد قال يا رباه. قال الله: لبيك عبدي لا تسألني شيئاً إلا أعطيتك إما أن أعجله لك وإما أن أدخّره لك وضعف قاله المنذري

(وبإسناده. ط.)(۱) إلى أبي سعيد الحدري عن النبي «ص» أن أبا سعيد لما قال يا رسول الله إنها عليك لشديدة يعني الحمى قال إنا كذلك معاشر الأنبياء يضاعف علينا البلاء كما يضاعف لنا الأجر. قلت يا رسول الله: أي الناس أشد بلاء. قال الأنبياء، قلت ثم من قال ثم الصالحون إن كان أحدهم يبتلى حتى لا يجد إلا العيا يحزم بها وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء يصيبه كما يفرح أحدكم بالعافية

( وبإسناده . ۱ . ) (۲) إلى النبي « ص » أنه قال الحمى من قيح جهنم الحمى حظ كل مؤمن من النار

(وبإسناده) إلى عبدالله بن العباس وأبي هريرة عن النبي «ص» انه قال في خطبة الودلج ومن قام على مريض يوماً وليلة فإن الله تعالى يبعثه مع إبراهيم خليل الرحمن على الصراط كالبرق السلامع ومن سعى لمريض في حاجة فقضاها خرج من ذنوب كيوم ولدته أمه فقام رجل فقال يا رسول الله وإن كان المريض من أهله. فقال

<sup>(</sup>۱) وقوله (وبإسناده إلى أبي سعيد عن النبي «ص» أن أبا سعيد النج.) أخرجه ابن ماجه وابن أبي الدنيا في كتاب المرض والكفارات والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم عن أبي سعيد أنه دخل على رسول الله «ص» وهو موعوك عليه قطيفة فوضع يده فوق القطيفة فقال ما أشد حماك يا رسول الله فقال إنا كذلك يشتد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر ثم قال يا رسول الله من أشد الناس الخ.

<sup>(</sup>٢) وقوله (ص) (الحمى من فيح جهنّم الخ.) أخرج أحمد والبخاري وابن حبان عن ابن عباس وابن ماجه وغيرهم عن ابن عمر وأحمد والشيخان والترمذي وغيرهم عن عائشة وعبد بن حميد والشيخان والنسائي وغيرهم عن رافع بن خديج صدره وأخرج الطبراني في الأوسط عن أنس عجزه ولفظه الحمى حظ المؤمن من النار

«ص»: أوليس أعظم الناس أجراً من قام وسعى في حاجة أهله

(وبإسناده. ح.)(١) إلى علي عليه السلام عن النبي «ص» أنه لما جاءه رجل وقال: يا رسول الله انا أهل بيت نعالج بأرضنا هذا الطب والله قد جاء بالإسلام فنحن نكره أن نعالج شيئاً إلا بإذنك فقال: إن الله تعالى لم ينزل داء إلا وقد أنزل دواء إلا السام والهرم فلا بأس أن تسقوا دواء كم ما لم يكن معتباً فقلت ما العتب. قال: الشيء الذي إذا استمسك في البطن قتل فليس ينبغي لأحد أن يشربه ولا يسقيه

# الباب الخامس والسبعون والمائة

في ذكر العوض على الألم وما يتصل بذلك

( بإسناده . س . )(٢) إلى عائشة عن النبي « ص » أنه قال ما

الباب الخامس والسبعون والمائة

(٢) قوله «ص» (ما من مؤمن الخ.) أخرجه مسلم عن عائشة

<sup>(</sup>۱) وقوله (وبإسناده إلى علي عليه السلام عن النبي «ص» أنه لما جاء رجل الخ.) أخرجه أبو داود الطيالسي وأحمد والحميدي وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح والنسائي وأبو نعيم في المعرفة عن أسامة بن شريك قال أتيت النبي «ص» وأصحابه عنده كأنما على رؤوسهم الطير فسلمت عليه وقعدت فجاءت الأعراب فسألوه. فقالوا يا رسول الله نتداوى. قال نعم تداووا فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم فكان شريك حين كبر يقول ثرون لي من دواء قال وسألوه عن أشياء لا بأس بها علينا حرج في كذا علينا عرج في كذا علينا المدرج الا أمرء افترض مسلماً ظلماً فقال الذي خرج وهلك قالوا ما خير ما أعطي الناس يا رسول الله قال خلف حسن وأخرج ابن حبان عن أسامة بن شريك مرفوعاً تداووا فإن الله تعالى لم ينزل داءً الله وقد أنزل الله له شفاء إلا السأم والهرم افترض اغتنم

من مؤمن يشوك شوكه فما فوقها إلاً حط الله عنـه بها خـطيئة ورفـع له درجة

( وبإسناده. س. )(١) إلى أبي سعيد الخدري عن النبي « ص » انه قال لا يصيب المؤمن هم ولا حزن ولا نصب(٢) وَلا وصبُ(٣) ولا أذى إلا كفر به عنه

( وبإسناده. ن. )(١) إلى أبي هريرة عن النبي « ص » أنه قال حمى ليلة بكفارة سنة

( وبإسناده )<sup>(٥)</sup> إلى أبي الدرداء عن النبي « ص » أنه قال لا يزال الصداع المليلة (٢) بالمرء وإن ذنوبه مثل أحد فما يزالا عليه حتى ما يبقى عليه منها مثقال حبة حردل

الوعك الحما انتهى منذري

<sup>(1)</sup> وقوله « ص » ( لا يصيب المؤمن هم الخ.) أخرجه الشيخان عن أبي سغيد وأبي هريرة ولفظه ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه

<sup>(</sup>٢) النصب التعب

<sup>(</sup>٣) والوصب المرض انتهى منذري

<sup>(</sup>٤) وقـوله « ص » ( حمّى ليلة بكفّـارة سنة ) أخـرج ابن الدنيـا عن أبي هريرة مرفوعاً من وعك ليلة فصبـر ورضي بها عن الله عـز واجل خـرج من ذنوبـه كيوم ولدته أمه

 <sup>(</sup>٥) وقول ه ص » ( لا ينزال الصداع والمليلة البخ . ) أخرجه أحمد والطبراني في الكبير عن أبي الدرداء ولفظه إن الصداع والمليلة لا يزالان بالمؤمن وإن ذنوبه مثل أحد فما يدعانه وعليه من ذنوبه مثل حبة من خردل

 <sup>(</sup>٦) المليلة بفتح الميم بعدها لام مكسورة وهي الحمى يكون في العظم
 انتهى منذرى

( وباسناده. س. )<sup>(۱)</sup> إلى البراء بن عازبعن النبي « ص » أنه قال إنما المريض إذا برىء وصح كمثل البردة في صفائها وحسنها

(وباسناده. ن.) (۱) إلى شداد بن أوس عن النبي «ص» أنه قال إن الله عز وجل يقول إذا ابتليت عبداً لي من عبادي فحمدني وصبر على ما ابتليته فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا ويقول الرب تعالى للحفظة إني أنا قيدت عبدي وابتليته فأجروا له ما كنتم تجرون له قبل ذلك من الأجر وهو صحيح

( وباسناده. ن. ) (٢) إلى جابر بن عبدالله عن النبي « ص » أنه قال ليودن أهل العافية يوم القيامة إن جلودهم قرضت بالمقاريض لما يرون من ثواب أهل البلاء

(وبإسناده. ط.) إلى علي عليه السلام عن النبي «ص» أنه قال يؤتى بالمجاهد يوم القيامة فيجلس للحساب ويؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان ثم يساقون إلى الجنة بغير

<sup>(</sup>١) وقوله «ص» (إنما المريض إذا النخ.) أخرجه الحكيم والبزار والديلمي وابن عساكر عن أنس ولفظه مثل المريض إذا برىء وصح النخ. ما

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( إن الله عز وجل يقـول إذا الخ . ) تقـدم تخريجـه في الباب الذي قبل هذا

 <sup>(</sup>٣) وقوله « ص » (ليودن أهل العافية النخ .) أخرجه الترمذي والضياء
 في المختارة وغيرهما عن بجابر

<sup>(</sup>٤) وقوله « ص » (يؤتى بالمجاهد الخ .) أخرجه الطبراني في الكبيسر عن ابن عباس رضى الله عنهما

حساب حتى يتمبى أهل العافية إن أجسادهم قرضت بالمقاريض في الدنيا

(وبإسناده. ط.) (١) إلى عبدالله بن أنس الأنصاري عن النبي «ص» أنه قال: يحشر الله العباد أو قال الناس (شك همام )وهو أحد البرواة وأوتى بيده إلى الشام حفاة عراة بهما قال ليس عليهم شيء فيناديهم بصوت يسمعه من بعد ويسمعه من قرب أنا الملك الديان لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة واحد من أهل النار يطلبه مظلمة ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار واحد من أهل الجنة يطلبه مظلمة حتى اللطمة قلنا وكيف وإنما نأتي الله حفاة عراة قال الحسنات والسيئات

( وبإسناده. ح. )<sup>(۲)</sup> إلى علي عليه السلام عن النبي « ص » أنه قال من مرض ليلة كفّرت عنه ذنوب سنة فإذا عوفي المريض من مرضه تحاتت خطاياه كما تحات الشجر اليابس في اليوم العاصف

( وبإسناده . ح . ) (٣) إلى علي عليه السلام عن النبي « ص » أنه قال إن الرجل ليكون له درجة رفيعة من الجنة لا ينالها إلا بشيء من

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( يحشر الله العباد أو قبال الخ . ) أخرجه أحمد وأبو يعلى والحاكم في المستدرك والخرايطي في مساوىء الأخلاق والطبراني في الكبير والضياء في المختارة عن عبدالله بن أنيس الأنصاري ولفظه يحشر الناس الخ . بلا شك

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( من مرض ليلة الخ . ) أخرجه أبو الشيخ في الشواب وابن النجار عن أبي هريرة مرفوعاً عن مرض ليلة فقبلها بقبولها وأدى الحق الذي يلزمه فيها كتب له عبادة سنة وما زاد فعلى قدر ذلك وأخرج أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في الكبير وأبو نعيم عن أسد بن تحرز مرفوعاً المريض تحات خطاياه كما تحات ورق الشجر.

<sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( إن الرجل ليكون له الخ . ) أخرج ابن حبان والحاكم

البلاء يصيبه وإنه لينزل به الموت وما بلغ تلك الدرجة فيشدد عليه الموت حتى يبلغها

( وبإسناده . ا . ) (١) إلى النبي « ص » أنه قال من كتز البر كتمان المصائب والأمراض والصدقة

( وبإسناده. ۱. ) (۲) إليه « ص » أنه قال إذا اشتكى المؤمن أخلصه ذلك من الذنوب كما يخلص الكير الخبث من الحديد

(وبإسناده. ١.) (٣) إليه «ص» أنه قال يقول الله إذا وجهّت إلى عبد من عبيدي مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده ثم استقبل ذلك بصبر جميل استحيت منه يوم القيامة ان انصب له ميزاناً أو أنشر له ديواناً

## الباب السادس والسبعون والمائة

فيما جاء من ذكر الذنوب والتحرز منها وقل انفكاك المكلفين عنها في بعض الأوقات وما يتصل بذلك

(باسناده)(٤) إلى عائشة عن النبي « ص » أنه قال من أحب

في مستدركه عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ إن الرجل لتكون له المنزلة عند الله فما يبلغها بعمل فلا يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه ذلك

(١) وقـوله « ص » ( من كنـز البر كتمـان الـخ. ) أخـرجـه أبـو نعيم في الحلية عن ابن عمر ولفظه من كنوز البر الخ. ما هنا بلفظه.

(٢) وقول ه « ص » (إذا اشتكى المؤمن الخ.) أحرجه البخاري في
 الأدب وأبن حبان والطبراني في الأوسط عن عائشة

(٣) وقوله « ص » (يقول الله تعالى إذا الخ.) أخرجه الحكيم عن أنس ولفظه قال الله إذا وجهت الخ. ما هيا

الباب السادس والسبعون والمائة

(٤) قوله «ص» (من أحب أن يسبق الخ.) أخرجه أبو نعيم في

أن يسبق الدائب(١) المجتهد فليكف عن الذنوب

(وباسناده. س.) (٢) إلى عبدالله عن النبي «ص» أنه قال إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجمعن على الرجل حتى يهلكنه وإن رسول الله «ص» ضرب لهن مثلاً كرجل كان بأرض فلاة فحضر صنيع القوم فجعل الرجل يجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا من ذلك سواداً وأحجوا ناراً فأنضجوا ما فيها

(وباسناده. س.) إلى أبي هريرة عن النبي «ص» أنه قال شرار أمتي المجاهرون؟ قال رجل يُعمَل الذنب بالليل فيستره الله عز وجل فيخبر الناس أنه عمل كذا وكذا فيهتك ستر الله عليه

( وبإسناده. س. )(٣) إلى أنس عن النبي « ص » أنه قال كـل بني آدم خطَّاء وخير الخطائين التوابين

( وباسناده ) (٤) إلى النبي « ص » أنه قال من أذنب ذنباً في

الحلية عن عائشة بلفظه وضعفه السيوطي وأخرجه أبو يعلى عنها ولفظه من سره الخ. ما هنا بلفظه قال المنذري ورواته رواة الصحيح إلا يوسف بن ميمون قال البخاري منكر الحديث وقال النسائي ليس بثقة ووثقه ابن حبان

<sup>(</sup>١) الدائب بهمزة مكسورة بعد الألف المتعب نفسه في العبادة المجتهد فيها انتهى

 <sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( إياكم ومحقرات الذنوب فانهن الخ.) أخرجه أحمد
 والطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب عن عبدالله بن مسعود

<sup>(</sup>٣) وقوله « ص »: ( كنل بني آدم خطاءً النغ.) أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم في المستدرك عن أنس بلفظه وصححه السيوطي

 <sup>(</sup>٤) وقوله « ص » ( من أذنب ذنباً الخ ) أخرجه أحمد وابن جرير وصححه عن على عليه السلام بلفظه مع زيادة في آخره.

الدنيا فعوقب به فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده

( وبانسناده . س . ) النبي « ص » أنه قال ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به

( وباسناده )<sup>(۲)</sup> إلى النبي « ص » أنه قال إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه

( وبإسناده. ۱. ) (۳) إليه « ص » أنه قال القلل من الدين تعش حزاً واقللَ من الذنوب يهون عليك الموت

( وبإسناده . ۱ . ) (٤) إليه « ص » أنه قال ما من مؤمن إلا وله ذنب يصيبه الفينة بعد الفينة حتى يفارق الدنيا

(١) وقوله « ص » ( ومن كثرت ذنوبه الخ . ) هذا قطعة من حديث أخرجه الطبراني في الأوسط عن ابن عمرو ولفظه من كثر كلامه كثر سقطه ومن سقطه كثرت ذنوبه ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به

(٢) وقوله « ص » (إن الرجل ليحرم الخ.) أخرجه أحمد وابن ماجه والنسائي وابن حبان والحاكم في المستدرك عن ثوبان ولفظه إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ولا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر وحسنه السيوطى

(٣) وقوله « ص » ( اقلل من الدين الخ . ) أخرجه البيهقي في الشعب عن ابن عمر وضعفه ولفظه اقل من الذنوب يهن عليك الموت واقبل من الدين تعش حراً

(٤) وقوله « ص »: (ما من مؤمن إلا الخ.) أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عباس ولفظه ما من مؤمن إلا وله ذنب يعتاد الفينة بعد الفينة أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا إن المؤمن خلق مفتناً ثواباً نسياً إذا ذكر.

( وباستناده. ١. ) (١) إليه « ص » أنه قال إياكم ومحقوات الذنوب فإن لها من الله طالباً

( وبإسناده. ۱. ) (۲) إليه « ص » أنه قبال إن الله لينفع العبد بالذنب يذنيه

( وباسناده) (۳) إليه « ص » أنه قبال له لو لم تبذنبوا لخشيت عليكم ما هو أشد من ذلك العجب العجب

(وبإسناده. ف.) إلى عبدالله بن مسعود عن النبي «ص» أنه جاءه رجل ووجهه يسيل دماً. فقال رسول الله «ص» ما لك وما أهلكك؟ قال خرجت يا رسول الله من منزلي فإذا أنا بامرأة فاتبعتها ببصري فأصابني ما ترى. فقال «ص» إن الله إذا أراد بعبد خيراً عجّل عقوبته في الدنيا فإذا أراد به شراً أمسك بذنبه حتى يوافي يوم القيامة كأنه عيراً

( وبإستاده. ف. )(٤) إلى أنس بن مالك عن النبي «ص» أنه لما

 (٢) وقوله « ص » ( إن الله لينفع العبد الخ . ) أخرجه أبو نعيم في الحلية عن ابن عمرو بلفظه .

(٣) وقوله « ص » ( لو لم تذنبوا الخ . ) أخرجه الخرايطي في مساوى الأخلاق والحاكم في تاريخه وأبو نعيم عن أنس والديلمي عن أبي سعيد ولقظه :
 لو لم تكونوا تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكثر من ذلك العجب العجب

(٤) وقوله (وبإسناده إلى أنس ابن مالك عن النبي «ص» أنه لما سئل الخ.) أخرجه الطبراني في الكبير عن الحسن بن علي عليهما السلام ولفظه لم يكن لهم سيئات فيعاقبوا بها فيكونوا من أهل النار ولم يكن لهم حسنات فيجازوا بها فيكونوا من ملوك أهل الجنة يعنى أطفال المشركين

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( إيّاكم ومحقرات الذنوب الخ.) أخرجه أحمد وابن ماجه والحكيم وأبو يعلى عن عوف بن الحرث الخزاعي ابن أخي عائشة لأمها قاله في كنز العمال ولفظه يا عائشة إيّاك ومجقرات الخ. ما هنا بلفظه.

سئل عن أطفال المشركين فقال لم يعملوا الحسنات فيكونوا من أهل الجنة ولم يعملوا الذنوب فيكونوا من أهل النار ولكنهم خدم أهل الجنة

## الباب السابع والسبعون والمانة

# في فضل التوبة والحث على ملازمتها وما يتصل بذلك

(بإسناده. س.) (١) إلى أبي الدرداء عن النبي « ص » أنه قال قال الله تعالى: إذا تاب عبدي إليَّ أنسيت جوارحه عمله ونسيت البقاع ونسيت حافظيه حتى لا يشهدوا عليه

( وباستاده. س. ) (۲) إلى عبدالرحمن عن النبي « ص » أنه قال التسويف شعاع الشيطان يلقيه في قلوب المؤمنين

( وبإسناده . س . )  $(^{7})$  إلى أبي هريرة عن النبي  $(^{8})$  أنه قال

#### الباب السابع والسبعون والمائة

(١) قوله «ص» (قال الله تعالى إذا تاب عبدي الخ.) أخرجه الأصبهاني عن أنس ولفظه إذا تاب العبد من ذنبه أنسى الله حفظته ذنوبه وأنسى ذلك جوارحه ومعالمه من الأرض حتى يلقى الله يوم القيامة وليس عليه شاهد من الله بذنب وضعف قاله المنذري

(٢) وقوله « ص » ( التسويف شعاع الخ . ) أخرجه الديلمي في مسنده عن عبدالرحمن بن عوف بلفظه وضعفه السيوطي

(٣) وقوله « ص » ( إن باب التوبة مفتوح الخ . ) أخرج الترمذي وحسنه وابن ماجه لهن عبدالله بن عمر مرفوعاً بلفظ إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر

إن باب التوبة مفتوح حتى يغرغر(١) العبد بنفسه

( وبإسناده. س. ) (۲) إلى أبن عباس عن النبي « ض » أنه قال التوبة ندم

1

( ويإسناده. س. ) (۲) إلى جابر بن عبدالله عن النبي « ص » أنه قال لا تمنوا الموت فإن هول المطلع شديد وإن من السعادة أن يطيل الله تعالى عمر العبد ويرزقه الإنابة

( وبإسناده. س. ) (٤) إلى ابن عباس عن النبي « ص » أنه قال لمو أن لابن آدم واديان لابتغى لهما ثالثاً ولا يمالاً جوف ابن آدم إلاً التراب ويتوب الله على من تاب

( وبإسناده. س. ) (٥) إليه « ص » أنه قال النادم ينتظر الرحمة والمعجب ينتظر المقت وكل عامل سيقدم على ما قد سلف عند موته

(۱) يغرغر بغينين معجمتين الأولى مفتوحة والثانية مكسورة وبراءمكسورة معناه ما لِم تبلغ روحه حلقومه انتهى منذري

 (٢) وقوله ﴿ ص ﴾ ( التوبة ندم) أخرجه الديلمي ولفظه التوبة من الذنب الندم والاستغفار

(٣) وقوله « ص » ( لا تمنوا الموت الغ.) أخرجه أحمد وابن منيع وعبد بن حميد والبزار وأبو يعلى والحاكم في مستدركه والبيهقي في الشعب والضاء في المختارة عن جابر

(٤) وقوله « ص » ( لو أن لابن آدم واديان الخ. ) أخرجه ابن عساكر عن أبي هريرة ولفظه لتو أن لـلإنسان واديين من مـال لابتـغى ثالشاً ولا يملأ نفس ابن آدم الخ. ما هنا بلفظه

(٥) وقعوله (ص » (النادم ينتظر الـرحمـة الحخ.) أخـرجـه الثقفي في الأربعين وأبو القاسم بن بشر في أماليه والأصبهاني عن ابن عباس

فإن ملاك الأعمال خواتمها والليل والنهار مطيتان فاركبوهما بلاغاً إلى الاخرة وإيّاك والتسويف بالتوبة وإيّاك والعزة بحلم الله عنىك واعلم أن الجنة والنار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره

( وبإسناده. س. )(۱) إلى عبـدالله بن عمر عن النبي « ص » أنَّه قال ويل للمصرين الذين يصرون على ما يفعلون وهم يعلمون

(وبإسناده. س.) (٢) إلى أم عصمة العوسجية عن النبي «ص» انه قال ما من مسلم يعمل ذنباً إلا وقف الملك الموكل بإحصاء ذنوبه ثلاث ساعات فإن استغفر من ذنبه في شيء من تلك الساعات لم يوقفه عليه ولم يعذبه عليه يوم القيامة

( وباسناده. س. ) (<sup>۳)</sup> إلى أنس عن النبي « ص » أنه قال ما من شيء أحب إلى الله عز وجل من شباب تائب

( وبإسناده. ن. ) إلى علي عليه السلام عن النبي « ص » أنه قال من نقله الله من ذلّ المعاصي إلى عز التقوى أغناه بلا مال وأعزه بلا عشيرة وآنسه بلا أنيس

<sup>(</sup>١) وقـوله « ص » (ويـل للمصرين الـخ.) هو قـطعة من حـديث يـأتي التاسع من هذا الحديث من التخريج

 <sup>(</sup>٢) وقوله ( ص ) (ما من مسلم يعمل الخ.) أخرجه الحاكم في مستدركه عن أم عصمة العوصية وقال صحيح الاسناد وصححه السيوطي أيضاً

<sup>(</sup>٣) وقوله « ص » (ما من شيء أحب إلى الخ.) أخرجه أبو المظفر السَّمعاني في أماليه عن سلمان بلفظه وزيادة طويلة في آخره وضعفه السيوطي وتقدم له تخريج في الباب العشرين

( وبإسناده ) (١) إلى الحسن عن النبي « ص » أنه قال من تشبه بقوم كان منهم

( وبإسناده ) (٢) إلى علي عليه السلام عن النبي « ص » أنه قال من قال أستغفر الله الـذي لا إله إلا هــو وأتوب إليــه غفرت ذنــوبه ولــو كانت أكثر من زبد البحر ورمل عالج

( وبإسناده. و. ) (٣) إلى النبي « ص » أنه قال التوبة مقبولة ما لم تطلع الشمس من مغربها

( وبإسناده. و. ) (٤) إلى النبي « ص » أنه قال التوبة مبسوطة ما لم ينزل سلطان الموت

(وبإسناده. و.) (٥) إلى أنس عن النبي «ص» أنه جاءه رجل

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( من تشبه بقوم الخ . ) أخرجه أبو داود عن ابن عمر والطبراني في الأوسط عن حديفة وحسنه السيوطي

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( من قال استغفر الله الخ .) أخرجه أبو داود والترمذي وقال غريب عن زيد بن حارثة ولفظه من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف قال المنذري واسناده جيد متصل قلت وقد تقدم له تخريج وتفسير في الباب السابع والتسعين

<sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( التوبة مقبولة الخ . ) أخرجه أحمد بلفظه .

<sup>(</sup>٤) وقوله « ص » ( التوبة مبسوطة الخ .) تقدم له شاهد في هذا الباب وهمو قوله إن الله يقبل تموية العبد ما لم يغرغر وأتحرج البغوي عن رجل من الصحابة مرفوعاً بلفظ والذي نفسي بيده ما من أحد يتوب قبل موته إلا قبل الله توبته

<sup>(</sup>٥) وقوله (وبإسناده إلى أنس عن النبي «ص» أنه جاءه الخ.) تقدم تخريجه في الباب التاسع والتسعين

فقال إني أذنبت ذنباً. فقال استغفر ربك. قال إني أتوب ثم أعود. أعود. قال كلما أذنبت تب واستغفر. قال إني أستغفر ثم أعود. قال إذا اعدت فعد واستغفر ربك حتى يكون الشيطان هو الحسير

(وبإسناده. و. ) (۱) إلى النبي « ص » أنه قال ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم ويـل للمصرين الـذين يصـرون على مـا فعلوا وهم يعلمون

(وبإسناده. و.) (٢) إليه «ص» أنه قال والذي نفسي بيده ان الرجل إذا قال أستغفرك وأتوب إليك ثم عاد ثم قال أستغفرك وأتوب إليك ثم عاد ثم قال أستغفرك وأتوب إليك ثم عاد الرابعة كتب كذاباً أو قال ما الكاذبين

وباسناده. و. ) (۳) إليه « ص » أنه قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له

( وبإسناده ) (٤) إليه « ص » أنه قال التائب من الذنب أن يتوب

 <sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( ارحموا ترحموا الخ . ) أخرجه أحمد وأبو نعيم في الحلية والطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب عن ابن عمر

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( والذي نفسي بيده إن الرجل الخ.) أخرجه الديلمي عن أبي هريرة ولفظه إذا قال العبد استغفر الله وأتوب إليه فقالها ثم عاد كتبه الله في الرابعة من الكاذبين.

<sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( التاثب من الذنب كمن الخ.) أخرجه ابن ماجه والطبراني والبيهقي في السنن عن ابن مسعود والبيهقي في السنن عن ابن عباس والحكيم عن ابي سعيد.

<sup>(</sup>٤) وقوله « ص » ( التاثب من الذنب الغ. ) أخرجه ابن مردويه والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود ولفظه التوبة من الذنب أن لا يعود إليه أبداً

ثم لا يعود أبداً

(وبإسناده) (١) إلى عبدالله بن العباس وأبي هريرة عن النبي «ص» أنه قال في خطبة الوداع أبشروا انه من تاب قبل موته بسنة تاب الله عليه ثم قال والسنة كثير من تاب قبل موته بشهر تاب الله عليه ثم قال والشهر كثير من تاب قبل موته بجمعة تاب الله عليه والجمعة كثير ثم قال من تاب قبل موته بيوم تاب الله عليه واليوم كثير ثم قال من تاب قبل موته بيوم تاب الله عليه واليوم كثير ثم قال من تاب قبل موته بساعة تاب الله عليه ثم قال والساعة كثير من تاب قبل أن يغرغر بالموت تاب الله عليه

(وبإسناده. و.) (۱) إلى ابن مسعود عن النبي «ص» أنه قال إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون علقة بعد ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله الملك فيؤمر بأربع كلمات فيقول اكتب أجله ورزقه وأثره وعمله وشقي أو سعيد فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة وإن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل النار فيموت فيدخل النار.

<sup>(</sup>١) وقوله (ص) (أبشروا إن من تاب قبل الخ.) أخرجه الخطيب عن عبادة بن الصامت ولفظه: ما من عبد تاب قبل أن يموت بسنة تاب الله عليه إن السنة لكثير من تاب قبل أن يموت بشهر تاب الله عليه إن الشهر لكثير من تاب قبل أن يموت بيوم قبل أن يموت بيوم تاب الله عليه وإن الجمعة لكثير من تاب قبل أن يموت بيوم تاب الله عليه وإن يوماً لكثير من تاب قبل أن يغرغر تاب الله عليه وإن يوماً لكثير من تاب قبل أن يغرغر تاب الله عليه

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( إن خلق أحدكم الخ.) أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن مسعود ولفظه: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه الخ. ما هنا

### الباب الثامن والسبعون والمائة

### في الحث على الوصية وتجديدها وما يتصل بذلك

(باسناده. ط. )(۱) إلى عمرو بن الحمق الخزاعي عن النبي «ص» أنه قال إذا أراد الله بعبد خيراً عسله(۲) قيل يا رسول الله وما عسله. قال يفتح له عملاً صالحاً بين يدي موته حتى يرضى عنه من حوله

( وبإسناده. و. )<sup>(٣)</sup> إلى ابن عمر عن النبي « ص » أنه قال ما حق امرء مسلم له مال يوصى فيه أن يبيتن ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده

( وبإسناده . و . )(1) إلى أنس عن النبي «ص» أنه لما قيل له يا رسول الله مات فلان . فقال النبي «ص» أليس كان عندنا آنضاً قالوا: نعم . فقال كأنها آخذة على عضب . أو قال على أسن . ثم قال المحروم من حرم وصيته

#### الباب الثامن والسبعون والماثة

(١) قوله «ص» (إذا أراد الله الخ.) أخرجه أحمد والطبراني في الكبيبر والحاكم في المستدرك عن عمر وبن الحمق.

(٢) عسله بفتح العين والسين المهملتين من العسل وهو طيب الثناء وقال
 بعضهم هذا مثل أي وفقه الله لعمل صائح الخ. انتهى منذري

(٣) وقوله « ص » (ما حق امرء مسلم الخ.) أخرجه مالك بن أنس
 والشيخان وأهل السنن الأربع عن ابن عمر

(٤) وقوله (وبإسناده إلى أنس عن النبي وص» أنه لما قيل له الخ.) أخرجه أبو يعلى عن أنس وحسنه المنذري

( ُوبَاسِناده . ١ . )(١) إلى أنس عن النبي « ص » أنه قال الويل كل الويل لمن ترك عياله بخير وقدم على ربه بشر

(وباسناده . ا . )(٢) إلى النبي « ص ، أنه قال من مات على خير عمله فأرجو له خيراً

( وبإسناده ) (٣) إليه « ص »أنه قال : ما أحسن عبد الصدقة الا أحسن الخلافة على تركته

# الياب التاسع والسبعون والمائة

في الترغيب في عيادة المرضى وما يتصل بذلك

( بإسناده. س. ) (٤) إلى ابن مسعود عن النبي « ص » أنه قال للمسلم على المسلم أربع خلال يعوده إذا مرض ويجيبه إذا دعاه ويشمته إذا عطس ويشيعه إذا مات

#### الباب التاسع والسبعون والمائة

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( المويل كل الويل الخ . ) أخرجه الديلمي عن ابن عمر

 <sup>(</sup>٢) وقبوله « ص » ( من مات الخ . ) أخبرجه الديلمي عن أبي عمرو بلفة له وزاد في آخره ومن مات على شيء عمله فخافوا عليه

 <sup>(</sup>٣) وقوله (ص) (ما أحسن عبد الصدقة الخ.) أحرجه ابن المبارك عن ابن شهاب مرسلاً وضعفه السيوطي.

<sup>(</sup>٤) قوله «ص» (للمسلم على المسلم أربع الخ.) أخرجه أحمد وابن ماجه والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك عن ابن مسعود

(وبإسناده. س. )(١) إلى علي عليه السلام عن النبي « ص » أنه قال من عاد مريضاً إيماناً بالله وتصديقاً بكتابه فكلمه أخرى إلا وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى الليل وليلته حتى الصباح وكان ما كان قاعداً في اخراف الجنة

( وفي حديث. س. آخر )(٢) ولم يـزل في أخراف الجنـة ما دام عنده جالساً

( وفي حديث. س. آخر )(٣) في حرفة الجنة قيل وما خرفة (٤) الجنة قال جناها

( وبإسناده. س. ) $^{(0)}$  إلى أم سلمة عن النبي « ص » أنه قال

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( من عاد مريضاً الخ . ) أخرجه ابن صعري في أماليـه عن على عليه السلام

 <sup>(</sup>٢) وقوله ( وفي حديث آخر ولم يزل الخ . ) أخرجه البيهقي في الشعب
 عن علي عليه السلام ولفظه من عاد مريضاً قعـد في خراف الجنـة فإذا قـام من
 عنده وكل به سبعون ألف ملك يصلون عليه حتى الليل

 <sup>(</sup>٣) وقوله (وفي حديث آخر في خرفة الجنة الخ.) أخرجه أحمد ومسلم
 وابن جرير والطبراني في الكبير عن ثوبان ولفظه: من عاد مريضاً لم يزل في خرفة الجنة. قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة؟. قال جناها

 <sup>(</sup>٤) خرف الجنة بضم الحاء المعجمة وبعدها راء ساكنة هـو ما يخترف من نخلها إلى الجـنى انتهى منذري.

<sup>(</sup>٥) وقوله «ص» (إذا شهدتم المريض الخ.) أخرجه مسلم عن أم سلمة قالت دخل رسول الله «ص» على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضح ناس من أهله قال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي مسلم ورفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين وغفر لنا وله يا رب العالمين

إذا شهدتم المريض فقولوا خيراً فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون

(وبإسناده . س . ) (١) إلى أبي هريرة عن النبي « ص » أنه قال : من عاد مريضاً أو زار أخاً في الله نادى منادٍ من السماء ان طبت وطاب ممشاك وتبوأت أو تبوأ في الجنة منزلاً

(وبإسناده. س.) (٢) إلى أبي أمامة عن النبي «ص» أنه قال: من تمام عيادة المريض أن تضع يدك على يده أو على جبهته ثم تسأله كيف أمسيت أو كيف أصبحت والذي بعثني بالحق ما انطلق رجل مسلم عايداً لرجل مسلم لا يعنيه إليه إلا ذلك إلا خاض في الرحمة حتى إذا دخل عليه فوضع يده يعني على يده أو قال جبهته ثم سأله كيف أصبحت أو أمسيت ثم فارق الاخاض مقبلاً ومدبراً ثم وضع رسول الله «ص» يده على جبهته مقبلاً ومدبراً

( وبراسناده )<sup>(۳)</sup> إلى ابن عمر عن النبي « ص » أنه قال إذا دخلت على مريض فمره أن يدع لك فإن دعاءه كدعاء الملائكة

( وبإسناده. ف. ) $^{(i)}$  إلى أبي سعيـد الخدري عن النبي « ص »

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( من عاد مريضاً الخ . ) أخرجه التسرمذي وقبال غريب وابن ماجه وابن جرير عن أبي هريرة

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( من تمام عيادة المريض الخ .) أخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب عن أبي أمامة صدره ولفظه من تمام عيادة أحدكم أخاه أن يضع يده عليه فيسأله كيف أصبح كيف أمسى

<sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( إذا دخلت على مريض الخ.) أخرجه ابن ماجه وابن السني في عمل اليوم والليلة عن عمر ولفظه إذا دخلت على مريض فمره أن يدعو لك الخ. ما هنا بلفظه .

 <sup>(</sup>٤) وقوله ( ص ) (عودوا المرضى النخ .) أخرجه ابن حبان عن أبي سعيد الخدرى ولفظه عودوا المرضى وأتبعوا الجنائز تذكركم الإخرة .

### الباب الثمانون والمائة

# في ذكر الموت وأحوال الموتنى وما يتصل بذلك

( بإسناده . ع . ) إلى أنس بن مالك عن النبي « ص » أنه قال لو لم يعمل أحدكم إلا لساعة الموت لكان حقيقاً بالعمل

( وبإسناده . ع . )(١) إلى أنس بن مالك عن النبي « ص » أنه

#### الباب الثمانون والمائة

 (١) قوله «ص» (ما من بيت إلا وملك الموت الخ.) أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الحذر والطبراني في الكبير عن الحرث بن خزرج الأنصاري عن أبيه قال نظر النبي «ص» إلى ملك الموت عند رأس رجل من الأنصار فقال يا ملك الموت ارفق بصاحبي فإنه مؤمن فقال ملك المؤت طب نفساً وقر عيناً واعلم أنى بكل مؤمن رفيق واعلم يا محمد إنى لاقبض روح ابن آدم فإذا صرخ صارخ من أهله قمت في الــدار ومعي روحه فقلت مــا هذا الصــراخ والله مــا ظلمنــاه ولا سبقنا أجله ولا استعجلنا قدره وما لنا في قبضه من ذنب وإن ترضوا بما صنع الله تؤجروا وإن تحزنوا وتسخطوا تأثموا وتؤزروا مالكم عندنا عتبي ولكن لنا عندكم بعد عودة وعودة فالحذر الحذر وما من أهل بيت يا محمد ولا مدر ولا بــر ولا بحر ولا سهل ولا جبل إلَّا أنا أتصفحهم في كل يوم وليلة لأنا أعرف صغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم والله يا محمد لو أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على ذلك حتى يكون الله هو أذن بقبضها وأخرج ابن أبي الدنيا والـديلمي عن عمر مـرفوعــاً بلفظ ما من میت یوضع علی سریره فیحظی به ثلاث خطأ إلّا نادی بصوت یسمعه من يشاء الله يا اخوتاه ويا حملة نعشاه لا تغرنكم الدنيا كما غـرتني ولا يلعبن بكم الزمان كما لعب بي تركت ما تركت للذريتي ولا يحملون عني خطيئتي وأنتم تشيعوني ثم تركتموني والجبار يخاصمني قال ما من بيت إلا وملك الموت يقف على بابه في كل يوم خمس مرات فإذا وجد الإنسان قد نفد أكله وانقطع أجله ألقى عليه غم الموت فغشيته كرباته وغمراته فمن أهل بيته الناشرة شعرها والضاربة وجهها والباكية بشجوها والصارخة بويلها فيقول ملك الموت ويلكم مما الفزع وفيم الجزع ما أذهبت لأحدكم رزقاً ولا قربت له أجلاً ولا أتيته حتى أمرت ولا قبضت روحه حتى استأمرت وإن لي فيكم عودة ثم عودة حتى لا يبقى منكم أحد فقال النبي «ص» فوالذي نفس محمد بيده لو يرون مكانه ويسمعون كلامه لذهبوا عن ميتهم ولبكوا على أنفسهم حتى إذا حمل الميت على نعشه رفرفت روحه فوق النعش وهو ينادي يا أهلي وينا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي جمعت المال من حله وغير حله ثم خلفته لغيري فالمهنا له والتبعة عليً فاحذروا مثلما جاءني

(وبإسناده)(١) إلى عبدالله عن النبي « ص » أنه قبال إن نفس المؤمن تخرج رشحاً (٢)ونفس الكافر تخرج تسيل كما تخرج نفس الحمار وإن المؤمن يعمل الخطيئة فيشدد بها عليه عند الموت ليكفر عنه وإن الكافر ليعمل الحسنة فيسهل عليه عند الموت ليجزىء بها.

( وفي حديث آخر ) (٣) قيل وما موت الحمار. قال روح الكافر

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( إن نفس المؤمن تخرج الخ . ) أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن مسعود

<sup>(</sup>٢) رشح أي عرق ويابه قطع انتهى مختار وهـُـذا تمثيل لسهـولة خبروج روح المؤمن كالعرق يخرج من الجسد.

 <sup>(</sup>٣) وقوله (وفي حديث آخر قيل وما الخ.) أخرجه الطبراني في الكبير
 عن ابن مسعود ولفظه إن نفس المؤمن تخرج وشُجاً ولا أحب موتاً كموت الحمار
 قيل وما موت الحمار قال روح الخ. ما هنا بلفظه.

تخرج من أشداقه

( وبإسناده )(١) إلى جابر بن عبـدالله عن النبي « ص » أنه قــال قال لي جبريل عليه السلام يا محمـد عش ما شئت إنــك ميت واحبب من أحببت فإنك مفارقه واعمل ما شئت إنك ملاقيه

( وبإسناده. س. )(٢) إلى أنس عن النبي « ص » أنه قال إن العبد ليعالج كرب الموت وسكرات الموت وإن مفاصله ليسلم بعضها على بعض تقول عليك السلام إن تفارقني وأفارقك إلى يوم القيامة

(وبإسناده)(٣) إلى أبي هـريرة عن النبي « ص » أنـه قال لمـا لقى إبـراهيم عليه الســلام ربه قــال يا إبـراهيم كيف وجدت المــوت. قال وجدت جسدي ينزع بانسلاء قيل له وقد يسرنا عليك

( وبإسناده )(<sup>٤)</sup> إلى أم سلمة عن النبي « ص » أنه قال إذا

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » (قال لي جبريل عليه السلام يا محمد الخ.) أخرجه أبو داود الطيالسي والشيرازي والبيهقي في الشعب عن جابر بلفظه.

 <sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( إن العبد ليعالج الخ.) أخرجه القشيزي في الرسالة عن إبراهيم بن هدبة عن أنس بلفظه.

<sup>(</sup>٣) وقوله « ص ٥ : (لما لقي إبراهيم ربه الخ .) أخرجه ابن حبان عن أبي هريرة وفي سنده جعفر بن نصر العنبري قال ابن حبان متن موضوع وجعفر يروي عن الثقات ما لم يحدثوا به ولفظه الحديث لما أتى إبراهيم ربه قال له يا إبراهيم كيف وجدت الموت قال وجدت حين نزع السل من الصوف قال هذا وقد يسرنا عليك الموت

<sup>(</sup>٤) وقوله « ص » (إذا حضرتم الميت الخ.) أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم في المستدرك عن شداد بن أوس ولفظه إذا حضرتم موتاكم فاغمضوا البصر فإن البصر ينبع الروح وقولوا خيراً فإن الملائكة تؤمن على ما يقول أهل

حضرتم الميت فقولوا خيراً فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون

(وبإسناده. و.) (١) إلى أبي هريرة عن النبي «ص» أنه قال خرج داود النبي عليه السلام وغلقت امرأته الباب فإذا رجل في الدار قائم قائم فقالت المجارية ويحك والله إن هذا الرجل في الدار قالت أجل قالت فمن أين دخل قالت لا أدري قالت فانظري الباب. قالت هو مغلق فبينما هم كذلك إذ جاء داود فدخل فقال من أنت. قال أنا الذي لا أهاب الملوك ولا أقبل الرشا فقال داود أنت إذاً ملك الموت فأخذ نفسه فقالت المرأة للجارية الموت.

الغيرة هي الحمية والأنفة كذا في النهاية

<sup>=</sup> البيت وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أم سلمة ولفظه إذا حضرتم الميت فقولوا خيراً فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون فلما مات أبو سلمة أتيت النبي «ص» فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات قال قولي اللهم اغفر لي وله واعقبني عقبى حسنة فقلت ذلك فاعقبني الله من هو خير لي منه محمد «ص» وأخرجه مسلم عنها بهذا اللفظ إلا أنه قال إذا حضرتم المريض أو الميت بالشك.

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( خرج داود النبي «ص» الخ.) أخرج أحمد عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ كان داود فيه غيرة شديدة وكان إذا خرج أغلقت الأبواب فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع فخرج ذلك يوم وغلقت الأبواب فأقبلت امرأته تطلع إلى الدارفإذا رجل قائم وسط الدار فقالت من في البيت من أين دخل هذا الرجل والدار مغلقة والله لتفتضحن بداود فجاء داود فإذا الرجل قائم وسط الدار فقال له داود من أنت؟ فقال: الذي لا يهاب الملوك ولا يمنع مني الحجاب قال داود أنت إذاً والله ملك الموت مرحباً بأمر الله فزمل داود مكانه حيث قبضت نفسه حتى فرغ من شأنه فطلعت عليه الشمس فقال سليمان للطير أظلي على داود فأظلت الطير عليه حتى أظلمت عليهم الأرض فقال لها سليمان اقبضي على داود فأطلت عليه المضرحية

والله لتلقين من سليمان شراً إذهبي فادعيه فدعته فأخبرته. فقال والله ما كنت أتهمك ذاك ملك الموت، وكان الميت إذا مات لم يحرك من مكانه الذي مات فيه حتى يفرغ من جهازه ويحمل. قال فأحرقتهم الشمس قبل أن يفرغوا. فقال سليمان للطير ظلي علينا فأظلت حتى أظلمت الأرض قال كفى جناحاً واحداً فكفت جناحاً. قال وغلبت يومئذ عليهم المضرجية يعني النسور

(وبإسناده. و.) إلى جابر بن عبدالله عن النبي «ص» أنه قال إذا كان حين يحمل عدو الله إلى قبره ينادي حملته ألا تسمعون يا اخوتاه أشكو إليكم ما وقع فيه أخوكم الشقي إن عدو الله حدعني فأوردني ولم يصدرني ويقسم لي أنه ناصح فغشني وأشكو إليكم دنيا غرتني حتى اطمأننت إليها فصرعتني وأشكو إليكم إخلاء الهوى أمروني ثم تبروا مني وخذلوني وأشكو إليكم أولاداً حامت عليهم وأثرتهم على نفسي فاسلموني وأشكو إليكم ما لا منعت منه حق الله وباله علي ونفعه لغيري وأشكو إليكم طول الثوى في قبر ينادي أنا بيت الدود وبيت الظلمة والبعد والوحشة والضيق والغربة والعذاب يا اخوتاه فأجيبوني ما اسطعتم واحذروا مثلما لقيت فإني قد بشرت بالنار وغضبت الجبار فيا حسرتا على ما فرَّطت في جنب الله ويا طول ثبوراه ما لي من شفيع مطاع ولا صديق حميم فلو أن لي كرة فأكون من المؤمنين

( وبإسناده. و. )(١) إلى كثير بن الحارث عن النبي «ص» أنة لما

<sup>(</sup>١) وقوله (وباسناده إلى كثير بن الحرث الخ.) أخرجه المروزي عن القاسم مولى معاوية مرسلاً

سَمْع سَعَد بَنِ أَبِي وَقَـاصَ يَتَمَنَى الْمُوتَ قَـَالَ لَا تَمَنِّى الْمُـوتُ وَإِنْ كنت مِن أَهِـلِ الْجَنَّةِ فَـالْبَقَـاءَ خَيـر لَـكِ وَإِنْ كَنْتُ مِن أَهـلِ النَّـارُ وَمَـا يعجلك إليها

( وباستاده. و. ) (١) إلى جابر عن النبي « ص » أنه قال لا تمنوا الموت فإن هول المطلع شديد وإن من سعادة المرء أن يطول الله عمره ويرزقه الإنابة إلى دار الخلود

( وبــإسنـــاده. و. ) (۲) إلى النبي « ص » أنـــه قـــال لا يتمنى أحدكم الموت حتى يثق بعمله

( وباسناده. و. ) (٣) إليه « ص » أنه قال تحقية المؤمن الموت

( وباستاده. د. )  $(^{1})$  إلى أنس عن النبي « ص » أنه قال الكيس من عمل لما بعد الموت والعاري العاري من الدين

 <sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( لا تمنوا الموت النخ .) تقدم تخريجه في الباب السابع والسبعين والماثة

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( لا يتمنى أحدكم الموت الخ.) أخرجه ابن عساكر عن أبي هريرة بلفظه.

<sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( تحفة المؤمن الخ .) أخرجه الطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية والحاكم في المستدرك والبيهقي في الشعب عن ابن عمر بلفظه وجسته السيوطي

<sup>(</sup>٤) وقوله «ص» ( الكيس من عمل الخ.) أخرجه البيهقي في الشعب عن أنس بلفظه وزيادة في آخره وهي اللهم لا عيش إلاَّ عيش الآخرة وحسنه السيوطي.

( وبإسناده. و. )(١) إلى الزبير عن النبي « ص » أنه قال اللهم فاجعل الحياة زيادة لي في كـل خير واجعـل الموت راحـة لي من كل شر

(وبإسناده. و.) (٢) إلى ابن قتادة عن النبي «ص» أنه لما مرً عليه بجنازة قال مستريح أو مستراح منه فقالوا يا نبي الله ما المستريح وما المستراح منه؟ فقال المستريح العبد المؤمن يستريح من تعب الدنيا ولأواها إلى رحمة الله تعالى، والمستراح منه العبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب

( وبإسناده. و. ) إلى عمرو بن دينار عن النبي «ص» أنه مرَّ بقوم يدفنون ميتاً فقال أصبح هذا قد خلا من الدنيا وتركها لأهلها فإن كان قد رضي لم يسره أن يرجع إلى الدنيا كما لا يسر أحدكم أن يرجع في بطن أمه

( وبإسناده . ١ . ) (٣) إلى النبي « ص » أنه قال الموت كفًارة لكل مسلم

<sup>(</sup>١) وقوله «ص»: (اللهم فاجعل الخ.) أخرجه مسلم عن أبي هريرة ولفظه اللهم أصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شيء

 <sup>(</sup>٢) وقوله (وبإسناده إلى أبي قتادة عن النبي «ص» أنه لما مرَّ الخ.)
 أخرجه مالك وأحمد والشيخان والترمذي عن أبي قتادة

 <sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( الموت كفارة الخ.) أخرجه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب عن أنس بلفظه وصححه السيوطي.

( وبإسناده .١.) (١) إليه « ص » أنه قال : إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له فيها حاجة

( وباستاده . آ . ) (۲) إليه « ص » أنه قال : لو تعلم البهائم من الموت ما يعلم ابن آدم ما أكلتم منها سميناً.

# الباب الحادي والثمانون والمائة

في ذكر وفاة النبي «ص« وما يتصل بذلك

(بإسناده.) إلى عبدالله بن العباس وأبي هريرة عن النبي «ص» انه قال في خطبة الوداع: يا أيها الناس إني قد كبرت سناً ورق عظمي وانهدم جسمي واقترب أجلي واشتاق شوقي إلى لقاء ربي وإلى إخواني من الأنبياء صلى الله عليهم ولا أظن إلا هذا آخر العهد منكم ومني فما دمت حياً تروني فإذا مت فالله خليفتي على كل مسلم والسلام عليكم فلما أراد النزول أسند إليه رهط من الأنصار قبل أن ينزل من المنبر كلهم يقول جعلني الله فداك بأبي وأمي ونفسي يا رسول الله من يقوم لهذه الشدائد وكيف العيش بعد اليوم. فقال «ص» أنتم فداكم أبي وأمي قد نازلت ربي في أمتي فقال على محمد باب التوبة مفتوح لأمتك حتى ينفخ في الصور

 <sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( إذا أراد الله قبض الخ .) أخرجه أحمد والطبراني في
 الكبير وأبو نعيم في الحلية عن أبي هريرة بلفظه وصححه السيوطي

 <sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( لو تعلم البهائم من الموت الخ . ) أخرجه البيهقي
 في الشعب عن أم سلمة ولفظه لو تعلم البهائم من الموت ما يعلم الخ . ما هنا بلفظه وضعفه السيوطي

( وباسناده. د. )(١) إلى أنس بن مالك عن النبي « ص » أنه قال لما كان قبل موته بثلاثة أيام جاءه جبريل عليه السلام ، فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته. فقال وعليك السلام. فقال إن الله عزَّ وجل أرسلني لأسئلك عمّا هو أعلم منك كيف أصبحت وكيف

#### الباب الحادي والثمانون والمائة

(١) قوله (ويإسناده إلى أنس بن مالك عن النبي «ص» أنه قال لما كان الخ.) أخرج العدني وابن سعد والبيهقي في الدلائل عن أمير المؤمنين علي عليه السلام قال لما كان قبل وفاة رسول الله «ص» بثلاث اهبط الله جبريل عليه السلام إليه فقال يا أحمد إن الله عز وجل أرسلني إليك إكراماً لك وتفضيـلًا لك وخــاصةً لك وسائلك عمّا هو أعلم به منك يقول كيف تجدك قال أجدني يا جبريل مكزوباً ثم جاء اليوم الثاني فقال يـا أحمد إن الله أرسلني إليـك إكرامـاً لك وتفضيـلًا لك وخاصة لك وسائلك عما هو أعلم به منك يقول كيف تنجدك قال أجدني يا جبريل مكروباً وأجمدني يا جبريل مغموماً وهبط مع جبريـل ملك في الهؤاء يقـال لــه إسماعيل على سبعين الفا فقال له جبريل عليه السلام: يا أحمد هذا ملك الموت يستأذن عليك ولم يستأذن على آدمى قبلك ولا يستأذن على آدم بعدك فقال رسول ألله «ص»: ائذن له فأذن له جبريل فدخل فقال له ملك الموت يا أحمد إن الله أرسلني إليك وأمرني أن أطيعك إن أمرتني بقبض نفسك قبضتها وإن كرهت تركتها فقال جبريل يا أحمد إن الله تعالى قد اشتاق إلى لقائك، قال رسول الله «ص» امض لما أمرت فقال جبريل: يا أحمد عليك السلام هذا آخر وطئي الأرض إنما كنت حاجتي من الدنيا فلما قبض رسول الله «ص» وجاءت التعزية جاء آتٍ يسمعون حسَّه ولا يرون شخصه فقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلف من كل هالـك ودرك من كل مــا فات فبالله اتقوا وإياه فأرجوا فإن المحروم محروم الثواب وإن المصاب من حرم الثواب والسلام عليكم. قال على عليه السلام هل تـدرون من هذا قـالوا: لا قال: هذا الخضر عليه السلام

تجدك. قال أجد اليوم وجعاً شديداً. ثم قال هذا ملك الموت في الباب لم يستأذن على أحدٍ قبلك ولا يستأذن على أحدٍ بعدك فقال يا جبريل إئذن له فندخل ملك المنوت عليه السلام ، فانصرف جبريال عليه السلام من عند النبي «ض» فقال ملك الموت السلام عليك ورحمة الله وبركاته. فقال وعليك السلام فقال إن الله أرسلني إليك وأمرنى بطاعتك، فإن أمرتنى أقبضها قبضتها وإن أمرتنى أن أنصرف انصرفت. فقال انظرني حتى يأتيني جبريل خليلي عليه السلام، قال فانصرف ملك الموت، فاستقبله جبريل عليـه السلام في الهوى في سبعين ألفاً من الملائكة ورضوان حازن الجنبان في سبعين ألفأ من الملائكة وبيده حلتان من حلل الجنة فقال جبريل يا ملك الموت ما فعلت بروح حبيبي. فقال: سألني أن أؤخره إلى مجيئك، فانصرف معهم حتّى دخل على النبي «ص» ، فقال يا جبريل عند الشدائد خلتني. فقال يا حبيبي، ولكن الله مشتاق إلى لقاءك. فقال النبي «ص» بشرني يا جبريل. قال قد فتحت أبواب السماء واصطفّت الملائكة صفوفاً ينتظرون روحبك فإذا مـرُّوا بها عليهم صلُّوا عليها فقال النبي «ص» ليس من هذا أسألك، قال قد زحرفت الجنبان وتشوقت الحور العين ينتظرون روحك إذا مرُّوا بهما صلُّوا عليها. قال: "ليس عن هذا أسألك يا جبريل. قال فإن أول من تنشق عنه الأرض وأول شافع وأول مشفع أنت. قبال ليس عن هذا أسألك يا جبريل ، بشرني ، قال مفتاح الجنة بيدك يوم القيامة. قال ليس عن هذا أسألك ، بشرني فقد عرفت همي وغمي. قال الجنة محرمة على جميع الأنبياء حتى تدخلها أنت ومحرمة على سائر الأمم حِتي تدخلها أمتنك. قال : الآن أقررت عيني يا ملك الموت أين أنت أدن مني واقض ما أمرت به قال . فجلس جبريـل

عن يمينه وميكائيل عن شماله وإسرافيل عند رأسه وإسماعيل خازن الجنان عند رجليه ورضوان قائم بين يديه وبيده حلتان من حلل الجنة الله فجعل ملك الموت يُعالج قبض روح محمد «ص» وهو يقبض بيده ويبسط أخرى والعرق ينحدر عن جبينه وهو يقول يا جبريل ويا حبيبي أين أنت ادن فادع ربك أن يهون على قبض روحي فقام رضوان في حلتين وجبريل بين يديه والملائكة حوله . فقال السلام عليك يا جبريل ، أنت كنت حاجتي في الأرض وصرحت الملائكة بالبكاء وصرحت النساء بالبكاء فهتف بهن هاتف يعني الصوت من ناحية البيت يا نساء محمد ليس على محمد «ص» صياح ولا بكاء ، إن تصبرن تؤجرن وإن تجزعن تؤزرن آجرنا الله وإياكم بمحمد «ص» فأجابته النساء فقلن يا صاحب الصوت إن النساء لسن على محمد يبكين فقلن إنما يبكين على انقطاع الملائكة من بيوتنا قال علي رضي الله عنه أندرون من هذا افقالوا لا قال هذا الخضر عليه السلام ، يعزيكم بمحمد «ص»

## الباب الثاني والثمانون والمانة

فيما جاء من ذكر ملك الموت وكيفية فعله بالمطيع والقاصي وسؤال منكر ونكير في القبر وصفاتهما الهائلة عليهما السلام وما سنذكر إن شاء الله.

(باسناده)(۱) إلى أنس بن مالك عن النبي « ص » أنه قال —————
الباب الثاني والثمانون والمائة

(١) وقوله « ص » (يقول الله تبارك وتعالى لملك الموت الخ.) أخرج أحمد بلفظ خرجنا مع رسول الله «ص» في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى =

= القبر ولما يلحد بعد فجلس رسول الله «ص» وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا / الطير وبيده عود ينكت به الأرضَ فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتَّين أو ثلاثًا ثُم قال إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل الله ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن مِن أكفان الجنة وحنوط مِن حنوط الجنة، حتى يجلسوا منه مـــد البصر ويجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه، فيقنول أيتها النفس النطيبة اخترجي إلى مغفرةِ من الله ورضوان قال فتخرج فتسل كما تسل القطرة من في السِّقي فيـأخذهــا فإذا أخذها لم يدعوها في يـده طرفة عين، حتى يأخـذوها فيجعلوها في ذلك الكفن، وفي ذلك الحنوط، ويخرج منه كـالطيب نفحـة مسكٍ وجـدت على وجه الأرض، قال فيصعدون بها فلا يمرون على ملاءٍ من الملائكة إلَّا قالوا ما هذا الروح الطيب. فيقولون فلان بن فلان. بأحسن أسمائه الثي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة فيقول الله عـز وجْل اكتبـوا كتاب عبـدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض في جســده فيأتيــه ملكان فيجلسانه فيقولان من ربك؟ فيقول ربى الله. فيقولان ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم. فيقول هو رسول الله. فيقولان ما يدريك؟ فيقول قرأت كتاب الله وآمنت بـه وصدّقتـه فينادي منادٍ من السماء ان قد صدق عبدي فافرشوه من الجنة وافتحوا له باباً إلى الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفتح له في قبره مد بصبره. قال ويأتيه رجل حسنن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الوجه الحسن يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصَّالح فيقول رب أقم الساعة رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالى. وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبالٍ من الآخرة نـزَّل الله ملائكة سود الوجوه ومعهم المسوح فيجلسون منه مدّ البصر ثم يجيء ملك الموت. حتى يجلس عنـد رأسه,فيقـول. أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخطٍ من الله وغضب فتفرق في جسده فينزعها كما ينزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسـوح ويخرج=

=منها كأنتن جيفةٍ وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها ولا يمرون على ملاءٍ من الملائكة إلَّا قالوا ما هذه الربح الخبيئة، فيقولون فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهي به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله «ص» لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتبابه في سجني في الأرض السفلي ثم تطرح روحه طرحاً ثم قـرأ ومن يشبرك بـالله فكأنمـا خرَّ من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكانِ سحيق فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان من ربك؟ فيقول هاهِ هاهِ لا أدرى. قال ، فيقولان له ما دينك؟ فيقول هاهٍ هـاهٍ لا أدري فيقولان مـا هذا الـرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هاه هاه لا أدري. فينادي منادٍ من السماء أن كذَّب فافرشوه من النَّار وافتحوا له بابأ إلى النار فيأتيـه من حرَّهـا وسمومهـا ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه فيأتيه آتِ قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقـول أبشر بهـوانِ من الله وعذاب مقيم. فيقـول بشـرك بـالشـر من أنت؟ فيقول أنا عملك الخبيث كنت بطيئاً عن طاعة الله سريعاً في معصية الله فجزاك الله شرًّا شم يقيض له أعمى أصم أبكم في يـده مربـدة لو صَـرب بها جبـل كان تراباً فيضرب بها ضربة فيصير تراباً ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلَّا الثقلين. قال البراء ثم يفتح له باب من النار ويمهد له من فرش النار. قال المنذري هذا الحديث حديث حسن رواته محتج بهم في الصحيح انتهى.

وأخرج الترمذي وابن أبي الدنيا في ذكر الموت وأبو يعلى وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم والخطيب عن أنس مرفوعاً بلفظ ما من عبد إلا وله في السماء بابان باب يصعد عمله وباب ينزل عليه من رزقه فإذا مات فقداه وبكيا. عليه وتلا هذه الآية ﴿ فما بكت عليهم السماء ﴾ الآية

وأخرج الطبراني في الأوسط وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة واللفظ لابن حبنان مرفوعاً إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق نعبالهم حين يـولون مـدبرين فـإن كان مؤمنـاً كانت الصـلاة عند رأسـه وكان الصيـام عن يمينهــــ وكانت الزكاة عن شماله وكان فعل الخيرات من الصدقة والصّلاة والمعروف والإحسان عند رجليه فيؤتي من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة ما قبلي مدخل ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة ما قبلي مدخل ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة ما قبلي مدخل ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلاة والمعروف والإحسان إلى الناس ما قبل مدخل فيقال له اجلس فيجلس قد مثلت له الشمس وقد آذنت للغروب فيقال له رأيتك هذا الذي كأن قبلكم ما تقول فيه وماذا تشهد عليه؟ فيقول دعوني حتى أصلي فيقولون إنك ستفعل أخبرنا عما نسألك عنه أرأيتك هذا الرجل الذي كان قبلكم ماذا تقول فيه وماذا تشهد عليه؟ فيقول محمد أشهد أنه رسول الله «ص» وإنه جاء بالحق من عند الله فيقال له: على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله الله فيقال له: على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله الله فيقال له:

ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال له هذا مقعدك منها وما أعد لك فيها فيزداد غبطة وسروراً ثم يفتح له باب من أبواب النار فيقال له هذا مقعدك وما أعدلك فيها لو عصيته فيزداد غبطه وسروراً ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً وينور له فيه ويعاد الجسد لما بدا منه فتجعل نسمة في النسم الطيب وهي طير تعلق في شجرة الجنة فذلك قول الله يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة الآية

وإن الكافر إذا أتى من قبل رأسه لم يوجد شيء ثم أتى عن يمينه فلا يوجد شيء شيء ثم أتى عن شماله فلا يوجد شيء شيء ثم أتى من قبل رجليه فلا يوجد شيء فيقال له إجلس فيجلس مرعوباً خائفاً فيقال له أرأيتك هذا الرجل الذي كان قبلكم ماذا تقول فيه وماذا تشهد عليه فيقول أي رجل ولا يهتدي لاسمه فيقال له محمد. فيقول لا أدري سمعت الناس قالوا قولاً فقلت كما قال الناس. فيقال له على ذلك حييت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. ويفتح له باب من أبواب النار فيقال له: هذا مقعدك من النار وما أعد الله لك فيها. فيزداد حسرة وثبوراً ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه فتلك المعيشة الأية الضنكة التي قال الله فإن له معيشة الآية

يقول الله تبارك وتعالى لملك الموت انطلق إلى وليَّى فأتنى بـ فإنى قـد بلوتُه بـالسَّراء والضـرَّاء فوجـدته حيث أحبُّ. قـال فيأتيـه ملك الموت عليه السلام ومعه خمسمائة من الملائكة يحملون معهم اكِفِاناً وحنوطاً من الجنَّة ومعهم صنابر الريحان أصل البريحانة واحد وفي رأسها عشرون لوناً لكل لون ريحٌ سوى ريح صاحب والحرير الأبيض فيه المسك فيأتيه ملك الموت عليه السلام فيجلس عند رأسه ويبسط ذلك الحرير والمسك تحت ذقنه ويفتح لـه باب إلى الجنـة فإن نفسـه لتعلل هناك مرَّة بأزواجها ومرَّة بكسوتُها ومرة بثمارها قبال ويقول ملك الموت اخرجي أيتها الرُّوح الطيبة إلى سدرٍ مخضودٍ وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب ولملك الموت أشد لطفأ به من الوالدة بولدها فيعرف أن تلك الروح حبيبة إلى ربها بلتمس بلطفه تحيا إلى ربّه ورضاه كما تسل الشعرة من بين العجين. قال الله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين وقبال عزّ وجبل فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم مقبلة فإذا قبض ملك الموت روحه قالت الروح للجسد جزاك الله عني خيراً فقد كنت سريعاً إلى طاعة الله بطيئاً عن معصية الله فقد نجوت وأنجيت ويقول الجسـد للروح مثل ذلك قال وتبكي عليه بقاع الأرض التي كان يطيع الله فيها وكال باب من السماء كان ينزل رزقه منه ويصعد منه عمله أربعين ليلة فإذا وضع في قبره جاءته صلاته فكانت عن يمينه وجاءه صيامه فكان عن يساره وجاء الذكر وكان عند رأسه وجاء مشيه إلى الطاعات وكان عند رجليه وجاء البصر فكان في ناحية القبر. قال فيبعث الله عنقاً من العذاب فيأتيه عن يمينه فتقول الصلاة إليك عنه فما زال عمره دائماً فإنما استراح الآن حين وضع في قبره فيأتيه من يساره فيقول الصّيام مثل ذلك من كل ناحية يأتيه فيخاطب مثل ذلك لا يأتيه في ناحيةٍ إلَّا وجد

ولي الله قد أخذ جنَّته عند ذلك قال فيقول الصبر لسائر الأعمال أما أنا لم يمنعني أنْ أباشره أنا بنفسي فأنا إذا حزتم فأنا ذخره عند الميزان والصراط.

قال فيبعث الله ملكين على تلك الصفة أبصارهما كالبرق الخاطف وأصواتهما كالرعد القاصف وأنيابهما كالصياصي وأنفاسهما كاللهب يطان في شعارهما بين منكبي كل واحدٍ منهما مسيرة كذا وكذا قد نزعت منهما الرحمة والرقة يقال لهما منكراً ونكيراً مع كل واحد منهما مطرقة من حديدٍ لو اجتمع إليها ربيعة ومضر لم يقلبوها فيأتيانه فيقولان له من كنت تعبدُ ومن ربك ومن نبيك. قالوا يـا رسول الله ومن يـطيق الكلام عند ذلك، وأنت تصف من الملكين ما تصف فقال رسول الله «ص» يُثبت الله الذين آمنوا بالقول الشابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال ، فيقول كنت أعبد الله ولا أشرك به شيئاً والإسلام ديني الذي دانت به الأنبياء ونبيي محمد «ص» خاتم الأنبياء. فيقولان صدقت فيرفعان القبر من بين يديه أربعين ذراعاً ومن خلفه كذلك وعن يمينه كذلك وعن يساره كذلك فوالذي نفسي بيده إنه ليصل إلى قلبه فرحة لا يبرتد عنها أبداً. قال ثم يقولان له ولي الله انظر فوقك فنظر فوقه فإذا باب مفتوحٌ إلى الجنة فيقولان له ولي الله هذا منزلك قال فوالذي نفسي بيده إنه ليصل إلى قلبه فرحة لا يرتـدّ عنها أبـداً. فقال يزيد الـرقــاشي وقالت عائشة يفتح لــه تسعة وتسعـين بابــأ إلى الجنة فيأتيه من روحها وبردها حتى يبعثه الله إليها

قال أنس في حديثه ، فيقول الله لملك الموت انطلق إلى عدوي فآتني به فإني قد بسطت له رزقي وأنلته نعمتي فآتني به فلأنتقمن منه، قال فيأتيه ملك الموت في أكره صورة له اثني عشر عيناً

ومعه سفود من نارِ كثير الشوك ومعه خمسمائة من الملائكة يحملون معه سياطاً من جمر جهنّم فيأتيـه ملك الموت فيضـربه بـذلك السفـود ضربة فتغيب كل شوكةٍ من ذلك السفود في كل عـرقٌ منه فينزع روحه من بيْن أظافر رجليه فيجعلها في عقبه فيسكر عدوُّ الله عند ذلك سكرة فتضرب الملائكة وجهه ودبىره بتلك السياط ويضربه الملك ضربة وينزع روحه من بين عقبيه فيلقيها في ركبتيه فيسكر عدو الله عند ذلـك سكرة فتضرب الملائكة وجهه ودبره بتلك السياط ثم كذلك إلى صدره ثم كـذلك إلى حلقـه يقول ملك المـوت اخـرجى أيتهـا الـروح إلى سمنوم وحميم وظل من يحموم فإذا قبض ملك الموت روحه. قالت الروح للجسد جزاك الله عنا شراً فقد كنت سريعًا إلى معاصى الله بطيئاً عن طاعة الله وقال الجسد مثله قال وتلعنه بقاع الأرض التي كان يعصى الله عليها وكل باب من السماء كان ينزل رزقه منه ويصعـد منه عمله أربعين ليلةً فسإذا وضع في قبسره طبق عليه حتى تختلف فيه أضلاعه وتدخل اليمني في اليسرى واليسرى في اليمني قال ويبعث الله أفاعى وهم كأعناق الإبل فتأخذ بأربتيه وابهامي قدميه فيعرضانه حتى يلتقيا وسطه

قال ويبعث الله ملكين على تلك الصفة يقال لهما منكراً ونكيراً فيأتيانه فيضربانه ضرباً يتطاير شراراً من قبره ثم يعود كما كان فيضربانه ضربة يتطاير شراراً من قبره ثم يعود كما كان فيقولان عدو الله من كنت تعبد وما دينك ومن نبيك فيقول لا أدري فيقولان عدو الله لا دريت ولا بليت ويضربانه ضربة يتطابر شراراً في قبره فيعود كما كان ثم يقولان عدو الله انظر فوقك فإذا باب مفتوح إلى الجنّة فيقولان لو كنت أطعت الله لكان هذا منزلك قال فوالذي نفس محمد بيده انه ليصل

إلى قلبه حسرة لا ترتد أبداً فيقولان عدو الله انظر تحتك فإذا بباب مفتوح إلى النار فيقولان عدو الله هذا منزلك فوالذي نفس محمد بيده إنه ليصل إلى قلبه عند ذلك حسرة لا ترتد أبداً قال يزيد الرقاشي، قالت عائشة ويفتح له تسعة وتسعين بأباً إلى النّار فياتيه من حرها وسمومها حتى يبعثه إليها

# الباب الثالث والثمانون والمائة

في عذاب القبر وثوابه سواء ما تقدم وما يتصل بذلك

( بإسناده. س. ) (۱) إلى أنس عن النبي « ص » أنه قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر

( وقي حديث آخر ) من عذاب القبر ما اسمعني ( وقي حديث آخر ) (7) أنه ليسمع خفق نعالهم

\_\_\_\_\_

#### الياب الثالث والثمانون والمائة

(١) قوله «ص» (لولا الا تدافنوا الخ.) أخرجه أحمد وعبد بن حميد ومسلم والترمذي وابن خزيمة وابن حبان عن أنس وأحمد عن زيد بن ثابت بلفظه.

(٢) وقوله (وفي حديث آخر المخ.) أخرجه ابن حبان عن أبي سعيد ولفظه: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر المذي أسمع منه إن هذه الأمة تبتلى في قبورها تعوذوا بالله من عذاب القبر وتعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن تعوذوا بالله من فتنة الدجال

(٣) وقوله ( وفي حديث آخر آنه الخ . ) أخرجه الطبراني في الكبير وتمام والخطيب عن ابن عباس ولفظه إن الميت إذا دفن سمع خفق نعالهم إذا ولوا عنه منصرفين

( وبإسناده س. ) (1) إلى عثمان عن النبي « ص » أنه قال إن القبر أول منزل من منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه وقبال والله ما رأيت منظراً قط إلا والقبر أفظع منه

( وبإسناده. س. ) (٢) إلى جابر بن عبدالله عن النبي « ص » أنه قال من مات مبطوناً مات شهيداً ووقى عذاب القبر

( وبإسناده ) (٣) إلى أبي سعيد الخدري عن النبي « ص » أنه

(١) وقوله « ص » ( إن القبر أول منزل من منازل الخ.) أخرجه عبدالله بن أحمد بن حنبل والترمذي وقال حسن غريب. وابن ماجه والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن عن عثمان بن عفان بلفظه. إلاَّ قوله وقال والله ما رأيت الخ. فلم يخرجوه وأخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم في مستدركه عن أبي هريرة ولفظه ما رأيت منظراً قط أفظع منه وصححه السيوطي

(٢) وقوله « ص » ( من مات مبطوناً الخ . ) أخرجه الديلمي بلفظه :

(٣) وقوله «ص» (إن المسلم إذا حضره الموت الخ.) أخرج أحمد والبخاري والنسائي عن أبي سعيد صدره بمعناه ولفظه: إذا وضعت الجنازة الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه الإنسان لصعق وأخرج بقيته أحمد عن أبي سعيد بإسناد صحيح قاله المنذري.

وأخرج أحمد والطبراني في الكبير عن أسماء بنت أبي بكر مرفوعاً إذا دخل الإنسان قبره خف به عمله الصالح الصلاة والصيام فيأتيه الملك من نحو الصلاة فيرده من نحو الصيام فيرده فيناديه اجلس فيجلس فيقول له ما تقول في هذا الرجل؟ قال من؟ قال محمد. فيقول أشهد أنه رسول الله. فيقال وما يدريك أدركته ؟ قال أشهد أنه رسول الله يقول: على ذلك عشت وعليه مت وعليه تبعث وإن كان فاجراً أو كافراً أجابه الملك ليس بينه وبينه شيء فأجلسه =

قال إن المسلم إذا حضره الموت رأى بشراه فلم يكن شيء أبغض إليه من الدنيا والمكث فيها ولم يكن شيء أحب إليه من الخروج إلى الآخرة فإذا وضع في سريـره لم يكن شيء أحب إليه من الخـروج إلى الآحرة ولم يكن شيء أبغض إليه من أن يتبـاطأ بـه فإذا وضـع في قبره فرجع عنه أهل أحبته أتاه آتِ فأخذ بإبهامه فأجلسه فيقول ما تقول في الرجل الذي جاءك فيقول أشهد أنه رسول الله فيقول صدقت على هذا عشت وعليه مت فيفتح له باباً إلى النار فيصد عنها فيقول له أما إنك لو كنت على غير هذا الذي جئت عليه كان هذا مصيرك وإليه ترجع ثم يفتح له باباً إلى الجنة فيهش لها ويهتم أن يقوم فيقال لـه هذا مصيرك وإليه ترجع إذ جئت على الذي جئت عليه ثم يقال له نم نومة العروس الناعم غير المؤرق في أهله وإذا حضر الكافر الموت رأى شره ولم يكن شيء أحب إليه من المكث في الدنيا ولم يكن شيء أبغض إليه من أن يسرع به ولم يكن شيء أحب إليه من أن يتباطأ به فإذا وضع فى قبره ورجع عنه أهل أحبته أتاه آتٍ فأخذ بإبهامه فأجلسه فقال لــه ما تقول في الذي جاءكم فيقول ما أدري سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته' فيقُول صدقت على هذا عشت وعليه مت وعليه تجيء ثم يفتح له بابــاً إلى الجنة فيهش لها ويريد أن يقوم إليها فيقال له لو كنت على غير الذي جئت عليه لكان هذا مصيرك وترجع إليه ثم يفتح له باباً إلى النار فيصد عنها فيقال أما إذا جئت على الذي جئت فإن هذا مصيرك وإليه ترجع ثم يضرب بمطرقةٍ من حديدٍ يسمعها كل شيء خلق الله غير

ويقول ما تقول في هذا الرجل؟ قال وأي رجل؟ قال محمد فيقول والله ما أدري سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته. فيقول الملك على ذلك عشت وعليه تبعث وتقيض له دابة سوداء مظلمة معها سوط ثمرته جمرة مثل عرف البعير فيضربه ما شاء الله مما لا يسمع صوته فترجمه

الثقلين الجنّ والإنس

(وبإسناده)(١) إلى النبي «ص» أنه قال كيف أنت يا عمر إذا -كنت من الأرض لأربع أذرع في ذراعين ورأيت منكراً ونكيراً قلت يا نبى الله ما منكراً ونكيراً قال فتًانا القبر

### الباب الرابع والثمانون والمائة

فيما جاء من ذكر التعازي وما يتصل بذلك

( بإسناده. س. )(٢) إلى معاذ بن جبل عن النبي «ص» أنه كتب

(١) وقوله « ص » ( كيف أنت يا عمر الخ .) أخرجه ابن أبي داود في البعث وأبو الشيخ في السّنة والحاكم في الكنى والبيهقي في كتاب عذاب القبر والحاكم في تاريخه والأصبهاني في الحجة عن عمر ولفظه: يا عمر كيف أنت في أربعة أذرع من الأرض في ذراعين ورأيت منكراً ونكيراً. فقلت يا رسول الله وما منكر ونكير؟ قال فتّانا القبر يبحثان القبر بأنيابهما ويطآن في اشعارهما أصواتهما كالرعد القاصف وأبصارهما كالبرق الخاطف معهما مزبرة لو اجتمع عليها أهل أمتي لم يطيقوا رفعها هي أيسر عليهما من عصاي هذه وبيد رسول الله «ص» عُصَيَّة يحركها فامتحناك فإن تغابيت وتلويت ضرباك بها ضربة تصير بها رماداً. قلت يا رسول الله وأنا على حالي هذه. قال نعم قال إذن

#### الباب الرابع والثمانون والمائة

(٢) قوله (وبإسناده إلى معاذ بن جبل عن النبي «ص» أنه كتب الخ.)
 أخرجه الطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية والحاكم في المستدرك وقال
 حسن غريب من طريقة مجاشع محمود بن لبيد عن معاذ. قبال ابن الجوزي
 ومجاشع يضع. وأخرجه أبو نعيم في الحلية والأصبهاني في كتباب الزهرة من=

إلى معاذٍ تعزية في ابنٍ له بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله «ص» إلى معاذ بن جبل سلام الله عليك فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو أما بعد فأعظم الله لك الأجر وألهمك الصبر ورزقنا وإياك الشكر فإن أنفسنا وأموالنا وأهلينا وأولادنا من مواهب الله عز وجل الهنية وعواريه المستودعة فتمتع فيها إلى أجل ويقبضها إلى وقت معلوم وإنا نسأله الشكر على ما أعطى والصبر إذا ابتلى فكان ابنك من

يه طريق عبدالرحمن بن غنم عن معاذ وفي سند الاصبهائي أبو داود النخعي قال السيوطي كذّاب قال أبو نعيم بعد ذكر الطريقين وروى من حديث ابن جريح عن أبي الزبير عن جابر نحوه وكل هذه الروايات ضعيفة لا تثبت فإن وفاه ابن معاذ كانت يعد وفاة رسول الله «ص» بسنين وإنما كتب إليه بعض الصحابة فسها الراوي فنسبها إلى النبي «ص» ولا يعلم لمعاذ غيبة في حياة النبي «ص» إلا إلى اليمن وليس محمد بن سعيد ومجاشع ممن يعتمد روايتهما ومفاريدهما انتهى . وقال ابن الجوزي وإنما كانت وفاة ابن معاذ في سنة الطاعون، سنة ثماني عشرة بعد موت النبي «ص» بسبع سنين .

وأخرجه الخطيب عن ابن عباس وفي سنده محمد بن بشير البغدادي وشيخه إسحاق بن نجيح

وأخرجه وكيع في الغرر عن أبي إسماعيل بن إبراهيم بن حسن بن علي بن أبي طالب عن عمه عن إسحاق بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن ابناً لمعاذ بن جبل هلك فجزع عليه جزعاً شديداً فكتب إليه رسول الله «ص» أما بعد فإن أنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا من مواهب الله الحسنة وعواريه المستردة فذكر الحديث انتهى من اللاليء. قلت ما أخرجه وكيع بن حبان فهو حديث رجاله موثوقون إلا أبا إسماعيل بن إبراهيم وعمه فمجهولان وجهالاتهما لا تصير الحديث موضوعاً. قال ابن معين في إسحاق لا أراه إلا صدوق. وقال الشافعي وابن معين وأبو حاتم في جعفر بن محمد ثقة وقال ابن سعيد والعجلي في محمد بن على: ثقة وح يحتمل أن يكون لمعاذ ولد توفي في حياة النبي «ص» غير الذي بعده والشهرة للذي بعده والله أعلم

مواهب الله عز وجل الهنية وعواريه المستودعة متعك به في غيطة وسرور وقبضه منك بأجر كثير الصلاة والرحمة والهدى والصبر ولا يحبطها جزعك فتندم واعلم أن الجزع لا يرد ميتاً ولا يدفع حزناً وهو نازل وكأن قد والسلام

( وبإسناده . س . )(١) إلى ابن عمر عن النبي « ص » أنه قال إنه ليعزى المسلمين في مصابهم المصيبة بي

(وباسناده. س. )(٢) إلى أنس عن النبي « ص » أنه قال ما من مصيبةٍ وإن تقادم عهدها فيجدد لها العبد الاسترجاع إلا جدَّد الله له ثوابها وأجرها

( وبإسناده )(<sup>۳)</sup> إلي عبدالله عن النبي « ص » أنه قبال زمن عزى ا

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( إنه ليعزي المسلمين الخ .) أخرجه ابن المبارك عن القاسم مرسلًا. ولفظه ليعزى المسلمين في مصائبهم المصيبة بي

<sup>(</sup>٢) وقوله «ص» (ما من مصيبة وإن الخ.) أخرجه ابن ماجه عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها ولفظه من أصيب بمصيبة فذكر مصيبة فأحدث استرجاعاً وإن تقادم عهدها كتب الله له من الأجر مثل يوم أصيب وضعف قاله المنذري

<sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( من عزى مصاباً الخ .) أخرجه الخطيب عن عبدالله من طريقين في أحدهما حماد بن الوليد والأخرى نصر بن حماد . قال ابن الجوزي لا يصح تفرد به حماد بن الوليد عن الثوري وكان يسرق الحديث، وتفرد به نصر بن حمّاد عن شعبة وليس بثقة ، وتفرد به علي بن عاصم عن محمد بن سوقة وقد كذّبه شعبة ويزيد بن هارون ويحيى بن معين انتهى . وأخرجه من طريق علي بن عاصم الترمذي عن عبدالله وأخرجه الضياء وابن ماجه والحاكم والبيهقي من طرق عن محمد بن سوقة قال الحاكم في المستدرك في الفرائض عن ابن عاصم صدوق وأخرجه ابن عدي عن جابر قال ابن عدي في الكامل : وقد رواه عن محمد بن سوقة غير علي بن عاصم وهو محمد بن الفضل بن عطية =

مصاباً فله مثل أجره

( وبإسناده . ط . )(١) إلى عبدالله بن جعفر عن النبي (رص) أنه لمأ علم بقتل جعفر، قال اصنعوا لآل جعفر طعاماً فإنه قد أتاهم ما شغلهم

( وبإسناده. ح. )(٢) إلى علي عليه السلام عُن النبي « ص » أنه

\_وعبدالرحمن بن مالك بن معول وروى عن الثوري وإسرائيل وقيس وغيرهم عن ابن سوقة ومنهم من يزيد في هذا الإسناد علقمة. قال الـزركشي وهذا كله يـرد على ابن النجوزي حيث ذكر الحديث في الموضوعات انتهى. وقال الحافظ ضياء الدين العلائي في أجوبته على تعليقات السراج القـزويني عن المصابيح على بن عاصم أحد الحفاظ المكثرين ولكن له أوهام كثيرة تكلموا فيه بسببها ومن جملتها هذا الحديث.

وقد تابعه عليه عن محمد بن سوقة عبدالحكيم بن منصور لكنه ليس بشيء وكأنه سرقة من علي بن عاصم.

وقد رواه إبراهيم بن الخوارزمي عن وكيع عن قيس بن الربيع عن محمد بن سوقة وإبراهيم بن مسلم هذا ذكره ابن حبان في الثقات ولم يتكلم فيه واصد وقيس بن الربيع صدوق متكلم فيه لكن حديثه يؤيد رواته علي بن عاصم ويخرج به عن ان يكون ضعيفاً واهياً فضلاً أن يكون موضوعاً انتهى ومتابعة سعيه وعبدالحكيم ومحمد بن الفضل في فوائد تمام انتهى من اللالىء والحديث أخرجوه بلفظه.

- (١) وقوله (وبإسناده إلى عبدالله بن جعفر عن النبي «ص» أنه لما الخ.) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم في المستدرك عن عبدالله بن جعفر وصححه السيوطي
- (٢) وقوله « ص » ( الأجر على قدر الخ. ) أخرِج ابن ماجه والترمذي وقال حسن غريب عن أنس صدره ولفظه إن أعظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوماً ابتلاهم فمن رضي فله السرضي ومن سخط فله السخط.

قال الأجر على قدر المصيبة ومن أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنكم لن تصابوا بمثلي

### الباب الخامس والثمانون والمائة

## في ذكر الجنائز وما يتصل بذلك

( بإسناده ) (١) إلى علي عليه السلام عن النبي « ص » أنه قال من غسل ميتاً وكفّنه وحنّطه وحمله وصلًى عليه ولم يفش ما رأى منه خرج من خطيئته كيوم ولدته أمّه

( وبإسناده ) (٢) إلى ابن عباس عن النبي « ص » أنه قال البسوا من ثيابكم البيض وكفّنوا فيها موتاكم وإن خير كحالكم الأثمد يجلو البصر وينبت الشعر

( وبإسناده ) إلى أنس بن مالك عن النبي « ص » أنه قال من شيّع جنازة كتب له بكل قدم يرفعها ويضعها ستمائة ألف ألف حسنة

= وأخرج يقي بن مخلد والباوردي وابن شاهين وابن قانع وأبو نعيم في المعرفة عن عبدالرحمن بن سابط عن أبيه عجزه ولفظه: من أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب وحسن قاله في جمع الجوامع

#### الباب الخامس والثمانون والمائة

(١) وقوله « ص » ( من غسل ميتاً الخ . ) أخرجه ابن ماجه عن علي عليه السلام وضعف قاله المنذري

(٢) وقوله « ص » ( البسوا من ثيابكم الح . ) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وابن حبان وابن سعد والبيهقي في سننه عن ابن عباس

ومحيي عينه ستمائنة ألف ألف سيئة ويبرفع له بها ستمائنة ألف ألف درجُة

(وبإسناده. ل.) (١) إلى النبي شص» أنه قال صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة صوت رئة عند مصيبة وشق جيب وخمش وجه ورنة شيطان وصوت عند نعمة صوت لهو ومزامير شيطان

( وبإسناده. ل. ) (۲) إلى علي عليه السلام عن النبي « ص » أنه قال ليس منا من حلق ولا من سلق ولا من خرق ولا من دعا بالويــل والثبور

(١) وقوله « ص » (صوتان الخ.) أخرجه البزار والضياء عن أنس مختصراً ولفظه صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة وصححه السيوطي الربّة الصوت يقال رنت المرءة ترن بالكسر رنيناً و رنت صاحت انتهى مختار

(٢) وقوله « ص » ( ليس منا من حلق الخ. ) أخرجه أبو داود والنسائي عن أبي موسى صدره وصححه السيوطي ولفظه ليس منامن سلق (\*) ومن حلق (\*\*) ومن خرق . وأخرج أبو داود عن أسيد بن أبي أسيد التابعي عن امرأة من المبايعات قالب كان فيما أخذ علينا رسول الله «ص» في المعروف الذي أخذ علينا ألا مخمش وجهاً ولا ندعوا ويلاً ولا نشق جيباً ولا ننشر شعراً

وأخرج ابن ماجه وابن حبان في صحيحه عن أبي أمامة مرفوعاً لعن الخامشة وجهها والشاقة (\*\*\*) جيبها والداعية بالويل والثبور..

<sup>(\*)</sup> سلق سلقة بالكلام آذاه وهو شدة القول باللسان وبابه ضرب

<sup>( \*\* )</sup> الخالقة التي تحلق رأسها عند المصيبة

<sup>(\*\*\*)</sup> والشاقة التي تشق ثـوبها انتهى الأول من المختـار والأخيـران من المنذري

(وبإسناده. ل.) (١) إلى عبدالرحمن بن عوف عن النبي «ص» انه لما قيل له وقد بكى على ابنه إبراهيم وأنت تنهانا عن البكاء. قال ولكني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند نعمة لهو ومزامير شيطان وصوت عند مصيبة لطم وجوه وشق جيوب وهذه رحمة ومن لا يرحم لا رحم

( وبإسناده ) (۲) إلى ابن عمر عن النبي « ص » أنه قال من مات بالغداة فلا يبيتنَّ إلَّا في قبره ومن مات بالعشي فلا يصبحن إلَّا في قبره

( وبإسناده .  $(^{"})$  إلى النبي « ص » أنه قال أحق ما صليتم عليه أطفالكم

( وبإسناده )(٤) إلى أسماء بنت يزيد عن النبي « ص » أنه قال

<sup>(</sup>١) وقوله (وبإسناده إلى عبدالرحمن بن عوف عن النبي «ص» أنه لما المخ.) أخرجه عبد بن حميد وابن سعد والبيهقي في سننه عن جابر بطوله والترمذي وحسنه عنه باختصار يسير

 <sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( من مات بالغداة ألخ . ) أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عمر وحسنه السيوطي

<sup>(</sup>٣) وقوله « ص » (أحق ما صليتم الخ .) أخرجه الطحاوي والبيهقي في سننه عن البراء وصححه السيوطي

<sup>(</sup>٤) وقوله (وبإسناده إلى أسماء بنت يزيد عن النبي «ص» أنه قال وقد النج .) أخرجه ابن ماجه عن أسماء بنت يزيد والبخاري عن أنس باختصار. ولفظه إن رسول الله «ص» دخل على ابنه وهو يجود بنقسه فجعلت عينا رسول الله «ص» تذرفان. فقال له عبدالرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله. فقال يا ابن عوف إنها رحمة ثم أتبعها بأخرى فقال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا يقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون

وقد توفى ابنه إبراهيم «ص» تدمع العين ويحزن القلب ولا يقول ما يسخط الرب لولا أنه وعد صادق وموعد جامع وإن الآخر تابع على أثر الأول لوجده عليك يا إبراهيم أفضل مما وجدنا وإنا بنك يا ابراهيم لمحزونون

( وبإسناده . ١ . ) (١) إلى النبي « ص » أنه قال النياحة من عمل الحاهلية

( وباسناده. ح. ) (۲) إلى جابر عن النبي « ص » أنـه قــال لا تدفنوا أمواتكم بالليل إلَّا أن تضطروا إلى ذلك

( و پاستاده . ح . ) إلى عمر بن محمد عن أبيه عن النبي «ض» أنه قال ادفنوا أمواتكم بالنهار فإن ملائكة النهار أرأف من ملائكة الليل

( وباسناده ((٣) إلى ابن عمر عن النبي « ص » أنه قال مُن مات بالغداة فلا يقبل إلا في قبره ومن مات بالعشي فلا يبيت إلا في قبره

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( النياحة من الخ . ) أخرجه ابن ماجة ولفظه النّياحة من أمر الجاهلية وإن النائحة إذا ماتت ولم تتب قطع الله لها ثياباً من قطران ودرعاً من لهب النار .

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( لا تدفنوا موتاكم النخ . ) أخرجه ابن ماجه والحاكم في تاريخه عن جابر وزيادة في آخره للحاكم وهي ولا يصلين على أحدكم ما دمت بين ظهرانيكم غيري فإذا مات أخو أحدكم فليحسن كفنه

 <sup>(</sup>٣) وقوله « ض » ( من مات بالغداة الخ . ) أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عمر وحسنه السيوطي ولفظه : إذا مات الميت في الغداة فبلا يقبلن به إلا في قبره وإذا مات بالعشي فلا يبيتن إلا في قبره وتقدم له تخريج في هذا الباب

( وبإسناده . ح . )(١) إلى علي عليه السلام عن النبي « ص » أنه قال لعلي عليه السلام إذا أنا متُ فغسلني بسبع قِرَب من بيري بير غرس قبا

( وبإسناده . ١ . ) إلى أبي هريرة عن النبي « ص » أنه قال من خثى في قبر أخيه ثـ لاب حثيات من تـرابٍ كفر الله عنـه من ذنوبه ذنوب عام

(وبإسناده) إلى علي عليه السلام عن النبي « ص » أنه قال إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه وإن بقي أياماً حتى تغير جراحته غسل

( وبإسناده )(٣) إلى علي عليه السلام عن النبي « ص » أنه قال من غسل أخاً له مسلماً فنظّفه ولم يقذره ولم ينظر إلى عورته ولم يذكر منه سوءًا ثم شيَّعه وصلَّ عليه ثم جلس حتى يدلى في قبره خرج من ذوبه عطلاً

<sup>(</sup>١) وقـوله « ص » ( إذا أنـا مت فغسلني الخ . ) أخـرجه أبـو الشيـخ في الوصايا وابن النجار عن علي عليه السلام بلفظه

 <sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( من حثى الخ . ) أخرج أبو الشيخ عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ من حثى على مسلم أو مسلمة احتساباً كتب له بكل ثراةٍ حسنة .

<sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( من غسّل أخاً له مسلماً الخ . ) أخرج مسلم عن علي عليه السلام مرفوعاً بلفظ: من غسل ميتاً وحنّطه وكفّنه وحمله وصلى عليه ولم يفش عليه ما رأى منه خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه

وأخرج أحمد والطبراني عن عائشة مرفوعاً من غسل ميتاً فأدى فيه الأمانة ولم يفش عليه ما يكون منه عند ذلك حرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه من رواية جابر المعنى وذنبه التشيع

( وبإسناده. ح.) (١) إليه « ص » أنه قال عودوا مرضاكم واشهدوا جنائزكم وزوروا قبور موتاكم فإن ذلك يذكركم بالآخرة

(وبإسناده. ح.) (٢) إليه عليه السلام عن النبي «ص» أنه قال الموت فزع فإذا بلغ أحدكم موت أخيه فليقل كما أمر الله إنا لله وإنا إليه راجعون وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم اكتبه عندك من المحسنين واجعل كتابه في عليين واخلف على عقبه في الأخرين ولا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده

( وبإسناده. س. ) (٢) إلى أم سلمة عن النبي « ص » أنه قال لا تزودوا موتاكم بالويل والعويل ولا بالتزكية ولا تزودوا بتأخير الوصية وعجلوا قضاء دينه وإذا حفرتم فاغمقوا وتمكنوا وجانبوا موتاكم جيران السوء

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( عودوا مرضاكم الخ . ) تقدم تخريج صدره في الباب التاسع والسبعين والمائة

وأماً عجزه فـأخرجـه ابن ماجـه عن أبي هريـرة ولفظه زوروا القبــور فإنهــا تذكركم الآخرة وصححه السيوطى

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » (الموت فزع فإذا بلغ الخ.) أخرجه الطبراني في الكبير وابن النجار عن أبي هند الداري والطبراني فيه وابن السني في عمل اليوم والليلة عن ابن عباس ولفظه عنه إن للموت فزعاً فإن أتى أحدكم وفاة أخيه فليقل إنا لله الخ. ما هنا بلفظه.

<sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( لا تزودوا موتاكم الخ.) أخرجه الديلمي عن أما سلمة ولفظه أحسن الكفن ولا تزودوا موتاكم بعويل ولا بتزكية ولا بتأخير وصيّةٍ ولا بقطيعة وعجلوا قضاء دينيه وأعدلوا عن جيران السوء وإذا حفرتم فاغمقوا وأوسعوا

(وبإسناده. س.) إلى أنس بن مالك عن النبي «ص» أنه قال إن مشيعي الجنازة قد وكل بهم فهم مهمومون محزونون حتى إذا سلموه في ذلك القبر فأثنوا راجعين أخذ كفاً من تراب فرمى به خلفهم وهو يقول ارجعوا إلى دياركم أنساكم الله موتاكم فينسون ميتهم فيأخذون في شرائهم وبيعهم كأن لم يكونوا منه ولم يكن منه

# الباب السادس والثمانون والمائة

في ذكر القبور وزيارتها وما يتصل بذلك

(بإسناده. س.) (١) إلى عبدالله بن عمر عن النبى «ص» أنه قال المؤمن إذا مات تجمّلت المقابر لموته فليس منها بقعة إلا وهي تمنى أن يدفن فيها وإن الكافر إذا مات أظلمت المقابر لموته وليس منها بقعة إلا وهي تستجير بالله أن يدفن فيها

( وبإسناده ) (٢) إلى البراء بن عازب عن النبي « ص » أنه قال

#### الباب السادس والثمانون والمائة

(١) قوله «ص»: (المؤمن إذا مات الخ.) أخرجه الحكيم وابن عساكر عن ابن عمر ولفظه: إن المؤمن الخ. ما هنا

(٢) وقوله « ص » (إذا وضع الرجل الخ.) أخرجه الحكيم وأبو يعلى والطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية عن أبي الحجاج الثمالي ولفظه يقول القبر للميت حين يوضع فيه ويحك يا ابن آدم ما غرّك بي ألم تعلم أني بيت الظلمة وبيت الفتنة وبيت الوحدة وبيت الدود ما غرّك بي إذ كنت تمشي فراداً فإن كان مصلحاً أجاب عنه مجيب القبر فيقول أرأيت إن كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فيقول القبراني إذاً أعود عليه خضراً ويعود عليه جسده نوراً ويصعد روحه إلى رب إلعالمين

إذا وضع الرجل في قبره كلمه القبر فقال أما علمت أني بيت الوحشة أما علمت أني بيت ظلمة أما علمت أني بيت الدود فما أعددت لي

( وباسناده. ل. ) (١) إلى جابز عن النبي « ص » أنه قال لا تجصيصوا القبور ولا تبنؤا عليها

( وبإسنادة . ل . ) (٢) إلى ابن عباس عن النبي « ص » أنه `قال اللحد لنا والشق لغيرنا

( وبإسناده. ل. ) (٣) إلى أبي هريرة عن النبي « ص » أنـه قال من حثى في قبـر أخيـه ثـلاث حثيـات من تـراب كفَّـر الله عنـه ذنـوب عام

( وباسناده ) (٤) إلى مرثد عن النبي «ص» أنه قال لعمر هذا:

(۱) وقوله «ص» (لا تجصصوا الخ.) أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم والترمذي عن جابر وقال حديث حسن صحيح. ولفظه نهى رسول الله «ص» أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ. واللفظ للترمذي

(٢) وقوله « ص » ( اللحد لنا الخ . ) أخرجه أحمد وابن ماجه وابن جرير والطبراني في الكبير والبيهقي في سننه عن جرير . وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن جرير والبيهقي في السنن عن ابن عباس بلفظه .

(٣) وقوله « ص » ( من حثى في قبر الخ . ) تقدم تخريجه في الباب الذي قبل هذا .

(٤) وقولة (وبإسناده إلى مرثد عن النبي «ص» أنه قال لعمر الخ.)
 أخرجه الحاكم والبيهقي في الدلائل عن ابن مسعود ولفظه خرج رسول الله «ص» يـوماً إلى المقابر، فجلس إلى قبرٍ منها، فناجاه طويلًا، ثم بكى فبكيت لبكائه. فقال إن القبر الذي جلست عنده قبر أمي، وإني استأذنت ربي في =

سألت ربي عز وجل الزيارة فأذن لي وسَألته الاستغفار فلم يأذن لي.

(وفي حديث. ل. آخر) فدمعت عيني رحمة لها من النار

(وبإسناده. و.)(١) إلى أبي ذر عن النبي «ص» أنه قال زوروا القبور تذكر بها الآخرة واغسلوا الموتى فإن معالجه جسدٍ خاوي عظة بليغة وصل على الجنائز لعل ذلك أن يحزنك فإن الحزين في ظل الله وتعرض للآخرة

( وبإسناده. و. )(٢) إلى ابن عباس عن النبي « ص » أنه قبال إذا مات أحدكم فأحسنوا كفنه وعجلوا انجاز وصيته واغمقوا له في قبره وجنّبوه جار السوء قيل يا رسول الله وهل ينفع الجار الصالح في الآخرة قال هل ينفع في الدنيا قال: نعم قال وكذلك ينفع في الآخرة

( وبإسناده . و . ) (٣) إلى أنس عن النبي « ص » أنه قال «ص» أنه لما جاءه رجل وشكا قسوة قلبه فقال اطلع في القبور واعتبر بالنشور

د زيارتها فأذن لي واستأذنته الاستغفار لها فلم يأذن لي فيه ونزل عليَّ ما كان للنبي والـذين آمنوا أن يستغفروا الآية فأخذني ما أخذ الـولد لـوالده من الـرقة فـذلك أبكاني

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( زوروا القبور الخ . ) أخرجه الحاكم في المستدرك عن أبي ذر وصححه السيوطي

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( إذا مات أحدكم فأحسنوا النخ . ) أخرجه الماليني عن علي عليه السلام باختصارٍ وعن ابن عباس بطوله في المؤتلف والمختلف والديلمي عن أم سلمة

<sup>(</sup>٣) وقوله (وبإسناده إلى أنس عن النبي «ص» أنه لما جاءه الخ.) تقدم تخريجه في الباب السابع والستين

( وباستاده. و. ) (١) إلى عائشة عن النبي « ص » أنه قبال زوروا قبور موثاكم وسلموا عليهم فإن لكم فيهم عبرة

(وبإسناده, و.) (٢) إلى النبي «إص» أنه قال إن الله كره لكم أربعاً العبب في الصلاة واللغو عند القرآن والرفث في الصيام والضجك عند المقابر

(وبإسناده. و.) (۳) إلى البراء بن عازب عن النبي «ص» أنه لما بصر بجماعة على قبر يحفرونه بدر أصحابه مسرعاً فجثى عليه وبكى حتى بـل الثرى ثم التفت إلى أصحابه فقال: أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا

(وبإسناده. س.) إلى ابن عباس عن النبي «ص» أنه قال ينادي منادٍ كل يوم ثلاث مراتٍ يا أهل الدنيا عجلوا عجلوا فإن أهل القبور محبوسون لحالكم الرحيل الرحيل فلا تحبسوا إخوانكم خربوا ما قد بني واتركوا ما قد نعمتم فإنكم إن لم تفعلوا ندمتم يوم القيامة

<sup>(</sup>١) وقـوله « ص » ( زوروا القبـور الخ.) أخـرجه الـديلمي عن عـائشـة ولفظه زوروا إخوانكم وسلّموا عليهم وصلّوا فإن لكم فيهم عبرة

<sup>(</sup>٢) وقوله ( ص » ( إن الله كره لكم أربعاً الخ . ) أخرجه سعيد بن منصور في السنن عن يحيى بن أبي كثير مرسلاً ولفظه : إن الله تعالى كره بكم ستاً العبث في الصلاة والمن في الصدقة والرفث في الصيام والضحك عند القبور والمدخول في المساجد وأنتم جنب وإدخال العينون البيوت بغير إذنٍ وضعفه السيوطى

<sup>(</sup>٣) وقوله (وبإسناده إلى البراء بن عارب عن النبي «ص» أنه لما بصر الخ. ) أخرجه أحمد وابن ماجه عن البراء بن عارب بلفظه وحسن المنذري اسناد ابن ماجه

نورتم البيوت وأظلمتم القبور وزينتم البيوت وضيقتم القبور وأرخيتم الستور ونسيتم السقائف الويل لكم ويل طويل إذا لقيتم ربكم بهذا الحال اتقوا الله واعلموا ان الدنيا دار من لا دار له ويجمع فيها من لا عقل له اذكروا القبور وضيقها ووحشتها واذكروا القبور والملكين منكراً ونكيراً والويل للمذنبين كيف يفتضحون غداً

## الباب السابع والثمانون والمانة

في ذكر امارات الساعة ونفخة الصور الأولى وما يتصل بذلك

( بإسناده. س. )(١) إلى أبي هريرة عن النبي « ص » أنه قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً صغار الأعين كأن وجوههم المجان المطرقة.

( وفي حـديث آخر )(٢) يلحقـون أهل الإِســـلام بمنــابت الشيــح

### الباب السابع والثمانون والمائة

(١) قوله «ص»: (لا تقوم الساعة الخ.) أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة ولفظه لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قبوم وجوههم كالمجان المطرقة يلبسون الشعر ويمشون في الشعر.

وأخرج أحمد وابن ماجه وسعيد بن منصور عن أبي سعيد مرفوعاً لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً صغار الأعين عراض الوجوه كأن أعينهم حدق الجرادكأن وجوههم المجان المطرقة ينتعلون الشعر ويتخذون الدرق يربطون خيولهم بالنخل.

(٢) وقوله (وفي حديث آخر يلحقون الخ.) أخرجه أحمد وأبو يعلى والحاكم في المستدرك والبيهقي في الشعب وسعيد بن منصور عن بريدة ولفظه إن أمتي يسوقها قوم عراض الوجوه صغار الأعين كأن وجوههم الحجف ثلاث≃،

ثلاث مرات أما المرة الأولى فينجو منهم من هرب وأما المرة الثانية فينجو بعض ويهلك بعض وأما المرة الثالثة فيهلكوا جميعاً كأني أنظر اليهم وقد ربطوا خيولهم بسواري المسجد قيل يا رسول الله من هم؟ قال هم الترك

( وبالسناده. و. ) (١) إلى ابن عمر عن النبي « ص » أنه قبال الأشرار بعد الأخيار خمسين ومائة سنة يملكون وهم الترك

( وبإسناده. س. ) إلى النبي « ص » أنه قال مثل الايام كمثل خرزات منظومات في سلك انقطع السلك فاتبع بعضها بعضا

( وبإسناده. س. ) (٢) إلى أبي لبابة الأنصاري عن النبي « ص » انه قال يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله وفيه خمس خلال خلق الله آدم عليه السلام واهبط فيه إلى الأرض وفيه تقوم الساعة وما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا جبل إلا وهو مشفق من يوم الجمعة أن تقوم فيه الساعة

(وبإسناده. س. ) (٣) إلى ابن عمر عن النبي « ص » أنه قال

مرات حتى يلحقوهم بجزيرة العرب أما الساعة الأولى فينجو من هرب وأما الثانية
 فيهلك بعض الخ. ما هنا

<sup>(</sup>١) وقولِه « ص » ( الأشرار بعد الخ .) أخرجه الديلمي عن ابن عمر

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( يوم الجمعة سيد الغ ) أخرجه ابن ماجه عن أبي لبابة بن عبدالمنذر وأحمد والبزار عن سعد بن عبادة وتقدم له تخريج في الباب السابع والخمسين

 <sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( أولها خروجاً طلوع الخ . ) أخرجه أحمد ومسلم وأبو
 داود والنسائي وابن ماجـه عن ابن عمر مرفـوعـاً أن أول الآيـات حـروجـاً طلوع
 الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضجئ فأيتهما كانت قبل صاحبتها =

في الآيات أولها خروجاً طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى فأيتها كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريباً ثم قال عبدالله وكان يقرأ الكتاب: وأظن أولها خروجاً طلوع الشمس من مغربها عادتها أنها إذا غربت أتت تحت العرش فسجدت فتستأذن في الرجوع فلا يرد عليها شيئاً ثم تستأذن الرجوع فلا يرد عليها شيئاً ثم في الرجوع فلا يرد عليها شيئاً ثم الرجوع لم تدرك المشرق قالت رب ما أبعد المشرق من لي بالناس فإذا صار الأفق كالطوق استأذنت بالرجوع فيقال لها اطلعي من فإذا فتطلع على الناس من مغربها ثم تلا عبدالله هذه الآية لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً

( وبإسناده. س. )(<sup>(1)</sup> إلى أبي هريرة عن النبي « ص » أنه قال بئس الشعب شعب جياد مرتين أو ثـلاثاً قـالوا ولم ذاك يـا رسول الله. قـال تخرج منـه الـدابـة فتصـرخ ثـلاث صـرخـات يسمعهـا مـا بين الخافقين

( وبإسناده. س. )(٢) إلى حذيفة بن أسيد عن النبي «ص» أنه

<sup>=</sup> فالأخرى على إثرها.

وأخرج البخاري عن أبي ذر مرفوعاً تدري أين تذهب فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن يقال ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها فذلك قوله والشمس تجري لمستقر لها

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( بئس الشعب الخ .) أخرجه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة ولفظه: بئس الشعب جياد تخرج الدابة فتصرخ فيسمعها من بين الخافقين

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » (أما انها لن تقوم الخ.) أخرجه أحمـ وأبو داود وأبـ و=

قال أما إنها لن تقوم الساعة حتى ترون عشر آياتٍ خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وخروج يأجوج ومأجوج والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليهما السلام ونار تخرج من قعر عدن ترحل بالناس تقيل معهم حيث قالوا وتريح معهم حيث راحوا وريح تلقيهم في البحر

( وبإسناده. س. ) (١) إلى أبي هريرة عن النبي « ص » أنه قال تقوم الساعة على رجلين بينهما ثوب يتبايعانه فلا هما ينشرانه ولا هما يطويانه

( وبإسناده . و . ) (۲) إلى النبي « ص » أنه قال لا تقوم الساعة إلا على شوار أمتى

( وبإسناده. و. ) (٣) إلى أبي سعيد الخدري عن النبي « ص » أنه

يعلى والطبراني في الكبير والضياء في المخ - رة عن أبي أمامة ولفظه لا تقوم الساعة حتى تكون عشر آيات خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب والمدجال ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلي المحشر محشر الذر والنمل. وأخرج الشيخان من حديث أبي هريرة عجزه إلا قوله وريح الخ. فلم يخرجاه

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » (تقوم الساعة على الغ.) أخرجه الشيخان من أثناء حديث أبي هريرة: ولفظه ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه.

 <sup>(</sup>۲) وقوله « ص » ( لا تقوم الساعة إلا على الخ. ) أخرجه أحمد ومسلم
 عن ابن مسعود ولفظه لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس

 <sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ،: (كيف أنعم وصاحب الخ .) أخرجه الضياء في المختارة وأحمد وعبد بن حميد والترمذي وحسنه وأبو يعلى وابن حبان وابن=

قال كيف أنعم وصاحب القبور قد التقم وأصغى سمعه وحتى جبهته متى يؤمر قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل

( وبإسناده )(۱) إلى النبي « ص » أنه قال من أحب أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ إذا الشمس كورت

## الباب الثامن والثمانون والمائة

في ذكر نفخة الصور الثانية التي يحيي منها جميع الخلائق وما جاء من ذكر المحشر إلى العرصة وما يتصل بذلك

( بإسناده )(٢) إلى أبي هريرة عن النبي « ص » أنه قال ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فأكون أول من رفع رأسه فأخذ بقائمة من قوائم العرش

=خزيمة وأبو الشيخ في العظمة والحاكم في المستدرك والبيهقي في البعث عن أبي سعيد وأحمد والطبراني في الكبير عن زيد بن أرقم وأحمد والطبراني في الأوسط والحاكم في المستدرك والبيهقي في البعث عن ابن عباس وأبو نعيم في الحلية عن جابر وأبو الشيخ عن أبي هريرة والضياء في المختارة عن أنس بطوله وزيادة في آخره وهي على الله توكلنا

(١) وقوله «ص» (من أحب أن ينظر الخ.) أخرجه أحمد والترمذي وحسنه وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن عمر ولفظه من سرّه أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت

#### الباب الثامن والثمانون والمائة

(٢) قوله «ص» (ينفخ في الصور اللخ.) أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم عن أبي هريرة.

( وباسناده ) (١) إلى أبي سعيـد عن النبي « ص » أنه قـال أنا سيـد ولد آدم يـوم القياصة ولا فخر وأنـا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر وأنا أول شافع يوم القيامة ولا فخر

(وبأساده. ك.) (۱) إلى حسطلة بن وداع أنه قسال ضمني المجلس أنا ومعاذ بن جبل في مجلس أبي أبوب الأنصاري ونحن مع النبي «ص» فقال معاذ بن جبل: بأبي وأمي يا رسول الله أخبرنا عن قبول الله عز وجل يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً. فهملت عينا النبي «ص» ثم قال يا معاذ بن جبل لقد سألت عن عظيم من الأمر تحشر هذه الأمة على عشرة أصناف يبدل الله صورهم فبعضهم على صورة القردة وبعضهم على صورة الخنازير وبعضهم منكوسة أرجلهم فوق رؤوسهم ووجوههم أسفل يسحبون عليها وبعضهم يترددون عمي فوق رؤوسهم ووجوههم أسفل يسحبون عليها وبعضهم يمضغون ألسنتهم وهي مدلاة على صدورهم يسيل القيح والصديد على أفواههم بقذرها أهل الجمع وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم وبعضهم مصلبين على جذوع من نارٍ وبعضهم عليهم جلساب من قطران لازقة بجلودهم وبعضهم أنتن من الجيفة ثم قال رسول الله «ص»: يا معاذ أتدري ما كانت أعمالهم في الدنيا قلت لا أدري بأبي وأمي يا رسول الله.

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ﴿ أَنا سيد ولد آدم النخ ﴾ أخرجه/ابن أبي شيبة ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة. ولفظه: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع

<sup>(</sup>٢) وقوله (وبإسناده إلى حنظلة بن وداع أنه قال ضمني المجلس الخ.) أخرجه ابن مردويه عن البراء أن معاذ بن جبل قال يا رسول الله ما قول الله يوم ينفخ في الصور الخبر بطوله

قال أما الذي على صورة القردة فهم القتاتون يعني النمامين من أمتي وأما الذين على صورة الخنازير فهم أكلة السّحت، وأما الذين لا يسحبون على وجوههم منكوسة فهم آكلة الربا، وأما العمي الذين لا يبصرون فهم الذين يجورون في الحكم من أمتي، وأما الصم البكم الذين لا يعقلون فهم المعجبون بأعمالهم، وأما الذين يمضغون أسنتهم فهم أهل العلم والقصاص، الذين يخالف قولهم فعلهم، وأما الذين يطبون على جذوع من نار فهم السعاة بالناس إلى السلاطين والجبابرة، وأما الذين يسحبون وعليهم جلباب القطران لاصقة بجلودهم فهم أهل الكبر والخيلاء من أمتي ، وأما الذين هم أنتن من الجيفة فهم أهل الكبر والخيلاء من أمتي ، وأما الذين هم أنتن من الجيفة فهم أهل الكبر والخيلاء من أمتي ، وأما الذين هم أنتن من

(وبإسناده. و.) (١) إلى أنس بن مالك عن النبي «ص» أن عائشة لما قالت بأبي وأمي يا نبي الله إني سألتك عن حديث أتخبرني أنت قال إن كان عندي منه علم قالت كيف يحشر الرجال. قال حفاة عراة. قالت وآسوأتاه من يوم القيامة. وقال إنه قد أنزل عليَّ آية انه لا يضرك كان عليك الثياب أم لا لكل امرءٍ منهم يومئذٍ شأن يغنيه

( وبإسناده. و. ) (٢) إلى ابن عباس عن النبي « ص » أنه قال

<sup>(</sup>١) وقوله (وبإسناده إلى أنس بن مالك عن النبي «ص» أن عائشة الخ.) أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه عن عائشة ولفظه: قالت: سمعت رسول الله «ص» يقول يحشر الناس حفاة عراة. قالت عائشة الرجال والنساء جميعاً ينظر بعضهم إلى بعض قال الأمر أشد من أن يهمهم ذلك وفي رواية من أن ينظر بعضهم إلى بعض

<sup>(</sup>٢) وقبوله « صِ » ( إنكم محشبورون الخ.) تقدّم تخريجه في الباب الخامس عشر.

إنكم محشورون حفاة عراة وأول الخلائق يكسى إبراهيم عليه السلام ثم يجاء برجال فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم غبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزير الحكيم

(وبإسناده)(۱) إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي الاص» أنه من قال له رجل: ما المقام المحمود الذي ذكر لك ربك. قال يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً(۱) كهيئتهم يوم ولدوا وقد هالهم الفزع الأكبر وكظهم الكرب العظيم وبلغ بهم الرشح أفواههم وبلغ بهم الجهد والشدة وذكر في الأصل بعض الحديث وقال فيه أنا أول من يدعى وأول من يعطى ثم يدعى إبراهيم عليه السلام فيكسي من ثياب الجنة ثم يؤمر فيجلس قبل الكرسي ثم أقوم عن يمين العرش وأتكلم فيصدقون

<sup>(</sup>۱) وقوله (وبإسناده إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الخ.) أخرجه ابن مردويه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله «ص» سئل ما المقام المحمود الذي ذكر لك ربك قال يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلاً كهيئتكم يوم ولدتم هالهم الفزع الأكبر وكظهم الكرب وبلغ الرشح أفواههم وبلغ بهم الجهد والشدة فأكون أول من يدعى وأول معطى ثم يدعى إبراهيم قد كسي ثوبين أبيضين من ثياب الجنة، ثم يؤمر فيجلس في قبل الكرسي، ثم أقوم عن يمين العرش فما من الخلائق قائم غيري فأتكلم فيسمعون وأشهد فيصدقون.

 <sup>(</sup>٢) غيرلًا بضم الغين المعجمة والراء المهملة ساكنية جمع أغيرل وهو الاقلق يعنى غير مختون

(وبإسناده. و.) (١) إلى على عليه السلام عن النبي «ص» أنه قال في قوله تعالى يوم يحشر المتقين إلى الرحمن وفداً قال والله ما يحشرون على أقدامهم ولا يساقون سوقاً ولكن يؤتون بنوقٍ من الجنة لم ينظر الخلائق إلى مثلها رجلها الذهب فيقعدون عليها حتى يردون باب الجنة

## الباب التاسع والثمانون والمائة

في ذكر العرصة وصفاتها وأهلها وذكر المقاصة فيها بين جميع المخلوقين وما يتصل بذلك

(بإسناده. و.) (٢) إلى ابن مسعود عن النبي «ص» في قول اتعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض بيضاء نقية كأنها الفضة لم يسفك فيها دم حرام ولم يعمل فيها خطيئة

( وبإسناده. ك. ) (٣) إلى أسماء بنت يزيد عن النبي « ص " أنه

(١) وقوله (وبإسناده إلى علي عليه السلام عن النبي (ص) في قوله تعالى يوم الخ.) أخرجه ابن مردويه عن أمير المؤمنين علي عليه السلام بطوله وزيادة

### الباب التاسع والثمانون والمائة

(٢) قوله (وبإسناده إلى ابن مسعود عن النبي «ص» في قول تعالى يوم تبدل الخ.) أخرجه البزار وابن المنذر والطبراني وابن مردويه عن ابن مسعود بلفظه.

(٣) وقوله « ص » ( يجمع الله الناس الخ .) أخرجه محمد بن نصر في الضلاة وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أسماء بنت يزيد

قال يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحدٍ يسمعهم الداعي وينفذهم البصر فيقوم منادٍ فيتادي أين الذين كانوا يحمدون الله في السراء والضراء قال فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة بغير حساب. قال ثم يعود فينادي ليقم الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة بغير حساب. قال ثم يقوم منادٍ فينادي ليقم الذين كانوا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار وقال فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة بغير حساب.

( وبإسناده. و . )(۱) إلى ابن عمر عن النبي « ص » أنه قال إن الكافر ليلجمه العرق يوم القيامة حتى يقول يا رب أرحني إلى النَّار

(وبإسناده. و. )(٢) إلى جابر عن النبي « ص » أنه قال والذي نفسي بيده إن العار والتخزية لتبلغ من أهل القيامة في المقام بين يدي الله عز وجل ما يتمنوا أنهم صرف بهم إلى النار من ذلك المقام

( وبإسناده. و. )<sup>(٣)</sup> إلى أبي أمامة عن النبي « ص » أنه قال

<sup>(</sup>۱) وقوله « ص » ( إن الكافر ليلجمه الخ . ) أخرجه أبو يعلى وابن حيان عن ابن مسعود والطبراني في الكبير بإسناد جيّد عنه قاله المنذري

<sup>(</sup>٢) وقوله (ص): (والذي نفسي بيده الخ.) أخرجه الحاكم في المستدرك عن جابر مرفوعاً إن العار ليلزم المرء يوم القيامة حتى يقول ينا رب الارسالك بي إلى النبار أحب إليَّ مما ألقى وأنه ليعلم ما فيها من شدة العذاب وحسنه السيوطي

<sup>(</sup>٣) وقوله « ص » (تدنو الشمس يوم القيامة الخ.) أخرجه أحمد والطبراني في الكبير عن أبي أمامة بلفظه إلا أنه قال على قدر ميل وإلى ساقيه.

تدنو الشمس يوم القيامة على قيد ميل ويزداد في حرها كذا وكذا يغلي منها الهام كما يغلي القدر على الأثافي (١) يعرقون منها على قدر خطاياهم فمنهم من يبلغ كعبيه ومنهم من يبلغ إلى ساقه ومنهم من يبلغ إلى وسطه ومنهم من يلجمه العرق

( وبإسناده. و. ) (٢) إلى أبي هـريرة عن النبي « ص » أنـه قال في هذه الآية يومئذٍ تحدث أخبارها أن تشهد على كــل عبدٍ أو أمــةٍ بما عمل على ظهرها تقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا

( وبإسناده. و. ) (٣) إلى عقبة بن عامر عن النبي « ص » أنه قال أول عضو وأول عظم (٤) يتكلم من الإنسان يسوم يختم على الأفواه فخذه من الرجال والشمال

<sup>(</sup>١) الأثلفي جمع اثفية وقد تخفف في الجمع وهي الحجارة التي تنصب ويجعل القدر عليها يقال اثفيت القدر إذا جعلت لها الأثافي وأثفيتها إذا جعلت لها الأثافي وثفيتها إذا وضعتها عليها والهمزة فيها زائدة انتهى من النهاية بلفظه.

<sup>(</sup>٢) وقوله (وبإسناده إلى أبي هريرة عن النبي «ص» أنه قال في هذه الآية الخ.) أخرجه أحمد وعبد بن حميد والترمذي وصححه وابن مردويه والحاكم وصححه والنسائي وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( أول عضو الغ.) أخرجه ابن عساكر عن بهر بن حكيم عن أبيه عن جده ولفظه أول ما يشهد على أحدكم فخذه.

<sup>(</sup>٤) وقوله « ص » (أول عظم يتكلم من الإنسان يوم الخ.) أخرجه أحمد والطبراني في الكبير بطوله وأخرجه ابن عساكر عن عقبة بن عامر باختصار. ولفظه إن أول ما يتكلم الخ. ما هنا بلفظه إلا أنه لم يذكر قوله من الرجال الخ.

(وبإسناده. و.) (١) إلى أبي أيبوب الأنصاري عن النبي «ص» انه قال يختصم يوم القيامة الرجل وامرأته فما ينطق لسانها ولا لسانه ولكن يدها ورجلها يشهدان عليها بما كانت تعيب لونه ويداه ورجلاه يشهدان عليه بما كان يؤذيها ثم يدعى الرجل وحوله بمثل ذلك ثم يدعى أهل الأسواق فما هي بفرائض يؤخذ منهم ولا دوانيق وإنما هي الحسنات ثم يؤتى بالجبابرة في مقامع من حديد فيقومون بين يدي رب العالمين تبارك وتعالى فيقول سوقوهم إلى النار

( وب إسناده. و. ) (۲) إلى يعلى بن منب عن النبي « ص » أنه قال تقول جهنَّم للمؤمن يوم القيامة يا مؤمن جز فقد أطغى نورك لهبي

(وبإسنائه. و.) إلى أنس بن مالك عن النبي « ص » أنه قال إذا كان يوم القيامة يقبول الله تعالى مينزوا الكافر من المؤمنين وميزوا أهمل النفاق من أهمل الاخلاص ومينزوا أهل المزهد من أهمل الرغبة ومينزوا المخلصين من المراثين ومينزوا أهل الصدق من أهل الكندب

<sup>(</sup>١) وقوله ه ص ٥ (يختصم الرجل ينوم الخ.) أحرجه الطبراني في الكبير وابن مردويه عن أبي أيوب الأنصاري ولفظه: أول الرجل وامرأته والله ما يتكلم لسانها ولكن يداها ورجلاها يشهدان عليها بما كانت تغيب لزوجها وتشهد رجلاها ويداها بما كان يوليها ثم يدعى الرجل وخدمه بمثل ذلك ثم يدعى بأهل الأسواق وما يوجد ثم دوانيق ولا قراريط ولكن حسنات هذا تدفع إلى هذا الذي ظلم وسيئات هذا الذي ظلمه ثم يؤتى بالجبارين في مقامع من حديد فيقال أوردوهم إلى النار وفيه عبدالله بن عبدالعزيز الليثي صعفوه قاله في كنز العمال

 <sup>(</sup>٣) وقوله ( ص ) ( تقول جهنّم الخ ) أخرجه الطبراني في الكبير وأبو
 نعيم في الحلية عن يعلى بن منبه وضعفه السيوطي

فبكى النبي «ص» فرفع صوته وهو يقول ماذا تلقى أمتي في يوم القيامة حتى يميزوا بعضهم عن بعض ثم يرجع بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار ثم تلا هذه الآية. ﴿ فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون ﴾

## الباب التسعون والمائة

في ذكر المواقف الخمسين وشدة حسابها وما يتصل بذلك

(بإسناده)(١) إلى علي علي عليه السلام عن النبي «ص» أنه قال

### الباب التسعون والمائة

(١) قوله « ص » (إن في يبوم القيامة لخمسين الخ.) أخرجه أبو بكر محمد بن الحسن النقاش قبال حدثنا أبو بكر بن الحسين الطبري قبال حدثنا محمد بن خميد الرازي قال حدثنا سلمة بن صالح حدثنا القاسم بن الحكم عن سلام الطويل عن غياث بن المسيب عن عبدالرحمن بن غنم وزيد بن وهب عن عبدالله بن مسعود قال كنت جالساً عند علي بن أبي طالب وعنده عبدالله بن عباس وعدة من أصحاب رسول الله «ص» فقال علي بن أبي طالب عليه السلام، قال رسول الله «ص» إن في القيامة لخمسين موقفاً كل موقف منها خمسون ألف سنة فأول موقف إذا خرج الخبر بطوله قال أبو الفرج ابن الجوزي عليه آثار تدل على أنه موضوع لا أصل له ثم في إسناده سلام الطويل متروك وسلمة بن صالح ليس بشيء أنتهى من اللاليء.

وقال مصنف شمس الأخبار في توقيع سماع الأخبار التي في شمس الأخبار ما لفظه وفي ذلك هو ما أخبرني ما لفظه وفي ذلك هو ما أخبرني والدي محيى الدين قرأته عليه بالمدرسة المنصورة بحوث قال أخبرنا القاضي الأجل شمس الدين جعفر بن أحمد بن عبدالسلام رضوان الله عليه قال أخبرنا الشيخ الأجل زين الدين أبو المظفر سعيد بن سهل بن محمد بن عبدالله الفلكي وهو المعروف بوزير خوارزم شاه قال أخبرنا الشيخ الإمام الزاهد أبو الحسن =

إن في يوم القيامة لخمسين موقفاً في كل موقف منها يوقف ابن آدم الف سنة فأول موقف إذا خرج الخلائق من قبورهم يوقفون على أبواب قبورهم ألف سنة حفاة عراة جياعاً عطاشاً فنمن خرج من قبره مؤمناً بالله عز وجل وبلقائه مؤمناً برسول الله «ص» ومؤمناً بجنته وناره مؤمناً بالبعث والقيامة والقدر خيره وشره من الله مصدقاً بما جاء به مخمد «ص» من عند ربه عز وجل نجا وفاز واغتنم وسعد ومن شك في شيء من هذه بقى في جوعه وعطشه وغمه وهمه وكربه ألف سنة حتى يقضي الله فيه بما شاء ثم يساقون من ذلك إلى المحشر فيقفون على أرجلهم ألف عام في سرادقات النيران وحرَّ الشمس والنار بين أيديهم والنار من خلفهم والنار عن أيمانهم والنار عن شمائلهم والشمس من فسوق رؤوسهم ولا ظل إلاً ظل العرش فمن لقى الله عنز وجل من إهراق دماء المسلمين ناصحاً لله عنز وجل محباً لمن أطاع الله من إهراق دماء المسلمين ناصحاً لله عنز وجل محباً لمن أطاع الله

<sup>=</sup> علي بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن الحسين بن محمويه البردي رحمه الله قال حدثنا الشيخان المقري أبو المكارم محمد بن علي بن الحسن بن محمد بن بكر النسائي ثم البردي والزاهد أبو عبيدالله محمد بن الحسين بن ملوك الصوفي البردي ببلد برد في شهر ربيع الآخر من سنة ٤٩٤ رحمهما الله تعالى قالا حدثنا الشيخ الإمام أبو الفضل عبدالرحمن بن أحمد بن الحسن الرازي المصري بمدينة برد في شهر ربيع الآخر من سنة ٤٤٤ قال حدثنا القاضي الشريف أبو جعفر بن إبراهيم بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن إبراهيم بن عبدالله بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم بالقلزم في داره بمكة بباب إبراهيم في شهور سنة ٢٩٥ قال حدثنا أبو بكر بن أحمد بن محمد بن سهل بن عبدالرحمن المعروف ببكير الحداد قال بكر بن أحمد بن محمد بن المروزي المعروف بابن الطبري سنة ٢٨٩ قال حدثنا أبو بكر أحمد بن حميد بن أبي عبدالله الرازي بسنده السابق إلى ابن مسعود حدثنا محمد بن حميد بن أبي عبدالله الرازي بسنده السابق إلى ابن مسعود

مبغضاً لمن عصى الله ورسوله استظل تحت ظل العرش عرش الرحمن عز وجل ونجا من غمه ومن جار عن ذلك ووقع من هذه الذنوب بكلمة واحدة بقى ألف سنة في الهم والحزن والعذاب حتى يقضى الله فيه بما شاء ثم يساق الخلائق إلى النور والظلمة فيقفون في تلك الظلمة ألف عـام فمن لقَيٰي الله عز وجـل ولم يشرك بـه شيئاً ولِم يــدخـل قلبــه شيء من النفاق ولم يشك في شيء من أمر دينه وأعطى الحق من نفسه وقبل الحق وأنصف النباس ونفسه واطباع الله في السر والعبلانية ورضى بقضاء الله وقنع بما أعطاه الله خرج من الظلمة إلى النور بقـدر طرفة عين مبيضاً وجهه ونجا من الغموم كلها ومن خالف في شيء منها بقى فى الغم والعذاب الف سنة ثم يخرج مسوداً وجهه وهو في مشيئة الله عز وجل حتى يفعل به ما شاء ثم تساق الخلائق إلى سرادق ا الحساب وهي عشرة سرادقات يقفون في كُل سرادق مِنها ألف عام فيسئل ابن آدم أول سرادق منها عن المحارم فأن لم يكن قد وقع في شيء منها جاز إلى السرادق الثاني فيسأل عن الهواء فإن كان نجأ منها جاز إلى السرادق الثالث فيسأل عن عقوق الوالدين فإن لم يكن عاقاً جاز إلى السرادق الرابع فيسأل عن خقوق من فوض الله إليه أمورهم وعن تعليمهم للولد وعن أمر دينهم ودنياهم فإن كان قد فعل ذلك جاز إلى السرادق الخامس فيسأل عما ملكت إيمانه فإن كان محسناً إليهم جاز إلى السرادق السادس فيسأل عن قرابته فإن قد أدى حقوقهم جاز إلى السرادق السابع فيسأل عن صلة الرحم فإن كان وصولًا لرحمه جاز إلى السرادق الثامن فيسأل عن الكسلم فإن لم يكن حاسداً جاز إلى السرادق التاسع فيسأل عن المكر فإن لم يكن قد مكر بأحدٍ جاز إلى السرادق العاشر فيسأل عن الخديعة فإن لم يكن خدع أحداً فترك في ظل عرش الرحمن عز وجل مقرأ عينه \فرحاً قلبه ضاحكاً فـوه فإن كـان "

قد وقع في شيء من هذه الخصال فيوقف في كل موقفٍ منها ألف عام جائعاً عاطِشاً باكياً حزيناً مهموماً لا تنفعه شفاعة الشافعين ثم يحشرون إلى أحد كتبهم بأيمانهم وشمائلهم فيحشرون عند ذلك في خمسة عشر موقفاً كل موقف منها ألف عام فيسألون في أول موقف منها عن الصدقات وما فرض الله عليهم في أموالهم فمن أداها كـاملًا جـاز إلى الموقف الثاني فيسأل عن قول الحق والعفو عن الناس فمن عف عفا الله عنه ثم يساق إلى الموقف الثالث فيسأل عن الأمر بالمعروف فإن كان آمراً به جاز إلى الموقف الرابع فيسأل عن النهي عن المنكر فإن كان ناهياً عنه جاز إلى الموقف الخامس فيسأل عن حسن الخلق فإن كان حسن الخلق جاز إلى الموقف السادس فيسأل عن الحب في الله والبغض في الله فإن كان محباً في الله مبغضاً في الله جــاز إلى الموقف السابع فيسأل عن مال الحرام فإن لم يكن قد أخذ منه جاز إلى الموقف الثامن فيسأل عن شرب الخمور فإن لم يكن قد شرب منها جاز إلى الموقف العاشر فيسأل عن قول الزور فإن لم يكن قد قاله جاز إلى الموقف الحادي عشر فيسأل عن الأيمان الكاذبة فإن لم يكن حلفها جاز إلى الموقف الثاني عشر فيسأل عن أخذ الربا وأكله فإن لم يكن أكله ولا أخذ منه شيئاً جاز إلى الموقف الثالث عشر فيسأل عن قذف المحصنات فإن لم يكن قد قذف محصنة جاز إلى الموقف الرابع عشر فيسأل عن شهادة الزور فإن لم يكن شهدها ترك تحت لواء الحمد وأعطى كتابه بيمينه ونجا من غم الحساب وهوله وحوسب حساباً يسيراً وإن كان قد وقع في شيء من هـذه الذنـوب ثم خرج من الدنيا غير تائبٍ من ذلك بقي في كل موقف منها ألف سنة في الغم والهم والحزن والجوع والعطش حتى يقضي الله فيه بما شاء ثم يساق الناس في قرائم كتبهم ألف عام فمن كمان سخياً قدم مالمه ليوم فقره

وحاجته قمرء كتابيه وهون علييه قراءتيه وكسى من ثياب الجنية وتبوج بتيجان الجنة وقعد تحت ظل عرش البرحمن آمناً مُطْمِئناً فإن كان بخيلًا لم يقدم ماله ليوم فقره وفاقته أعطى كتابه بشماله ويقطع له مقطعات النيران ويقام على رؤوس الخلائق ألف عام من الجوع والعطش والغم والهم والحزن والفضيحة حتى يفضى إليه فيه بما شاء ثم يحشر الخلائق إلى الميزان فيقعدون عند الميزان ألف عام فمن رجح ميزانه بحسناته فاز ونجا في طرفة عين ومن خف ميزانه من حسناته وثقلت سيئاته حبس عند الميزان ألف عام في الغم والهم والحزن والجوع والعطش حتى يقضى الله فيه بما شاء ثم يـدعى الخلائق إلى المـوقف بين يدي رب العالمين في اثنى عشر موقفاً كل موقف منها ألف عام فأول موقف منها يسأل عن عتق الـرقاب فـإن كان اعتـق رقبة اعتق الله رقبته من النار وجاز إلى الموقف الثاني فيسأل عن القرآن وحقه وقراءته فإن جاء بذلك جاز إلى الموقف الثالث فيسأل عن الجهاد فإن كان مجاهداً في سبيل الله محتسباً جاز إلى الموقف الوابع فيسأل عن الغيبة فإن لم يكن اغتاب أحداً جاز إلى الموقف الخامس فيسأل عن النميمة فإن لم يكن نماماً جاز إلى الموقف السادس فيسأل عن الكذب فإن لم يكن كذاباً جاز إلى الموقف السابع فيسأل عن طلب العلم فإن يكن طالباً للعلم عاملًا به جاز إلى الموقف الثامن فيسأل عن العجب فإن لم يكن معجباً بنفسه في دينه ودنياه أو في شيء من عمله جاز إلى الموقف التاسع فيسأل عن التكبر فإن لم يكن متكبراً على أحدٍ جاز إلى الموقف العاشر فيسأل عن القنوط من رحمة الله فإن لم يكن قنط من رحمة الله جاز إلى الموقف الحادي عشر فيسأل عن الأمن من مكر الله فإن لم يكن آمناً من مكر الله جاز إلى الموقف الثاني عشر فيسأل عن حقَّ جاره لا يبيت ضنيناً فإن كان أدى حقّ جاره أقيم بين يدي الله

عـزُّ وجـلُّ مقـرًّا عينـه فـرحـاً قلبــه مبيضـاً وجهــه كــاسيــاً ضــاحكـــاً مستبشىراً يرحب بــه ربه عــزً وجــلّ ويبشــره ويــرضى عنــه فيفــرح عنــد ذلك فرحاً شديداً لا يعلمه إلا الله عنز وجل فنإن لم يكن أتى بواحدة منهن تاماً ومات غير تبائب حبس عند كل موقف منها ألف عام حتى يقضي الله فيه بما شاء ثم يساق الخلائق فيقفون على الصراط وقد ضربت الجسور على جهنَّم أدق من الشعر وأحد من السيف وقد غابت الجسور في جهنَّم بمقدار أربعين ألف عام ولهبت جهنَّم بجوانبها تهلتهب وعليه حسك وكملاليب وخطاطيف وهمو سبعمة جسهور فيحشمر العباد كلهم عليها وعلى كل جسر منها عقبة مسير ثلاثة آلاف عام صعود ألف عام وهبوط ألف عام واستواء ألف عام وذلك قوله تعالى: ﴿ إِن رَبُّكُ لِبَالِمُرْصَادَ ﴾ يعني على ملك الجسور والملائكة يرصدون الخلائق عليها فيسألون عن الَّايمان بالله فإن كان مؤمناً مخلصاً لا شك فيه ولا زيغ جاز إلى الجسر الثاني فيسأل عن الصلاة فإن جاء بها تامّة جاز إلى الجسر الثالث فيسأل عن الزكاة فإن كان قد أدَّاها تامَّة جاز إلى الجسر الرابع فيسأل عن الصيام فإن كان جاء به تاماً جاز إلى الجسر الخامس فيسأل عن حج الإسلام فإن جاء به جاز إلى الجسر السادس فيسأل عن الطهور فإن جاء به تــاماً جــاز إلى الجنَّة فــإن كان قصــر في واحدةٍ منهن حبس على كل جسـر منها ألف عـام ِ حتى يقضي. الله فيه بما شباء قال عبدالرحمن بن غنم قال عبدالله بن مسعود فقال رجل من أصحاب رسول الله «ص» يا رسول الله ألسنا نراك يوم القيامة في هذه المواطن ولا تغيب عنا ونغيب عنك حتى يسير الناس إلى الجنة أو إلى نارِ فقال «ص» الشأن يومئذٍ عظيم والحوائج إلى الله أكثر من ذلك

# الباب الحادي والتسعون والمائة

فيما جاء من صفات حوض النبي «ص» وذكر الميزان والصراط وما يتصل بذلك

(باسناده من )(1) إلى ثوبان عن النبي «ص» أنه قال حوضي ما بين عدن إلى عمان أشد بياضاً من اللبن والثلج وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك وأكوابها كنجوم السماء من شرب منه لا يظمأ بعدها وأكثر النّاس وروداً يوم القيامة فقراء المهاجرين قالوا يا رسول الله فمن فقراء المهاجرين قال الشعث رؤساء الدّنس(٢) ثياباً الله ينكحون المنعمات ولا تفتح لهم أبواب السدد(١)الندين يعطون الحق الذي عليهم ولا يعطون الحق الذي لهم

(وباسناده. س.) إلى علي عليه السلام عن النبي «ص» أنه قال إن الله عز وجل خلق حوضي على صلب ملك من الملائكة وخلق منه أربعة أنهر تجري بين السماء والأرض فنهر من ماء ونهر من لبنٍ ونهر من خمرٍ ونهر من عسل فأما ذاك اللبن فيشربه من لم يقطع

### الباب الحادي والتسعون والمائة

(١) وقوله « ص » ( حوضي ما بين عدن النخ ) أخرجه أحمد والطبراني في الكبير عن ابن عمر بن الخطاب والترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه عن ثوبان الشعث بضم الشين المعجمة جمع أشعث وهو البعيد العهد بدهن رأسه وغسله وتسريح شعره

(٢) الدنس بضم الدال والنون جمع دنس وهو الوسخ (٣) السدد: الأبواب انتهى منذري.

رحمة في دار الدنيا وأما ذلك الماء فيشربه من لم يكسر من شهر رمضان من صومه شيئاً وأما ذاك الخمر فيشربه من منع نفسه الخمر في دار الدنيا وأما ذاك العسل فيشربه من أدى حق الله من ماله

( وفي حديث آخر ) الناس وروداً على أَلْحوض وأولها إسلاماً على أَلْحوض وأولها إسلاماً على بن أبي طالب

( وبإسناده )(٢) إلى ابن عباس عن النبي « ص » أنه قبال علي يوم القيامة على الحوض لا يدخل الجنّة إلاّ من جاء بجوازٍ من علي بن أبى طالب

(وبإسناده) (٢) إلى عبدالله بن عمر عن النبي « ص » أنه قال يؤتى بالرجل يُوم القيامة إلى الميزان فيخرج له تسعة وتسعين سجلاً كل سجل منها مد البصر خطاياه وذنوبه فيوضع في كفة ثم يخرج له قرطاساً ثم قال بيده مثل الأنملة فيه شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً عبدُه ورسوله فتوضع في الكفّة الأخرى فترجح بخطاياه وذنوبه

<sup>(</sup>١) وقوله (وفي حديث آخر وأول الخ ،) أخرجه الحاكم في المستدرك والخطيب عن سلمان ولفظه أولكم وروداً على الحوض أولكم إسلاماً علي بن أبي طَالَب.

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » (علي يوم القيامة على الخ.) أخرج الخوارزمي عن أبي هريرة وجابر صدره ولفظه علي بن أبي طالب صاحب حوضي فيه الأكواب كعدد النجوم وسعة حوضي ما بين الجابية إلى ضنعاء وأما عجزه فتقدم تخريجه في الباب السادس

 <sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( يؤتى بالرجل يوم القيامة الخ . ) تقدم تخريجه في
 الباب الثالث والخمسين

(وبإسناده)(١) إلى على عليه السلام عن النبي «ص» أنه قال في آخر حديث ثم يوقف الخلائق إلى الصراط فيوقفون على الصراط وقد ضربت الجسور على جهنم أدق من الشعر وأحد من السيف وقد غابت الجسور في جهنم بمقدار أربعين ألف عام ولهيب جهنم بجوانبها يلهب وعليه حسك وكلاليب وخطاطيف وهي سبعة جسور الحديث وقد تقدم

( وبإسناده. و. )(٢) إلى أنس عن النبي (ص) أنه لما سأله أنس أن يشفع له يوم القيامة قال أنا فاعل قال يا رسول الله أين أطلبك قال على الصراط قال فإن لم ألقك قال فاطلبني عند الميزان قال فإن لم ألقاك قال فاطلبني عند الحوض فإني لا أخطي هذه الثلاث المواضع.

# ألباب الثاني والتسعون والمائة

في ذكر شفاعة النبي «ص» وما يتصل بذلك

(بإسناده) (٣) إلى أبي سعيد الخدري عن النبي «ص» أنه `

### الباب الثانى والتسعون والمائة

<sup>(</sup>١) وقوله (وبإسناده إلى علي عليه السلام عن النبي «ص» أنه قال في آخر حديث الخ.) تقدم تخريجه في الباب التسعين والمائة

<sup>(</sup>٢) وقـوله (وبـإسناده إلى أنس عن النبي «ص» أنـه لمـا سـألـه الـخ.) أخرجه الترمذي وقال حسن غريب والبيهقي في الشعب وغيره عن أنس

<sup>(</sup>٣) قوله «ص» (أنا سيد ولد آدم الخ.) أخرجه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه عن أبي سعيد ولفظه أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدي لنواء الحمد ولا فخر وما من نبي يومئذ آدم فمن سنواه إلا تحت لنوائي وأنا أول من

قال أنا سيد ولد آدم يـوم القيامـة ولا فخر وأنـا أول من تنشق عنـه الأرض يوم القيامة ولا فخر

( وفي خديث آخر ) وأول شافع ومشفع بيدي لـواء الحمد تحتي آدم فمن دونِه

(وبإسناده ن.) (١) إلى أبي هريرة قال قلت: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يـوم القيامـة؟ فقال قـد ظننت أن لا يسألني عن هـذا غيرك لما رأيت من حرصك على الجـديث أسعد الناس بشفاعتى يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصة من قلبه أو كما قال

( وباسناده . ن . ) (۲) إلى ابن عمر عن النبي « ص » أنه قال من زار قبري وجبت له شفاعتي

( وفي حديث آخر ) (٣) شفاعتي يوم القيامة لكل مسلم

تنشق عنه الأرض ولا فخر وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر وتقدم لـه تخريج
 في الباب الثامن والثمانين والمائة

<sup>(</sup>١) وقوله (وبإسناده إلى أبي هريرة قـال ، قلت يا رسبول الله الخ.) أخرجه البخاري عن أبي هريرة

 <sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( من زار قبري الخ . ) أخرجه ابن عـدي في الكامـل والبيهقي في الشعب عن ابن عمر بلفظه وضعفه السيوطي

<sup>(</sup>٣) وقوله (وفي حديث آخر شفاعتي الخ.) أخرجه ابن حبّان والطبراني بأسانيد أحدهما جيّد عن عوف بن مالك الإشجعي ولفظه ألا أخبركم بما خبرني ربي آنفاً قلنا بلى يا رسول الله قال خيرني بين أن يدخل ثلثي أمتي الجنة بغير حساب ولا عذاب وبين الشفاعة. قلنا يا رسول الله ما الذي اخترت. قال اخترت الشفاعة قلنا جميعاً يا رسول الله اجعلنا من أهل شفاعتك. قال إن شفاعتي لكل مسلم

( وفي حديث آخر ) رجال من أمتي لا تنالهم شفاعتي ناكح البهيمة ولاو الصدقة والمنكح من الذكور مثلما ينكح من النساء.

( وفي حديث آخر ) وظلوم غشوم ومارق من الدين خارج منه

(وبإسناده. ط.) (١) إلى جابر عن النبي « ص » أنه قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته حلت له الشفاعة يوم القيامة

( وبإسناده . ط . ) (۲) إلى أنس عن النبي « ص » أنه قال لكلّ نبي دعوة وإني خبأت دعوتي شغاعة لأمتي يوم القيامة

( وبإسناده . ط . ) (٣) إليه عن النبي « ص » أنه قال وقد ذكر عنده الأنبياء أنا أول شفيع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة وإن من الأنبياء الذي يأتي وليس معه إلا رجل واحد

( وبإسناده. ط. ) (٤) إلى علي عليه السلام عن النبي « ص » أنه

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( من قال حين يسمع الخ . ) تقدم تخريجه في الباب التاسع والثلاثين

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( لكل نبي دعوة الخ . ) أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة

<sup>(</sup>٣) وقوله (وبإسناده إليه عن النبي «ص» أنه قال وقد ذكر الخ.) أخرجه ابن أبي شيبة ومسلم والدارمي وابن خزيمة وابن حبان عن أنس ولفظه أنا أول شفيع في الجنة لم يصدَّق نبي من الأنبياء ما صدَّقت وإن من الأنبياء نبياً ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد

 <sup>(</sup>٤) وقوله « ص » (ثلاثة أنا شفيع لهم الخ.) أخرجه الديلمي عن علي
 عليه السلام ولفظه أربعة أنا شفيع لهم يوم القيامة المكرم لـذريتي والقاضي لهم =

قال ثلاثة أنا شفيع لهم يوم القيامة الضارب بسيفه أمّام ذريتي والقاضي لهم حوائجهم عندما اضطروا إليه والمحب لهم بقلسه ولسانه

( وباسناده . ا . ) (۱) إلى النبي « ص » أنه قال من كذب بالشفاعة لم ينلها يوم القيامة

( وبإسناده . ط . ) (۲) إلى علي عليه السلام عن النبي « ص » أنه قال الشفع لأمتي حتى ينادي ربي جلَّ وعثَّ ارضيت يا محمد قال فأقول نعم يا رب رضيت

( وبإسناده ) إليه « ص » أنه قال من أحسن إلى أحدٍ من أهلي شفعت له يوم القيامة الجنة

<sup>=</sup>حوائجهم والساعي لهم في أصورهم عندما اضطروا إليه والمحب لهم بقلبه ولسانه

<sup>(</sup>١٠) وقبوله «ص» (من كذب بالشفاعة النع.) أخرج ابن منيع عن زيد بن أرقم وبضعة عشر من الصحابة مرفوعاً بلفظ شفاعتي يوم القيامة حق ومن لم يؤمن بها لم يكن من أهلها

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( اشفع لأمتي الخ ب) أخرجه البزار والطبراني عن علي عليه السلام ولفظه: ما أنال أشفع لأمتي حتى يباديني ربي تبارك وتعالى أقد رضيت يا محمد فأقول أي رب قد رضيت وحسنه المنذري

## الياب الثالث والتسعون والمائة

فيما جاء من ذكر صفات الجنة وما أعد الله سبحانه لعباده فيها من النعم الزائدة على الوصف وما يتصل بذلك

( بإسناده )(١) إلى علي عليه السلام عن النبي « ص » أنه قال

#### الباب الثالث والتسعون والمائة

(١) قوله «ص» (الجنة لبنة من ذهب الخ.) أخرج أحمد والترمذي والبزار والطبراني في الأوسط وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة قال قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها قال لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك وحصاؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران من يدخلها ينعم ولا ييأس ويخلد لا يمور تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه

وأخرج البيهقي عن عبدالله بن أبي أوفى مرفوعاً إن الرجل من أهل الجنة ليزوج خمسمائة حوراء وأربعة آلاف بكر وثمانية آلاف ثيب يعانق كل واحدةٍ منهن مقدار عمره في الدنيا

وأخرج ابن أبي الدنيا والطبراني ورواته ثقات قاله المنذري عن أنس مرفوعاً إن أسفل أهل الجنة أجمعين من يقوم على رأسه عشرة آلاف خادم مع كل خادم صحفتان واحدة من فضة وواحدة من ذهب في كل صحفة لون ليس في الآخرة مثلما يأكل من آخره كما يأكل من أوله يجد لآخره من اللذة والطعم ما لا يجده لأوله ثم يكون ذلك ريح المسك الأذفر لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون إخوان على سرر متقابلين.

وأخرج ابن أبي الدنيـا والبزار والبيهقي عن ابن مسعـود مرفـوعاً إنـك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيجيء مشوياً بين يديك وضعف قاله المنذري.

وأخرج ابن أبي الدنيا عن الحارث الأعور عن علي عليه السلام من أثناء حديث طويل في صفة الجنة مرفوعاً وفيها ثمار متدلية إذا اشتهوها انبعث الغصن إليهم فيأكلون من أي الثمار شاؤوا إن شاء قائماً وإن شاء متكياً وذلك قول وجنى الجنتين دانٍ والحارث تقدم الكلام فيه في الباب الخامس والثلاثين والمائة

الجنّة لبنة من ذهب ولبنة من فضة أنهارها جارية أثمارها متدلية أطيارها مرئية لبس فيها شمس ولا زمهرير لكل رجل من أهل الجنّة حورى يمكث مع الحورى من حورها ألف عام لا تمله ولا يملها وإن أدنى أهل الجنة منزلة لمن يغدي عليه ويراح بعشرة آلاف صحفة في كل صحفة لون من الطعام له رائحة وطعم ليس للآخر وإن الرجل من أهل الجنة ليمر به الطائر فيشتهيه فيخر بين يديه إما طبيخاً وإما مشوياً ما يخطر بباله من الشهوة وإن الرجل من أهل الجنة ليكون في جنة من يخطر بباله من الشهر ويشتهي ثمرة من تلك الثمار فتدلى إليه فيأكل منها ما أراد ولو أن حوري من حورهم برزت لأهل الأرض لأغشت ضوء الشمس ولافتتن بها أهل الأرض

( وبإسناده. ص. )(١) إلى أبي سعيد عن النبي « ص » أنه قال إن الله أحاط حائط الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة وغرس غرسها

وأخرج أبن المبارك والطبراني في الكبير وابن عساكر والضياء في المختارة
 عن سعيد بن عامر بن جذيم مرفوعاً لو أن امرأة من نساء أهل الجنة أشرقت إلى
 الأرض لملأت الأرض من ربح المسك ولأذهبت ضوء الشمس والقمر

<sup>(</sup>١) وقوله « حلى » (إن الله أحاط حائط الجنة الخ.) أخرجه البيهقي عن أبي سعيد من دون قوله قال لها تكلمي قالت قد أفلح المؤمنون قال في روايته قالت يعني الملائكة طوبي لك منازل الملوك

وأخرج الطبراني والبزار مرفوعاً وموقوفاً عن أبي سعيـد قال خلق الله تبـارك وتعالى الجنة لبنـة من ذهب ولبنة من فضـة وملاطهـا(\*) المسك وقـال لها تكلمي فقالت قد أفلح المؤمنون فقالت الملائكة طوبى لك منازل الملوك

<sup>(\*)</sup> الملاط بكسر الميم هو الطين الذي يجعل بين لبن الـذهب والفضة انتهى منذري

قال لها تكلمي قالت قد أفلح المؤمنون قال الله تعالى طوبى لـك منزل الملوك

(وبإسناده. ص.) (١) إلى النبي «ص» أنه قال أرض الجنة بيضاء عرصتها صخور الكافور وقد أحاط به المسك مثل كثبان الرمل فيها أنهار مطردة فيجتمع فيها أهل الجنة أدناهم وآخرهم فيتعارفون فيبعث الله عز وجل ريح الرَّحمة فتهيج عليهم بريح ذلك المسك فيرجع الرجل إلى زوجته وقد ازداد حسناً وطيباً فتقول لقد خرجت من عندي وأنا بك معجبة وأنا بك الآن أشد اعجاباً

( وبإسناده. ص. ) (٢) إلى أبي هريرة عن النبي « ص » أنه

وأخرج أبو نعيم وابن عساكر عن زيد بن الحصيب أن رجلاً سأل النبي «ص» فقال يا رسول الله هل في الجنة خيل. قال إن يدخلك الله الجنة فلا تشاء تركب على فرس من ياقوتة حمراء تطير بك في الجنة حيث شئت فجاء رجل آخر فقال يا رسول الله هل في الجنة إبل؟ فلم يقل له مثلما قال لصاحبه، فقال إن يدخلك الله الجنة يكن لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك

وأخرج الترمذي عن سليمان بن يزيد عن أبيه أن رجلاً سأل النبي «ص» فقال يا رسول الله «ص» إن الله إن أدخلك الجنة فلا تشاء أن تحمل فيها على فرس من ياقوتة حمراء تطير بك في الجنة حيث شئت إلاً كان. قال وسأله رجل فقال يا رسول الله هل في الجنة إبل قال فلم الخ. ما ذكره أبو نعيم بلفظه.

<sup>(</sup>١) وقوله «ص» (أرض الجنة الخ.) أخرجه ابن أبي الـدنيا عن أبي هـريرة وضعف قاله المنذري

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » (جنة الفردوس أوسط الخ.) أخرج الطبراني في الكبير عن سمرة مرفوعاً الفردوس ربوة الجنة وأعلاها وأوسطها ومنها تفجر أنهار الحنة.

قال جنة الفردوس أوسط الجنان محله وأعلاها سموه ومنها تفجر أنهار الجنة فقال رجل فيها خيل يا رسول الله فإني أحب الخيل قال نعم والذي نفسي بيده أن فيها لخيلاً من ياقوت أحمر سروجها الذهب تزف بهم في حلل ورق الجنة يتزاورون عليها قال رجل يا رسول الله فيها ابل فإني أجب الإبل قال نعم والذي نفسي بيده أن فيها إبلاً من ياقوت أحمر عقبها الديباج ورحالها الذهب تزف بهم في حلل ورق الجنة يتزاورون عليها فقال رجل يا رسول الله فيها سماع قال نعم والذي نفسي بيده أن الله تعالى أوحى إلى شجرة الجنة اسمعي عبادي الذين شغلوا أنفسهم بذكري عن المعازف والمزامير والمزاهر قال فيسمعون بأصوات ما سمع الخلائق مثلها قط بالتسبيح والتقديس

( وبإستناده. ص. )(١) إلى أبي هــريـرة عن النبي « ص » أنــه قال منا رأيت مثل الجنة نام طالبها ولا مثل النار نام هاربها

 $(e_1 - e_1)^{(1)}$  إلى أبي هريرة عن النبي «  $e_1$  أنه

وأخرج الحكيم والديلمي واللفظ لـه عن أبي هريرة مرفوعاً والـذي نفسي
 بيـده إن الله ليـوحي إلى شجرة الجنة أن اشغلي عبـادي الـذين شغلوا أنفسهم
 بذكري عن المعازف والمزامير فتسمعهم بأصوات ما سمع الخلائق مثلها بالتسبيح
 والتقديس ورواية الحكيم اسمعي عبادي

 <sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( ما رأيت مثل الجنة الخ. ) أخرجه الترمذي وضعفه وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة بلفظه.

<sup>(</sup>٢) وقول ه ﴿ ص ﴾ (قال الله تعالى أعددت لعبادي المخ.) أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة ولفظه يقول الله تعالى أغددت لعبادي الصالحين مبا لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اقرأوا إن شئتم وظل ممدود وموضع سوط من الجنة خير من الدنيا وما فيها واقرأوا إن شئتم قمن زحزح عن النار الآية

قال قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اقراؤا إن شئتم: ﴿ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاءً بما كانوا يعملون ﴾ وإن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعه ثم اقرأوا إن شئتم وظل ممدود لموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها اقرأوا إن شئتم فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور

(وبإسناده. س.) (١) إلى أنس عن النبي « ص » أنه قال من سأل الجنة ثلاث مرّات قالت الجنة اللهم أدخله الجنّة ومن استجار من النار ثلاث مراًت قالت النار اللهم أجره من النار

( وبإسناده. س. )(۲) إلى سهل بن سعدٍ عن النبي «ص » أنه قال يعني الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على

وأخرج البخاري والترمذي عن أنس مرفوعاً إن في الجنة شجرة يسير
 الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها إن شئتم فاقرأوا وظل ممدودٍ وماءٍ مسكوب

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( من سأل الجنة النخ . ) أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الاسنادعن أنس ولفظه من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة الخ . ما هنا بلفظه .

<sup>(</sup>۲) وقوله (وبإسناده إلى سهل بن سعد عن النبي «ص» النغ.) أخرجه مسلم عن سهل بن سعد الساعدي ولفظه شهدت من رسول الله «ص» مجلساً وصف فيه الجنّة حتى انتهى ثم قال في آخر حديثه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم اقرأ هاتين الآيتين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين الآية

قلب بشر اقرأوا إن شئتم الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون

( وبإسناده. ط. )(١) إلى أنس عن النبي « ص » أنه قال في قوله تعالى وظل ممدود قال في الجنة شجرة يسين الراكب تحتها مائة عام لا يقطعها

(وبإسناده. و.) (١) إلى ابن عمر عن النبي « ص » أنه قال إن الله عز وجل لما خلق الجنة صيّر غرسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم نظر إليها فقال قد أفلح المؤمنون تكلمي يا جنتي فقالت أنت الله لا إله إلا أنت الحي القيوم قد سعد من دخلني فقال بعزتي حلفت لا يدخلك من خلقي ثمانية مصر على زنا ولا مدمن خمر ولا قتّات ولا ديوث ولا قلاع ولا ديوق ولا قاطع رحم ولا الذي يقول عليَّ عهد الله إن لم أوف ثم لم يوف

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( في قوله تعالى وظل الخ . ) تقدم تخريجه في أثناء هذا الباب

 <sup>(</sup>٢) وقوله « ص » (إن الله عز وجل لما خلق الجنة الخ.) أخرجه الشيرازي في الألقاب عن أنس بطوله إلاً قوله ولا ديوث الخ. فلم يخرجه

## الباب الرابع والتسعون والمائة

في ذكر مشاهدة النبي «ص» للجنة ليلة المعراج وما وصف مما رأى هناك

(وبإسناده)(١) إلى ابن عباس عن النبي «ص» أنه لما انتهى إلى موضع يعني ليلة المعراج وجد ريحاً طيبة ووجد ريح المسك. قال ، قلت ما هذه الريح الطيبة يا جبريل. وما هذا الصوت. قال هذا صوت الجنة يقول يا رب ائتني بأهلي وما وعدتني فقد كثر غرفي وحريري وسندسي واستبرقي وعبقريتي ولؤلؤي ومرجاني وفضتي وذهبي وصحافي وأكوابي وأباريقي وفواكهي وعسلي ومائي وخمري ولبني فآتني بما وعدتني فقال لك كل مسلم ومسلمة وكل مؤمن ومؤمنة ومن آمن بي وبرسلي وعمل صالحاً مسلم ولا يشرك بي شيئاً، ولم يتخذ من دوني أنداداً ومن خشيني فهو آمن

#### الباب الرابع والتسعون والمائة

(۱) قوله (وبإسناده إلى ابن عباس عن النبي «ص» أنه لما انتهى الخ.) أخرج البزار وأبو يعلى وابن جرير ومحمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة وابن أبي حاتم والطبراني وابن عدي وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن أبي هريرة صدره من أثناء حديث المعراج ولفظه ثم أتى على واد فوجد فيه ريحاً طيبة باردة وريح مسك وسمع صوتاً فقال ما هذا يا جبريل؟ قال هذا صوت الجنة نقول رب آتني بما وعدتني فقد كثرت غرفي واستبرقي وحريري وسندسي إلى ان قال:قد أفلح المؤمنون وتبارك الله أحسن الخالقين، قالت قد رضيت هذه رواية البزار وابن جرير والطبراني والباقين رووا إلى قوله لك كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة قالت رضيت الرضواض بفتح الراء وبضادين معجمتين ما دق من الحصى

ومن سالني أعطيته ومن أقرضني جزيته ومن توكل عليٌّ كفيته ، أنا الله لا إله إلَّا أَنَا لا أُخلف الميعاد، قد أفلح المؤمنون تبارك الله أحسن الخالقين. قالت الجنة قد رضيت، ثم قال جبريل بعدما أرانيه من قصور الجنة وأماكنها وما أعد الله تعالى فيها لعباده المؤمنين ، ورأيت سدرة المنتهى فرعها في دروة الجنة المأوى وهي أعلا الجنان كلها، فِنظرت إلى فرع سدرة المنتهى فإذا عليها أغصان نابتة أكثر من تراب الأرض على كل غصن منها ملك وعلى كل ورقة ملك وعلى كل ثمرة ملك يسبحون الله بأصوات مختلفة وكالام شتى فقال جبريل أبشريا رسول الله فإن لبك ولأزواجك ولولدك وكثير من أمتك تحت هذه الشجرة ملكاً وعيشاً حظيراً في أمان لا حوف عليكم ولا أنتم تحزنـون. قال: فنظرت فإذا نهر بحري من أصل السدرة ماؤه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل ومجراه على رضراض من در وياقوت وزبرجد وحافتاه مسك أذفر في بياض الثلج. فقال جبريل يا رسول الله هـذا النهر الذي ذكره الله فيما أنزل عليك ﴿ إِنَّا أَعِطِينَـاكُ الْكُوثِـرِ ﴾ وهو التسنيم وإنيما سمّاه الله التسنيم لأنه يتسنم على بيوت أهـل الجنة من تحت العرش إلى دورهم وقصورهم وبيوتهم وغرفهم وخيامهم يمرجون بها أشربتهم من اللبن والعسل والخمر فذلك قوله تعالى: ﴿ ومزاجِمه من تسنيم عيناً يشرب بها المقربون عيناً يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيراً ﴾ أي يقودونها إلى منازلهم قبوداً وهو أشرف شراب في الجنة ثم انطلق جبريل في الجنة حتى انتهى إلى شجرة لم أر في الجنة مثلها فلما وقف تحتها رفعت رأسي فإذا أنـا لا أرى شيئاً من خلق ربي غيرها لعظمها وتفريق أغصانها ووجدت منها ريحاً طيباً لم أشم في الجنة ريحاً أطيب منها فقلت بصرى فيها فإذا ورقها حلل وطرائف من ثياب الجنة من بين أبيض وأحمر وأصفر وأخضر وثمارها أمثال القلال

العظام من كل ثمرة خلقها الله في السموات والأرض في ألوان شتى وطعم شتى وريح شتى فعجبت من تلك الشجرة وما رأيت من حسنها فقلت يا جبريل ما هذه الشجرة؟ قال هي التي ذكرها الله تعالى فيما أنزل عليك ﴿ طوبى لهم وحسن مآب ﴾ هذه طوبى لك يا رسول الله ولكثير من أمتك ورهطك في ظلها حسن مقيل ونعيم طويل وأرض الجنة رخام من فضة وترابها الورس وحشيشها الزعفران وكثبانها المسك ورضراضها الدر والياقوت وسرر الجنة من در وياقوت وذلك قوله تعالى: ﴿ متكثين على فرش مصفوفة ﴾ قد صف بعضها إلى بعض طولها مائة عام فإذا أراد العبد أن يجلس عليها توضعت حتى يجلس عليها ثم ترتفع إلى حالها

(وبإسناده)(١) إلى جعفر بن محمد عن آباته عليهم السلام عن النبي «ص» أنه قال لما أسري بي إلى السماء دخلت الجنة فرأيت فيها قصراً من ياقوتة يرى داخله من خارجه وخارجه من داخله من ضيائه وفيه بنيان من در وزبرجد فقلت يا جبريل لمن هذا القصر فقال: هذا لمن أطاب الكلام وأدام الصيام وأطعم الطعام وتهجد بالليل والناس نيام فقال على وفي أمتك من يطيق هذا. فقال ادن مني يا على، فدنا منه، فقال أتدري من أطاب الكلام قال الله ورسوله

<sup>(</sup>۱) وقوله (وبإسناده إلى جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام عن النبي «ص» أنه قال الخ.) أخرج الطبراني والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن عبدالله بن عمر وأحمد وابن حبان في صحيحه عن أبي مالك الأشعري ولفظه عن ابن عمر وان في الجنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها فقال أبو مالك الأشعري لمن هي يا رسول الله؟ قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائماً والناس نيام

أعلم. قال: من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تدري من أدام الصيام. قال: الله ورسوله أعلم. قال من صام رمضان ولم يفطر منه يوماً. تدري من أطعم الطعام. قال الله ورسوله أعلم. قال من طلب لعياله ما يكف به وجوههم عن الناس. تدري من تهجد بالليل والناس نيام قال الله ورسوله أعلم. قال من لم ينم حتى يصلي العشاء الآخرة ويعني بالناس نيام اليهود والنصارى فإنهم ينامون فيما بينهما.

# الباب الخامس والتسعون والمائة

فيما جاء من ذكر صفات أهل الجنة التي جعلهم الله تعالى عليها وأكمل لهم بها الالتذاذ وما يتصل بذلك

(بإسناده و.) (١) إلى النبي «ص» أنه قال أول زمرة تدخل البجنة على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على صورة أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يتمخطون آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضّة رشحهم المسك ومجامرهم اللؤلؤ وأزواجهم الحور العين لكل امرء زوجتان يرى مخ ساقها من وراء اللحم من الحسن ولا حقد بينهم ولا تباغض قلوبهم على قلب واحد يسبحون الله تعالى بكرة وعشياً

( وباسناده. ص. ) (۲) إلى أنس بن مالك عن النبي « ص » أنه

الباب الخامس والتسعون والماثة

 <sup>(</sup>١) قوله «ص» (أول زمرة الخ .) أخرجه الشيخان عن أبي هريرة
 (٢) وقوله « ص » ( يبعث أهل الجنة على صورة آدم الخ .) أحرجه أسو=

قال يبعث أهل الجنة على صورة آدم عليه السلام في ميلاد ثلاث وثلاثين سنة جرداً مرداً مكحلين ثم يذهب بهم إلى شجرة في الجنة فيلبسون منها ثياباً لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم

( وبإسناده ) (۱) إلى جابر بن عبدالله عن النبي «ض» أنه قيل له: يا رسول الله أينام أهل الجنة. قال لا النوم أخ الموت ولا يموت أهل الجنة

( وبإسناده. ص. ) (٢) إلى أبي سعيد الخدري عن النبي «ص» انه قيل له إن الولد قوة العين وتمام السُّرور فيولد لأهل الجنة فقال إن الرجل يشتهي ويتمنى فيكون مقدار الذي يكون من حمله ووضعه وشبابه في ساعةٍ من نهار

(وبإسناده) إلى على عليه السلام عن النبي « ص » أنه قال الحور العين يدعو بعضهم بعضاً والغلمان يسعى بعضهم إلى بعض والمجامر من كل ناحية والأزواج على الأرائك ينظرون والرجال والنساء إلى الله زمراً زمراً إلى الله يضحكون لمثل هذا فليعمل العاملون ولمثل هذا فليتنافس المتنافسون فهنيئاً هنيئاً لعمال رب العالمين والذي نفسي بيده إن رجلاً ليستقبله من حين يدخل الجنة من بين ولده ووليده وغلام

د الشيخ في العظمة وتمام وابن عساكر وابن النجار عن أيْس ولفظه يبعث أهـل الجنة يوم القيامة على صورة الخ. ما هنا بلفظه.

<sup>(</sup>١) وقوله (وبإسناده إلى جابر بن عبدالله عن النبي «ص» أنه قيـل الخ. أخرجه الشيخان والبيهقي في الشعب عن جابر

<sup>(</sup>٢) وقوله (وبإسناده إلى أبي سعيد الخدري عن النبي «ص» النخ.) أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان عن أبي سعيد ولفظه المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعةٍ واحدة كما يشتهي

وجارية وقهرمان وملك من الملائكة كل معه تحفة وطرفه وهدية يتحفونه به ويتجمعون حوله ويستمعون قوله وبين يديه أكثر من مائة ألف كاللؤلؤ والمرجان يتلقاه تسعون ألف ملك ومع كل واحدٍ منهم فرس ونجيب من ياقوت أحمر وأصفر ومرجان للخيل صهيل وللإبل رغاء ولا يعرفن ولا يبرثن ولا يبلن ولا يغمرن ولا يهرمن ولهن أجنحة إذا شاءت طارت بهم في خلال الجنة وهم في السرعة أسرع من الطائر وإن في الجنة لطير لا تأكل لها رؤوس مثل الجبال أحسن خلقاً مما خلق الله عز وجل وريشاً لكل طير سبعون ألف جناح إذا نشرته وبسطته يكون على جرفهم قياماً صفوفاً يسبحون الله عز وجل ويحمدونه ويقدسونه العزيز الجبار بأصواتٍ لم يسمع الخلائق مثلها ويحمدونه ويقدسونه العزيز الجبار بأصواتٍ لم يسمع الخلائق مثلها قط فيطرب أولياء الله عز وجل بذلك

(وبإسناده) (١) إلى عمر عن النبي «ص» أنه قال من يدخل الجئة يجبى فيها لا يموت وينعم فيها لا يبوس لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه قيل يا رسول الله ما بناؤها ؟ قال لبنة من فضة ولبنة من ذهب ملاطها المسك الأذفر وترابها الزعفران وحصاؤها اللؤلؤ والياقوت

 <sup>(</sup>١) وقوله ( ص » ( من يدخل الجنّة الخ. ) أخرجه الـطبراني في الكبير عن ابن عمر.

#### الباب السادس والتسعون والمائة

# في ذكر صفات الحورالعين وما يتصل بذلك

( بإسناده ) (۱) إلى سعيد بن عامر بن جذيم عن النبي « ص » أنه قال لو أن امرأة من نساء أهل الجنّة أشرقت على أهل الأرض لملأت الأرض من ريح المسك ولأذهبت ضوء الشمس والقمر

( وبإسناده. ص. )<sup>(۲)</sup> إلى عبدالله عن النبي « ص » أنه قـال يسطع نور في الجنـة فيرفعـون رؤوسهم فإذا حـوري ضحكت في وجه زوجها

( وبإسناده. ص. )<sup>(٣)</sup> إلى أبي أمامة عن النبي « ص » أنه قال ما من عبدٍ يدخل الجنّة إلا وهو يجلس عند رأسه وعند رجليه اثنتان من الحور العين يغنيان بأحسن صوت يسمعه الإنس والجنّ ليس بمزامير شيطان ولكن بتحميد الله وتقديسه

( وبإسناده. ص. ) إلى أنس عن النبي « ص » أنه قال يقول الحوري يوم القيامة يا ولي الله كم من مجلس من مجالس الذكر قد

#### الباب السادس والتسعون والمائة

(١) قوله «ص» (لـو أن امرأة من نساء الخ.) تقدم تخريجه في الباب الثالث والتسعين والمائة

(٢) وقوله « ص » ( يسطع نور في الجنة الخ.) أخرجه الحاكم في الكني والخطيب عن ابن مسعود ولفظه: يسطع نور في الجنة فقيل ما هذا فإذا هـو من ثغر حوراء ضحكت في وجه زوجها.

(٣) وقوله « ص » ( ما من عبدٍ يدخل الجنة الخ . ) أخرجه الطبراني في الكبير وأبو نصر الشجري في الإبانة وابن عشاكر عن أبي أمامة

أكرم به العزيز الجبار وقد أشرقت عليك بدني ودلالي وعنجي وأترابي وأنت قاعد بين أصحابك تخطبني إلى الله أفتري شوقك إليّ كان يعدل شوقي أو حبك كان يعدل حبي فوالذي أكرمني بك وأكرمك بي ما خطبتني إلى الله مرة إلا خطبتك إلى الله سبعين مرة والحمد لله الذي أكرمني بك وأكرمك بي

(وبإسناده) (۱) إلى علي عليه السلام عن النبي «ص» أنه قال إن في الجنة لسوق ما فيها لا شراء ولا بيع إلا صوراً من الرجال والنساء إذا اشتهى صورة دخل فيها وإن فيها لمجتمع الحور العين يرفعن الأصوات لم يسمع الخلائق بمثله نحن الناعمات فلا نبوس ونجن الطاعمات فلا نجوع ونحن الكاسيات فلا نعرى ونحن الخالدات فلا نفنى ونحن الراضيات فلا نسخط ونحن المقيمات فلا نطعن طوبى لمن كنا له وكان لنا نحن خيرات حسان أزواجنا قوم كرام

### الباب السابع والتسعون والمائة

في ذكر خلود أهل الجنة في الجنة ودوام نعيمهم فيها أبد الآبدين وما يتصل بذلك

( باسناده. و. ) (٢) إلى أبي هريرة عن النبي « ص » أنه قال

### الباب السابع والتسعون والمائة

(٢) قوله «ص» (ينادي منادٍ الخ ) أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والدارمي ومسلم والترمذي والنسائي عن أبي سعيد وأبي هريرة

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( إن في الجنة لسوق الخ .) أخرجه هناد والترمذي وقال غريب وعبدالله بن أحمد في زوائده عن أمير المؤمنين علي عليه السلام رووا عنه صدره من طريق وعجزه من أخرى.

ينادي مناد في الجنة إن لكم أن تجيوا فلا تموتوا أبداً وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداً وإن لكم أن تنعموا فلا تبوسوا أبداً فلذلك قوله تعالى ﴿ ونودوا أن تلكم الجنة أوراتموها بما كنتم تعملون ﴾

( وباسناده . ص . )(١) إلى أسامة بن زيـد عن النبي « ص » أنـه قال في ذكر الجنة ألا مشمر لها هي ورب الكعبة ريحانة تهتـز ونور يتلألأ ونهر يطرد وزوجة لا تموت مع حبور ونعيم في مقام الأبد

(وبإسناده. ص.) (١) إلى أبي هربرة عن النبي «ص» أنه قال في هذه الآية ﴿ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر ﴾ قال ينادي أهل الجنة فيشرفون وينظرون ونادى أصحاب النار فيشرفون وينظرون فيقال لهم هل تعرفون الموت؟ قالوا نعم فيجيء بالموت في صورة كبش أملح فيقام بين الجنة والنار. ويقال هذا الموت فيذبح ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت. ويا أهل النار خلود فلا موت ثم قرأ: ﴿ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر ﴾ الآية

( وبإسناده . ص . ) (7) إلى أنس عن النبي (7) أنه قال يا

<sup>(</sup>١) وقوله «ص» ( لا مشمو لها هي ورب الخ.) أخرجه أبو يعلى والبزار وابن حبان وأبو بكر بن أبي داود في البعث والروياني في البعث والطبراني في الكبير والبيهقي في البعث والضياء في المختارة عن أسامة بأبسط منه

 <sup>(</sup>٢) وقلوله (وباإسناده إلى أبي هريرة عن النبي «ص» أنه قبال النج.)
 أخرجه الشيخان والنسائي عن أبي سعيد.

 <sup>(</sup>٣) وقوله «ص» (يا علي كل نعيم النخ ) أخرجه ابن لال عن أنس وزياذة في آخره وهي وإذا عملت سيئة فاتبعها حسنة تمحها

على كل بعيم ينقطع إلا نعيم أهل الجنة وكل هم ينقطع إلا هم أهل النار

(وبإسناده. ص.) (١) إلى عبدالله عن النبي «ص» أنه قال لو قيل لأهل النار إنكم ماكثون عدد كل حصاة في الدنيا لفرحوا بها ولو قيل لأهل الجنة إنكم ماكثون عدد كل حصاة في الدنيا لحزنوا بها ولكن جعل لهم الأبد

### الباب الثامن والتسعون والمائة

في ذكر صفات جهنَّم نسأل الله النجاة منها ونصلي على سيدنا محمد وآله

(باسناده, ص.) (٢) إلى جابر عن النبي «ص» أنه قال إن مثلي ومثلكم مثل رجل أوقد ناراً فجاءت الجنادب والفراش يقعن فيه وهو يذبهن عنه وأنا آخذ بحجزكم (٣) إن تهافتوا فيها وأنتم تتفلتون من

#### الباب الثامن والتسعون والمائة

<sup>(</sup>١) وقوله «ص» ( لو قيل لأهل النار إنكم الخ .) أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن مسعود وضعفه السيوطي

<sup>(</sup>٢) قوله «ص» (إن مثلي ومثلكم مثل الخ.) أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ولفظه إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد ناراً فجعلت الدواب والفراش يقعن فيها فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون وقد تقدم له تخريج في الباب الثالث وتفسير الألفاظ الغريبة

 <sup>(</sup>٣) الحجز: بضم الحاء وفتح الجيم جمع حجزة وهي معقد الازار انتهى منذري

(وبإسناده. ص.) إلى أنس عن النبي «ص» أنه قال ويل للشباب في النار ويل للشيوخ في النار ويل للنساء في النار لا يرحم لهم كهل ولا شباب ولا فتى نار سوداء مظلمة وأهلها فيها لا يموتون أبذاً

( وبإسناده. و. ) (١) إلى أبي الدرداء عن النبي « ص » أنه قال يا أهل الحجرات سعرت النار وجاءتكم الفتن فلو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيراً أو هانت عليكم الدنيا ولآثرتم الآخرة

(وبإسناده) (٢) إلى أنس عن النبي «ص» أنه قال يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من الكفار فيقال اغمسوه في النار فيغمسوه غمسة فيقال هل رأيت نعمة قط فيقول لا ويؤتى بأشد المؤمنين ضرأ فيقال اغمسوه في الجنة فيقال للمؤمن هل رأيت ضراً قط أو مسك ضر فيقول لا

( وبإسناده. د ) (۳) إلى أبي سعيد الخدري عن النبي «ص» أنه لو ضرب بمقمع الحديد الجبل لتفتت فعاد غباراً

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( يا أهل الحجرات سعرت آلخ.) أخرجه هناد عن عبيد بن عمير مرسلًا وأبو نعيم في الحلية عن ابن أم مكتوم بلفظه إلًا قوله وهانت عليكم الدنيا الخ. فلم يخرجاه.

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( يؤتى يوم القيامة الخ . ) أخرجه أحمد وعبد بن حميد ومسلم والنسائي وأبو يعلى وابن ماجه عن أنس

 <sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( لو ضرب بمقمع الخ . ) أخرجه أحمد وأبو يعلى وابن أبي حاتم والحاكم في مستدركه وابن مردويه والضياء في المختارة والبيهقي في البعث عن أبي معيد

(وبإسناده. ص.) (١) إلى جابر عن النبي «ص» أنه قال أصناف يدخلون النار الأمراء بالجور والعرب بالعصبية والدهاقين (٢) بالكبر والتجار بالخيانة والعلماء بالحسد وأهل الرساتيق (٣) بالجهل

( وبإسناده . ن . ) (٤) إلى النبي « ص » أنه قال لو أن دلواً من غسلين يهراق في الدنيا لأنتن أهل الأرض

(١) وقوله «ص» (أصناف يدخلون النار الغ) أخرجه أبو نعيم عن ابن عمرو الديلمي عن أنس ولفظه عن ابن عمر ستة يدخلون النار بغير حساب الامراء بالجور والعرب بالعصبية والدهاقين بالكبر والتجار بالكذب والعلماء بالحسد والأغنياء بالبخل ولفظه. عن أنس ستة يعذبهم الله بدنوبهم يوم القيامة الأمراء بالجور والعلماء بالحسد والعرب بالعصبية وأهل الأسواق بالجهالة والدهاقين بالكبر وأهل الرساتيق بالجهل

<sup>(</sup>٢) الدهاقين بالكسر والضم القوي على التصرف مع حدة .

<sup>(</sup>٣) الرستاق الرزداق (\*) بالضم السواد والقرى انتهى قاموس وفي المصباح المنير الرستاق معرب ويستعمل في الناحية التي هي طرف الاقليم

 <sup>(</sup>٤) وقوله « ص » ( لـو أن دلواً من الـخ . ) أخرجـه الترمـذي وابن حبان
 والحاكم في المستدرك عن أبي سعيد وصححه السيوطي .

<sup>(\*)</sup> الرزداق بالزاي والدال مثله والجمع رساتيق ورزاديق قال ابن فارس الرزدق السطر من النخل والصف من الناس ومنه الرزداق وهذا يقتضي أنه عربي وقال بعضهم الرستاق مولد وصوابه رزداق انتهى والمناسب لما هنا الأول الذين هم أهل القرى والجماعة لجهلهم وتجاهلهم وكثرة عنادهم والله أعلم

### الباب التاسع والتسعون والمائة

فيما جاء من ذلك فرط حر جهنّم وذكر عمقها وحيّاتها وعقاربها وما يتصل بذلك

(باسناده. و.) (١) إلى أبي هريرة عن النبي « ص » أنه قال ناركم هذه التي توقد جزء من سبعين جزءًا من نار جهنَّم قالوا والله إن كانت لكافية يا رسول الله. قال فإنها قد فضلت عليها بتسعة وستين جزءًا كانت مثل حرها

( وبإسناده. و . ، ) (٢) إليه عن النبي « ص » أنه قال لو كان في المسجد مائة ألف ويزيدون وفيهم رجل من أهل النار يتنفس فأصابهم من نفسه لأحرق المسجد ومن فيه

( وبإسناده. و. ) (٣) إلى أنس عن النبي « ص » أنه قال لو أن غرباً (٤) من جهنّم وضع في وسط الأرض لأذى ريحه وشدة حره من بين المشرق والمغرب

الباب التاسع والتسعون والمائة

(١) قوله «ص» (ناركم هذه التي الخ.) أخرجه مالك وأحمد والشيخان والترمذي عن أبي هريرة

(٢) وقوله « ص » ( لو كان هذا الخ . ) أخرجه البزار وأبو يعلى والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة .

(٣) وقوله « ص » ( لو أن غرباً الخ.) أخرجه الطبراني عن أنس قال المنذري وفي إسناده احتمال للتحسين

(٤) الغرب بفتح الغين المعجمة وسكون الراء بغدها باء موجدة هي الدلو العظيمة انتهى

( وبإسناده. و. )(١) إلى أبي هريرة عن النبي ( ص » أنه قال إن أدنى أهل النار عذاباً الذي يجعل له نفلان يغلى منهما دماغه

( وبإسناده . و. ) إلى على عليه السلام عن النبي « ص » أنه قال تعوذوا بالله من وادي الحزن . قالوا وما وادي الحزن؟ قال وادي الحزن في جهنم إذا فتح استعاذت منه جهنم سبعين مرة أعده الله للقراء المرائين بأعمالهم وإن من شرار القراء الذين يـزورون الأمراء

( وبإسناده )<sup>(٣)</sup> إلى أنس بن مالك عن النبي « ص » أنه قال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضاً فآذن لي أتنفس واحدة فشدة ما تجدون من الحر من حرها وشدة ما تجدون من البرد من زمهريرها

( وبإسناده. د. )(٤) إلى أنس عن النبي « ص » أنه قال اليلة

<sup>(</sup>١) وقوله « ص » (إن أدنى أهل النار عنداباً النخ.) أخرجه الطبراني وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة وصححه المنذري

<sup>(</sup>٢) وقوله « ص » (تعوذوا بالله من وادي الخ .) أخرجه البيهقي عن أمير ِ المؤمنين علي عليه السلام مختصراً ولفظه تعوذوا بالله من جب الحزن أو وادي الحزن قيل يا رسول الله وما جب الحزن أو وادي الحزن قال وادٍ في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم سبعين مرة أعده الله للقراء المرائين وحسنه المنذري وتقدم له تخريج في الباب الرابع والثلاثين

 <sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( اشتكت النار إلى ربها الخ . ) أخرجه الترمذي وقال
 حسن صحيح عن أبي هريرة

<sup>(</sup>٤) وقوله (وبإسناده إلى أنس عن النبي «ص» أنه قال ليلة الخ ) أخرجه الطبراني عن أبي سعيد ولفظه سمع رُسول الله «ص» صوتاً هاله فأتاه جبريل فقال يا رسول الله «ص» ما هذا الصوت يا جبريل فقال هذه صخرة هوت في شفير =

أسري بي وهو مع جبريل عليه السلام سمع هدة، فقال يا جبريل ما هذه الهدّة؟ قال حجر أرسله الله من شفير جهنّم فهو يه وي سبعين خريفاً بلغت قعرها الآن

( وبإسناده. د. ) الى أبي موسى عن النبي « ص » أنه قال لو أن حجراً قذف به في جهنم لهوى سبعين خريفاً قبل أن تبلغ قعرها

( وبإسناده. ه. ) (٢) إلى عبدالله بن زحر عن النبي « ص » أنه قال إن في النار لحيَّات مثل أعناق البخت (٣) تلسع أحدهم اللَّسعة يجد حموتها أربعين خريفاً وإن في النار لعقارب مثل البغال تلسع أحدهم لسعة يجد حموتها أربعين خريفاً

<sup>=</sup>جهنَّم من سبعين عاماً فهذا حين بلغت قعرها. فأحب الله أن يسمعك صوتها فما رأى رسول الله «ص» ملأ فيه حتى قبضه الله

 <sup>(</sup>١) وقوله « ص » ( لو أن حجراً قذف به الخ.) أخرجه البزار وأبو يعلى
 وابن حبان في صحيحه وغيرهم عن أبي موسى الأشعري

 <sup>(</sup>٢) وقوله « ص » ( إن في النار لحيات مثل الخ.) أخرجه ابن حبان في
 صحيحه والحاكم وقال صحيح الاسناد عن عبدالله بن الحرث بن جزء الزبيدي

 <sup>(</sup>٣) البخت بضم الموحدة السكون الخاء المعجمة الإبل الخراسانية
 ائتهى منذرى

### البياب المئتيان

في ذكر صفات أهل جهنّم في جهنم وذكر طعامهم وشرابهم فيها وخلودهم وما يتصل بذلك

(بإسناده ص. ٠) إلى أبي سعيد الحدري عن النبي «ص« أنه قال في قوله تعالى ﴿ وهم فيها كالحون ﴾ قال تشويه النّار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخي شفته السّفلي حتى تضرب سرته

( وبإسناده. ص. ) (٢) إلى النبي «ص» أنه قال في قوله تعالى: ﴿ سَأَرِهُهُ صَعُوداً ﴾ قال جبل يكلفه الصّعود فإذا وضع يده عليه ذابت فإذا رفعها عادت وإذا وضع رجله ذابت فإذا رفعها عادت

( وبإسناده ) إلى أنس عن النبي « ص » أنه قال لو أن جهنمياً من خزنة جهنم خرج إلى أهل الدنيا يبصرونه لمات أهل الدنيا حين يبصرونه من غضب الله عز وجل

( وبإستاده. و. ) (<sup>(7)</sup> إلى أنس عن النبي « ص » أنه قال يرسل على أهـل النار البكـاء فيبكـون حتى تنقـطع الـدمـوع ثم يبكـون حتى

#### الباب المئتان

(١) قوله (وبإسناده إلى أبي سعيد الخدري عن النبي «ص» أنه قال في قوله تعالى وهم فيها الخ.) أخرجه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح غريب والحاكم قال صحيح الاسناد عن أبي سعيد بلفظه.

(٢) وقوله (وبإسناده إلى النبي «ص» في قوله تعالى سأرهقه الخ.) أخرجه أحمد والحاكم وقال صحيح الإسناد عن أبي سعيد

(٣) وقوله « ص » ( يرسل على أهل النار البكاء الخ. ) أخرجه أبو يعلى =

تنقطع الدماء حتى يرى في وجههم كهيئة الجداول (١) حتى لـو سلك فيه السفن لجرت

( وبإسناده. و. ) (۲) إلى عبدالله بن زَحرِ عن النبي «ص» أنه قال في قبوله تعالى ﴿ يتجرعه ولا يكاد يسيعه ﴾ قال يقرب إليه فيتكرهه فإذا أدنى منه شوى وجهه ورفع فروه فإن شرب تقطعت أمعاؤه ومرق من تحت قدميه ، قال الله تعالى ﴿ وسقوا ماءً حميماً فقطع أمعاءهم ﴾

( وبإسناده. و. ) (٣) إلى ابن عباس عن النبي « ص.» أنه قال ولم أن قطرة من الرقوم قطرت في الأرض لأمرت على أهل الأرض معيشتهم فكيف من هو طعامه وشرابه وليس له طعام غيره

( وبإسناده ) (٤) إلى أبي سعيد الخدري عن النبي «ص» أنه قال في قوله تعالى . ﴿ كالمهل تغلى في البطون كغلي الحميم ﴾ . قال

<sup>=</sup> وابن ماجه عن أنس وفي إسنادهما يزيد بن إبان الرقاشي زاهد كثير العبادة ضعيف وثقه ابن معين في رواية ابن عدي وبقية رواة ابن ماجه ثقات احتج بهم البخاري ومسلم انتهى منذري.

<sup>(</sup>١) الجداول جمع جدول النهر الصغير كذا في النهاية والمختار.

<sup>(</sup>٢) وقوله (وبإسناده إلى عبدالله بن زجر عن النبي «ص» أنه قال في قوله تعالى يتجرعه النح ) أخرجه أحمد والترمذي وقال حديث غريب والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم عن أبي أمامة

 <sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( ولو أن قطرة من الزقوم الخ ) أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس

<sup>(</sup>٤) وقوله (وبإسناده إلى أبي سعيد عن النبي «ص» قال في قوله تعالى كالمهل الخ.) أخرجه أحمد والترمذي عن أبي سعيد عن النبي «ص» في قوله تعالى كالمهل قال كعكر الزيت فإذا قرب إلى وجهه سقطت فروة وجهه فيه

كغلي الزيت فإذا قربه إليه سقطت فروة وجهه (١)

(وبإسناده. ص.) (٢) إلى أبي الدرداء عن النبي «ص» أنه قال يلقى على أهل النار الجوع حتى يعدل ما هم فيه من العذاب فيستغيثون بالطعام فيغاثون بضريع لا يسمن ولا يغني من جوع فيستغيثون بالظعام فيغاثون بطعام ذا غصة وعذاب أليم فيذكرون أنهم كانوا يخرون الغصص في الدنيا بالشراب فيستغيثون بالشراب فيغاثون بالحميم في كلاليب الحديد فإذا دنت من وجوههم شوت وجوههم فإذا دخلت بطونهم قطعت ما في بطونهم فيقولون ادعوا حزنة جهنم فيدعوهم فيقولوا ادعوا ربكم يخفف عنّا يوماً من العذاب. قال فيدعوهم فيقولون يا مالك ليقض علينا ربك. قال فيجيبهم إنكم ماكثون فيقولون دعوا ادعوا ربكم فلا أجد خير من ربكم. فيقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوماً ضالين. قال فيجيبهم اخسؤا فيها ولا تكلمون. قال فعند ذلك ييأسوا من كل خير وعند ذلك يأخذون في الزفير والحسرة والويل

( وبإسناده. و. ) (٣) إلى أبي هريرة عن النبي « ص » أنه قال

<sup>(</sup>١) فروة وجهه أي جلدته انتهى نهاية

<sup>(</sup>٢) وقوله «ص» ( يُلقى على أهل النار الجوع الخ.) أخرجه الترمذي والبيهقي عن أبي الدرداء بطوله الشهيق في الصدر والزفير في الحلق وقال أبن فارس الشهيق ضد الزفير لأن الشهيق رد النفس والزفير إخراج النفس انتهى منذري

<sup>(</sup>٣) وقوله « ص » ( إذا دخل أهل الجنة الخ. ) أخرجه الشيخان ولفظه إن النبي «ص» قال يدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت كل خالد فيما هو فيه

إذا دخل أهل الجنة الجنّة وأهل النار النار نادى منادٍ يا أهل الجنة خلود ولا موت فيه .

اللهم انا نصلي ونسلم على سيدنا محمدٍ وعلى آل محمدٍ وإنا

اللُّهم إني أسألك بحقك وبحق كـل ذي حق عليــك وبحق محمـدِ وآل محمد عليك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا جي يا قيوم أن تصلى وتسلم على نبينا محمدٍ وآله الطاهرين عدد ما كان وما لم يكن من حين الابتداء إلى حين الانتهاء وعلى جميع الأنبياء والملائكة والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين وأن تجيـرني ووالدي والمؤمنين والمؤمنـات من النار وعـذابها ومن طعامها وشرابها وثيابها وجميع أهوالها وتسكنًّا فردوس جنتك وتلبسنا من حللها واستبرقها وتطعمنا من ثمارها وفواكهها وتنعم علينا بجميع نعمها وإن كان في العمل تقصير والذنوب متراكمة لا يتداركها إلَّا عفوك وسترك يا قدير فاقبلنا على منا فينا من النذنوب والأوزار وارحمننا بما تنرجم به عبادك الأبرار ينا أكترم المسؤولين ويا أرحم الراحمين أعذنا مما استعذناك وأعطنا ما سألناك ووفقنا إلى ما فيه رضـاك وجنبنا مـا فيه سخـطك وعقابـك واجعل هـذا المؤلف كنزأ مبـروراً وتجارة رابحة خالية من الخسـران والأوزار نافعـاً لمن ألم به في الأولى والأخـرى واسألك كلاءته وأعوذ بك مما يشينه ويخسر صاحبه وجامعه وصل وسلم على سيد الأولين والآخرين واصل الهدى ونور المتقين وعلى آله هداة حلقك أجمعين وعلى صحابته الراشدين وعلى التابعين سبيله إلى يوم الندين امين. وسبحان الله والحمـد لله ولا إلـه إلَّا الله والله أكبـر ولا حـول ولا قـوة إلَّا بـالله العلي العــظيم والحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه مباركاً عليه حتى يـرضي ربنا آمين اللهم آمين وكان الفراغ من تمـامه يـوم الاثنين سلخ سنة ١٣٧٠ وصلى الله على سيـدنا محمد وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم آمين يا رب العالمين

الحمد لله تم في مقابلة كشف الأستار على الام حسب الطاقة والامكان وحرر بتاريخه ٣٥٢ الحجة الحرام سنة ١٣٨٠ وأنا الحقير محمد بن حسين الجلال سامحه الله

نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والناريا عزيزيا غفار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فهذا آخر كتاب شمس الأخبار قضيت فيه جميع الأوطار بأحاديث نبوية أنوار في الترغيب والانذار لمن يصدق ويخاف عذاب النار ويلتمس رضاء العزيز الغفار والحمد لله على ما أعان في الابتداء والاتمام وصلى الله على المحمد خير الأنام وعلى المصطفين من أهله الكرام وعلى الصحابة والتابعين لهم بإحسان مدى الأيام صلاة لمحمد خاصة ولأوليائه بالاعمام إن في هذا لبلاغاً لقوم عابدين إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إنه هو التواب الرحيم.

قال المؤلف وكان ابتداء تأليف هذا الكتاب في شهر ذي الحجة سنة ٢٠٦ ووافق الفراغ من مسودة غير مرتبة وقصاصة تلك المسودة وتبويب أحاديثه من مسودته إلى مسودات غير مرتبة وإلحاق كل حديث ببابه وبموضعه أمل في أول الكتاب أو وسطه أو آخره حسبما اقتضاه التفكر والتمكن ثم نسختها إلى هذه النسخة المرتبة ليلة الجمعة المسفر عنها اليوم الرابع عشراً والثالث عشر من شهر رسول الله «ص» شعبان من شهور سنة ٦٦٨ انتهى وتم لى زبره بعون الله سبحانه

الحمد لله تم في قصاصة شمس الأخبار لحسب الطاقة والامكان بتاريخ ٢٦ شوال سنة ١٣٩٢

#### محمد بن حسين الجاال

#### دليل البيان

في جواز صوم يوم الثلاثين من شعبان جمعه الحقير محمد بن حسين الجلال

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل العلم نوراً للمتقين وضياء لذوي العقول المنصفين وحجة على الذين هم بالعلم غير غافلين وشاهداً لمن عمل به من المحسنين وهدياً لكل جاهل وعليم

وأشهد أن خالق الخلق والمقصود بدين الحقّ والمنفى عنه الظّلم والفرق والموصوف بالرحمة والعدل والوحدانية في الأبد والأزل الله ربنا عز وجل

وإن خيرته في خلقه ومصطفاة لنفسه ورسوله إلى كافة خلقه من إنسه وجنّه وخاتم رسله ورحمته لكافة خلقه وأمينه على وحيه والقائم بأمر ربه والناطق بالحق ولو على ولده ونفسه محمكد المؤيد بالآيات والمبشر به في الإنجيل والتوراة «ص» ما تتابعت الأزمان والساعات.

وعلى آله قرناء الآيات وأمانة الأمّة في الهلكات وعلى صحابته أهل المفاخر والكرامات.

وبعد فإني لما رأيت من سمعته ينسب من يقول أو يصوم من بني الإنسان يوم الثلاثين من شعبان إلى الظلم والعصيان وبلغني عمن أثق

به من أهل الإيمان عن رجل من أهل هذا الأوان إن صائمه من الروافضة العدوان وما علم أن الرفضة من أهل النيران بنص سيد ولد عدنان فلما سمعت ذا وأخبرت عن ذاك رأيت أن أضع هذه الرسالة لردتينك المقالتين المرادة وأبين من قال بصومه من العلماء والصحابة وإن كنت حقاً لست من أهل هذا الشأن ولا من فرسان هذا الميدان غير أن حمية الإسلام إلى وضعها ألجأتني ووعيد رسول الله «ص» أزعجني ورجوت أن ينفعني الله به والإخوان وأسأله أن يجعلها لي ذخراً ليوم الفوز من النيران.

وسميتها دليل البيان في جواز صوم يوم الثلاثين من شعبان ومن الله أطلب الإعانة والعفو عن الزلّـة والإساءة وهـو حسبي ونعم الوكيـل وعليه توكلت وهو رب العرش العظيم

وأنا الآن أشرع في المقصود بعون الملك المعبود فأقول إعلم أيها المطلع على هذه الرسالة هدائي الله وإيّاك.

إن الدليل على جواز صوم ينوم الشك السُّنة وإجماع آل النوسول «ص»

أمَّا السَّنة فأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن أم سلمة أن النبي «ص» كان يصومه نقل المؤيد بالله عليه السلام في شرح التجريد الأول والشاني في نيل الأوطار.

وأما إجماع الآل عليهم السلام فقال الهادي عليه السلام في الأحكام ما لفظه: الذي رأينا عليه أشياخنا ومن سمعنا من أسلافنا أنهم كانوا يصومون يوم الشك وحكى عنهم جوازه الأمير الحسين عليه السلام في الشفاء والعلامة الحسين أحمد السياغي في شرح

المجموعة.

وأما الذين قالوا بصومه فهم على ثلاثة أقسام القسم الأول من الصحابة والثاني من التابعين والثالث من أثمة المذاهب.

أما الأول فهم علي عليه السلام وعمو وابنه عبدالله وعمرو بن العاص وأبو هريرة وعائشة وأنس وأسماء بنت أبي بكو

فأخرج الشافعي سنده عن فاطمة بنت الحسين بن علي عليهم السلام أن علي بن أبي طالب قال لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إليً أن أفطر يوماً من رمضان.

وأخرج البيهقي عن فاطمة بنت الحسين عليهما السلام أن رجلاً شهد عند على على رؤية هلال رمضان فصام وأحسبه قال وأمر الناس أن يصوموا. وقال أصوم يوماً من شعبان أحب إليً من أن أفطر يوماً من رمضان.

وأخرج عن عمر الوليد بن مسلم يسنده عن مكحول أن عمر كان يصوم إذا كانت السماء في تلك مغيمة ويقول ليس بتقدم ولكنه التحري.

وأخرج عن ابن عمر عبدالرزاق بسنده عن أيوب قال إذا ركان سحاباً أصبح صائماً وإن لم يكن سحاباً أصبح مفطراً

وأخرج عن أنس أحمد بن حنبل عن يحيى بن أبي إسحاق قال رأيت الهلال إما الظهر وإما قريباً منه فأفطر الناس فأتينا إنس بن مالك فأخبرناه برؤية الهلال وبإفطار من أفطر فقال هذا اليوم يكمل لي واحداً وثلاثين يوماً وذلك لأن الحكم بن أيوب أرسل إليَّ قبل صيام

الناس إني صائم غداً فكرهت الخلاف عليه فصمت وأنا متم يومي إلى الليل

وأخرج عن عمرو بن العاص أحمد بن حنبل بسنده عن عبدالله بن هبيرة عن عمرو أنه كان يصوم الذي يشك فيه.

وأخبرج عن أبي هريبرة أخميد والبيهقي عنه واللفظ لأحمد لأن أتعجل في صوم رمضان بيوم أحب إليَّ من أن أتأخر إني إذا تعجّلت لم يفتني وإذا تأخرت فاتني. ولفظ البيهقي لأن أصوم اليوم الذي شك فيه من شعبان أحب إليَّ من أن أفطر يوماً من رمضان.

وأخرج عن عائشة سعيد بن منصور والهيثمي في مجمع الزوائد عن الرسول الذي أتى عائشة في اليوم الذي يشك فيه من رمضان قال ، قالت عائشة لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوماً من رمضان.

وأخرج عن أسماء بنت أبي بكر وأحمد وسعيـد بن منصور عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء كانت تصوم الذي يشك فيه من رمضان.

وأما الثناني فهم الحكم بن أيوب الغفاري وسالم وعبدالله ومجاهد وطاووس وأبو عثمان النهدي ومطرف بن الشخير وميمون بن مهران وبكر بن عبدالله المروزي.

وأما الثالث فهم مالك بن أنس الحميري وأحمد بن حنبل في رواية الأشرم إذا كان في السماء سحابة أو علّة أصبح صائماً وإن لم يكن في السماء علة أصبح مفطراً.

وكذا نقل عنه ابناه صالح وعبدالله والمروزي والفضل بن زياد.

وقال بصومه أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي انتهى. ما لخصته من الروض النضير وزاد المعاد في هدي خير العباد لأبي عبدالله محمد بن بكر بن أيوب المعروف بابن القيم الجوزي.

فانظر أيها القارىء المنصف ودع عنك التعصب المعيوف أفي الأسوة بفعل رسول الله «ص» تضليل والاتباع لما أجمعت عليه العترة من تعطيل والعمل بقول بعض الصحابة والعلماء في ظني عصيان وتغسيف وهل هذه المسألة من مسائل الفقه الذي فيها كل مجتهد مصيب

فأن قلت : نحن نعارضكم بما روي عن النبي «ص» أنه نهى عن صوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان أو شعبان أخرجه محمد بن منصور في الأمالي

وقوله «ص» لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم ولا تصوموه حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ثم أفطروا. أخرجه أبو داود.

وقوله إص» لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين أخرجه البيهقي وبما روي عن عمّار بن ياسر من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم أخرجه أهل السنن وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي قال ابن عبدالبر هذا سند عندهم مرفوع لا يختلفون في ذلك فهذه الأخبار ونحوها كثيرة وهي أقوى من دينك الخبرين من وجوه.

الوجه الأول أنها أقوال وذانك فعل والقول أرجح من الفعل

الوجه الثاني إن هذه ونحوها كثير رواتها وذانك الراوي لها واحد وما كثرت رواته أرجح مما قلت رواته

الـوجه الشالث: إن دليلكم فعل والفعـل على انفراد، لا تفـوم بـه حجة

الـوجه الـرابع إن روايتنـا حاضـرة وروايتكم مبيحـة والحـاضـر أولى

قلت الجواب عن الأول إن تلك الأخبار وإن هي أقوال فهي ظاهرة في جعل ذلك اليوم من رمضان واعتقاد وجوب صومه فالنهي وارد على هذين الوجهين لا على الجواز وجوابه لا تعارض فثبت الترجيح يؤيد هذا التأويل

إن من قال بصومه من الصحابة وغيرهم علموا بأدلة النهي ومع ذلك صاموا وقالوا به ولا يكون ذلك منهم إلا لكونها ظاهرة فيما سبق ذكره وإلا كانوا عاصين وكيف وهم قادة سيما عترة الرسول «ص» الذين صار قولهم وفعلهم دليل يجب العمل بأيهما وقع عند اجتماعهم عليه على الصحيح وسأذكر مما يوجبه عند ختمها.

والجواب عن الثاني أن الرواة وإن كثروا فالترجيح منفي لعدم التعارض بينهما لثبوت الجمع بينهما كما سبق وهو جمع بلا تعسف وهو الواجب عند التعارض مهما أمكن كما ذلك مقرر في محله.

والجواب عن الثالث إن الفعل لم ينفرد عن القول فتبطل حجته بل قد ورد عنه «ص» الترغيب في الصوم عموماً كقوله «ص» اغزوا تغنموا وصوموا تصحوا وسافروا تستغنوا أخرجه الطبراني وقواه المنذري

وقوله «ص» الصيام جُنَّة وحصن حصين من النار أخرجه أحمد والبيهقي وحسنه المنذري وغيرهما كثير فالفعل مبين لمجمل كما ترى كما بين قوله جل ثناؤه أقيموا الصلاة

وقولَه عز وجل ﴿ ولله على الناس حج البيت ﴾ .

فإن قلت قد قيل إن هذا مخصوص به «ص» فلا حجة لكم

قلت الخصوصية به «ص» منفية لقوله تعالى: ﴿ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ﴾ والائتساء به هو في أقواله وأفعاله واعتقاداته وهي على التفصيل من الوجوب والندب والكراهة والحرمة ولا تخرج عن الاقتداء به في أي شيء من هذه ونخالفه إلا لنهي منه «ص» ويقول هو خاص بي كما وقع منه في الوترة الأضحية وغيرهما وأن لا تحمل الآية على ذلك فما المقصود من مدلولها فما يكون إلا نقيض ما ذكروا هو ترك ما رأوه يفعل حتى يأمرهم بفعله ولم يؤثر عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم تركوا ما رأوه يفعله بل نقل عنهم فعله وتقريره «ص» لهم وهذا معلوم لمن عثر على السير والأخبار وفي هذه لم يقع منه «ص» أعلام لهم بالخصوصية كما وقع في غيرها ونقل إلينا فلم يبق حينئذٍ إلا القضاء بالشمول وانتفاء الخصوص والله أعلم

والجواب عن الرابع أنه قد صحّ وثبت عدم التعارض وبانتفائه ينتفي الترجيح والله أعلم وأما قول ابن عبدالبرّ أن خبر عمّار مرفوع فمردود بما روي عن صلة ابن زفر قال : كنا عند عمّار في اليوم الذي يشك فيه من شعبان أو رمضان فأتينا بشاةٍ مصلية فتنجى بعض النرم. فقال إني صائم. فقال عمار من صام هذا اليوم فقد عصى أبا

القاسم. هكذا من كلام أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن الماجه عن صلة ابن زفر وإن سلم رفعه فالكلام فيه ما سبق قال المنصور بالله القاسم بن محمد عليه السلام في الاعتصام فلعله يعني عمار عني بمعصية النبي «ص» فيما روته عائشة عنه «ص» من نزل بقوم فلا يصومن إلا بإذنهم وذلك أنهم لم يقبلوا الكرامة وخالفوا ما نهاهم النبي «ص» انتهى.

قلت أولما رأى من حالهم اعتقاد وجوب صومه

فإن قلت: قد قيل إن مراد أم سلمة أنه كان يصوم الشهر كله لا اليوم بخصوصه بدليل الرواية عنها قالت ما رأته «ص» يصوم شهريل متتابعين إلا شعبان ورمضان أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.

قلت: اختلفت حالته «ص» ففي بعض السنين كان يصوم الشهر كله وفي بعضها يصوم كله وفي بعضها أجله ويفصل بينه وبين رمضان بأيام وفي بعضها يصوم يوم الشك كما سبق

فعن عائشة قالت كان رسول الله «ص» يصوم حتى نقول لأ يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله «ص» استكمل ضيام شهر قط إلا شهر رمضان وما رأته في شهر أكثر صياماً منه في شعبان أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود

وفي رواية ما رأيت النبي «ص» في شهر أكثر صياماً منه في شعبان كان يصومه إلا قليلاً بل كان يصومه كله أخرجه النسائي والترمذي

وفي رواية قالت لم يكن رسول الله «ص» لشهر أكثر صياماً منه لشعبان كان يصومه أو عامته أخرجه النسائي

وفي رواية كان رسول الله «ص» يصوم شعبان ورمضان يفصل

بينهما بيوم أخرجه محمد بن منصور في الأمالي عن علي عليه السلام فعرفت بهذه تعدد الحالات وجواز الصيام وبطل ما قيل إنه صام الشهر كله ولم تعدد حالته «ص»

فإن قلت ، قد قيل دعوى إجماع آل الرسول لا يصح لما روي عن علي وأحمد بن عيسى عليهما السلام النهي عن صوم يوم الشك

قلت النهي صادر منهما على من اعتقد الوجوب لا على من اعتقد الجواز ولا يلزم من مذهبه جواز صومه أن لا ينهى من اعتقد وجوبه لأنه منكر عند الجميع

فإن قلت قد قيل إن علياً عليه السلام ما قال بصومه إلا لكونه قد شهد عنده برؤية الهلال شاهدٌ فعمل بها على سبيل الاحتياط

قلت ذلك دليل على الجواز إذ لم يحمل الناس على الصوم

فإن قلت قد قيل الرواية عنه عليه السلام ضعيفة لكونها مرسلة قلت هذه مسألة مشهورة الخلاف بين علماء الحديث. هل المرسل أقوى أم المسند ولا يصح الاحتجاج بمسائل الخلاف لأهلها على من خالفهم إذ لو صح لبطلت المذاهب وتحيرت الخلائق

وأيضاً لا يلزم من قال بصحة مرسل الثقة ما قال مخالفه من الضعف وأيضاً يلزمه من قال يرد مرسل الثقة لجواز أن الثقة أرسل عن ثقة أو غيره يرد مسند الثقة لجواز أنه روى عمن ليس بثقة وأتى في سنده بالثقة فكما لا يأمنون بقول المرسل قال رسول الله «ص» كذا وكذا أو علي كذا يلزم أن لا يأمنوا بقول المسند حدثني فلان لأن مقول الأول قال رسول الله «ص» كذا ومقول الثاني حدثني فلان وكل منهما جزم به وبهذا ثبت المرسل

نعم فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام أخذت عن أبيها وأخيها علي وعنها ابنها عبدالله بن حسن بن حسن بن حسن وثقها ابن حبان بقيت إلى بعد سنة عشر ومائمة انتهى من الخلاصة

#### الناتمة

قال رسول الله «ص» النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأمتي أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني

قال السيوطي ورواه مستده الحكيم وأبو يعلى وابن عساكر عن إياس بن سلمة بن الأكوخ عن أبيه وأحمد عن علي عليه السلام

وقال «ص» النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق وأهل بيتي أمان لأمني من الاختلاف فإذا خالفتها قبيلة اختلفوا وصاروا حزب الشيطان أخرجه الحاكم في المستدرك وقال هذا صحيح الإسناد

وقال دص»: أما بعد ، أيها الناس فإنما أنا بشير يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب وإني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكناب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورخب فيه ثم قال وأهل بيتي اذكركم الله في أهل بيتي أخرجه الحميدي في الجمع ببن الصحيحين

وقال «ص» إني قد تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا من بعدي الثقلين وأحدهما أكبر من الآخر كتاب الله عنز وجل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي ألا وإنهما لن يفترقا حتى يبردا

عليَّ الحوضُ أخرجه أحمد عن أبي سعيد

وحديث التقلين عده الامام القاسم بن محمد عليه السلام من المتواتر فقد أخرجه أحمد عن زيد بن ثابت وابن سعد وأحمد والشافعي وأبو يعلى عن أبي سعيد

والطبراني في الكبير عن زيد بن أرقم والضياء المقدسي في المختارة عن زيد بن ثابت.

والطبراني في الكبير عن زيد بن ثابت وزيد بن أرقم

والحاكم في مستدركه عن زيد بن أرقم وقال هذا صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقد جمعت له طرق جمّة في كشف الاستار.

وقال «ص» مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك أخرجه البزار عن ابن عباس وابن الزبيسر والحاكم عن أبي ذر وإلى هنا تم في ما أردته بعون الله سبحانه فله الحمد حمداً دائماً على ما أنعم وابتلى ، وصلى الله وسلم على سيد الأنام وآله الكرام فهذه تحفة للإحوان من معترف بالخطأ والنسيان وأطلب ممن عشر عليها من بني الإنسان أن يصلح ما وجد من الخطأ والنسيان وأجره على الله الرحيم الرحمن والحمد لله على التمام بإعانة الملك العلام وحرر بتاريخه عشر ذي القعدة سنة ١٣٦١ وتم نقلها لي في شعبان سنة ١٣٨٠ والحمد لله رب العالمين

انتهى بعون الله والحمد لله رب العالمين

البراهين الزاجرات لمن وجبت عليه الشرعيات عن حضور سماع لهو الرادونيات والسماعات لجامعها أحقر الورى الراجي من ربه المسامحة والرضى محمد بن حسين بن عبدالله بن عبدالله بن علي بن أحمد الجلال وفقه الله تعالى ووالديه والمؤمنين والمؤمنات آمين اللهم آمين

# بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله السرحمن الرحيم الحمد لله المعبود بكل مكان ، والمنعوب بكل لسان ، من خضعت لعظمته قلوب العارفين ، وذلّت لهيبته أعناق الجبارين ، من دل على ذاته بما اخترع من المحدثات ، وعلى عدله بعلمه بقبح القبائح وعدم الحاجات ، أحمده على أنعامه ما مرّت الأيام والساعات ، وأشكره شكر عبد معترف بالتقصير وكثرة الخطيئات ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب ما دب وسكن من الجمادات ، أحاط بكل شيء علماً وأحصى كل شيء عدداً ، إليه المعاد وإليه الرجعى ، تقدس عما يوجب الحدوث ، وتفرد بما دلً على الكمال ومباينة ذوي الحدوث، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، جاء بالأمانة حتى شبت واستقامت ، وأسس الدين حتى علا على الرواسي الشامخات ، وبلغ نوره ما لم تبلغه النيرات ، صلى الله عليه وآله وسلم ما دام تدبير الله في خلقه يجري ، ورحمته على عباده تعم وتأوي ، وعلى آله الذين هم للدين أنصار ، ولمن اقتدى بهم أبصار ، وللأمة بلاء واختبار

وبعد فإني لما دعيت إلى وليمة بعض الاخوان ، جعل الله فيها الخير والرضوان ، كان حضور الرادونية بالتغني وهذا من العصيان ،

وأملي في المجلس ما يدل على حظره عن سيد ولد عدنان ، فما كان من بعض الحاضرين إلا تضعيفه تارة ، وإنكاره أخرى ، ورميه بعض العلماء بالتعصب لقوله بالتواتير في هذا الشأن ، رأيت أن ذلك منكر تعين على إقامة برهانه ، ولهو بجب على ذوي القدرة تغييره ، وإزالته ، قلقد اشتمل هذا اللهو على الغناء والطرب والزمارة ، وكل ذلك معصية نص عليها من أنزل عليه القرآن ، ودسيسة نضرانية ، وغواية شيطانية ، وشهوات نفسانية ، أعاذنا الله منها ، وطهر بلدنا وسائر قرى المسلمين عنها ، إنه على ما يشاء قدير ، وبالإجابة لجدير ، آمين.

وسميتها البراهين الزاجرات، لمن وجبت عليه الشرعيات، عن حضور سماع لهو الرادونيات والسماعات وبالله أستعين فهو حسبي ونعم الوكيل، وعليه توكلت وهو رب العرش العظيم

اعلم أيها المسترشد وفقني الله وإياك والمؤمنين أن الدليل على تحريم سماعهما الكتاب والنسنة

أمًّا الكتاب فقوله جلَّ ثناؤه وتقدست أسماؤه ﴿ وَمِن النَّاسِ مِنْ يَشْتُمُ يَ لَهُ وَمِنَ النَّاسِ مِنْ يَشْتُمُ يَ لَهُ اللَّهِ اللهِ اللهِ بغير علم ويتخذها هم وأ أولئك لهم عذاب مهين ﴾

أخرج البخاري في الأدب المفرد وابن أبي الدنيا وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عباس لهو الحديث الغناء وأشباهه

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عنه لهو الحديث شراء المغنية.

وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي الصهباء قال سئلت ابن مسعود عن قول تعالى ﴿ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ﴾ قال هو والله الغناء.

وأخرج ابن أبي الدنيا وابن جرير عن شعيب بن يسار قال سألت عكرمة عن لهو الحديث قال هو الغناء.

وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي الدنيا وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد لهو الحديث الغناء وكل لعب لهو

وأخرج ابن ابي الدنيا من طريق حبيب بن ثـابت عن إبـراهيم لهـو الحديث هو الغناء

وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء الخراساني لهو الحديث الغناء والباطل

وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال نزلت في الغناء والمزامير.

وقال الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام والزمخشري وغيرهما من المفسرين لهو الحديث العناء والمزامير.

فانظر أيها المسترشد نظر انصاف ودع عنك التمحلات والاعتبياف إلى ما دلَّ عليه منطوق هذه الآية الكريمة من الوعيد الشديد والعلماب

فقد دلت على أن من ابتغى اضلال السبيل أو الاستهزاء بالآيّات أو لهو الخديث فقد استحق العذاب المهين.

لا يقال إنما تبوته على من ابتغى لهو الحديث للأضلال والاستهزاء على أنه قد ثبت أنهما بيان لثبيء وقع فلا يؤخذ بهذا المفهوم كما هو مقرر في الأصول.

أخرج جوببر عن ابن عباس أن الآية نزلت في النضر بن الحرث اشترى قينة فكان لا يسمع بأحد يريد الإسلام إلا انطلق إلى قينته فيقول اطعميه واسقيه وغنيه هذا خير مما يدعو إليه محمد (ص) الصلاة والصيام وأن يقاتل بين يديه.

وأخرج سعيد بن منصور وأحمد والترمذي وابن ماجه وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والبيهقي عن أبي أمامة عن رسول الله (ص) أنه قبال لا تبعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام في مثل هذا نزلت هذه الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث

وأخرج ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي وابن مردويه عن عائشة قالت ، قال رسول الله (ص) إن الله حبرَّم القينة وبيعها وثمنها وتعليمها والأستماع إليها ثم قرأ: ﴿ وَمَنِ النَّاسِ مِن يَسْتَرِي لَهُ وَ الحديث ﴾.

وأخرج ابن مردويه عن عبدالله بن عمر أنه سمع النبي (ص) قال في هنده الآية ﴿ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ﴾ قال إنما ذلك شراء الرجل اللعب والباطل ، فهذه آثار تؤيد ما فسرت به الآية من أن لهو الحديث معصية مستقلة كما ترى

وأما السنة فأخرج البيهقي في سننه عن ابن عباس قال ، قال

رسول الله (ص) أمرت بهدم الطبل والمزمار

وأخرج ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي والبيهقي في سننه عن ابن مسعود قال ، قـال رسول الله (ص) الغنـاء ينبت النفاق في القلب كمـا ينبت الماء البقل

وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن جابر قال ، قال رسول الله (ص) الغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع.

وأخرج البزار والضياء المقدسي عن أنس قال ، قال رسول الله (ص) صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة ، رنة صوت

وأخرج الطبراني في الكبير والخرايطي عن ابن عمر مرفوعاً قال نهى عن الغناء والاستماع إلى الغناء وعن الغيبة والاستماع إلى الغيبة وعن النميمة والاستماع إلى النميمة

وأخرج البيهقي في سننه عن أنس والطبراني في الكبير عن معاوية مرفوعاً قالا نهى عن ضرب الدف ولعب الصنج وضرب الزمارة لست من دد ولا الدد مني ، الصنج بفتح المهملة وسكون النون فجيم ما يتخذ من صفر ويضرب أحدهما بالآخر. الدد اللهو واللعب.

وأخرج ابن أبي الدنيا عن عبدالرحمن بن عوف أن رسول الله (ص) قال إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرني صوت عند نعمه لهو ولعب ومزامير شيطان وصوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان

وأخرج ابن عساكر عن أنس قال ، قـال النبي (ص) لست من دد ولا الدد مني ولست من الباطل ولا الباطل مني

وأُخرِج ابن صعري في أماليه عن ابن مسعود قال، قال رسول الله (ص) إياكم واستماع المعارف والغناء فإنهما ينبتان النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل.

وأحرج ابن صعري وابن عساكر عن أنس قال، قال رسول الله (ص) من قعد إلى قينة يستمع منها صب الله في أذنيه الأنك يوم القيامة ، الأنك الرصاص المذاب

وأخرج الديلمي عن أبي هريرة قال ، قال رسول الله (ص) حب الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء العشب.

وأخرج الديلمي عنه (ص) أنه قال الغناء والله و ينبتان النفاق في القلب كما ينبت الماء العشب والذي نفسي بيده إن القرآن والذكر ينبتان الإيمان في القلب كما ينبت الماء العشب.

وأخرج ابن مردويه والبزار وسعيد بن منصور عن أنس وابن نعيم وابن ماجه عن عائشة قبال ، قال رسول الله (ص) صوتبان ملعوسان في الدنيا والآخرة مزمار عند تعمة ورنة عند مصيبة

وأخرج الحاكم في تاريخه والديلمي عن علي عليه السلام قال ، قال رسول الله (ص) من مات وله قينة فلا تصلوا عليه قال السيوطي وفيه داود بن سليمان الخواص عن حازم وابن حلة قال الأزدي ضعف جداً

وأخرج أبو يعلى عن علي عليه السلام مرفوعاً قبال نهي عن المغنيات وعن النواحات وعن شراءهن وعن بيعهن والتجارة قيهن قال وكسبهن حرام.

وأخرج ابن عساكر عن هشام بن العاص عن أبيه عن جـده ربيعة

قال ، سمعت رسول الله (ص) يقول يكون في آخر أمتي الخسف والمسخ والقذف قالوا بم يا رسول الله؟ قال باتخاذهم القينات وشرائهم الخمور.

وأخرج الحسن بن سفيان والديلمي عن زيد بن أرقم قال بينا النبي (ص) يمشي في بعض سكك المدينة إذ مر شاب وهو يغني فوقف فقال ويلك يا شاب هلا بالقرآن تغني قالها مراراً.

وأخرج الدارقطني عن مطربن سالم عن علي عليه السلام قال نهى رسول الله (ص) عن ضرب الدف ولعب الصنج وصوت الزمارة قال السيوطى مطرمجهول.

وأخرج الطبراني وأبو نعيم عن عمر قال، قال رسول الله (ص)! : ثمن المعنية سحت وغناؤها حرام وثمنها مثل ثمن الكلب وثمن الكلب سحت ومن نبت لحمه من السحت فالنار أولى به

وأخرج الحميد في مسنده عنه (ص) أنه قال لآيحل ثمن المغنية ولا بيعها ولا شراؤها ولا الاستماع إليها

وأخرج الديلمي عن ابن عباس عن النبي (ض) أنه قال ثلائة لا حرمة لهم النائحة لا حرمة لها ملعون كسبها والمغنية لا حرمة لها ممحوق مالها ملعون من اتخذها وأكل الربا لا حرمة له محوق ماله.

وأخرج ابن ماجه والطبراني عن صفوان بن أمية أن عمر بن قرة قال يا رسول الله كنت على الشقوة فلا أراني أرزق إلا من دف بكفي فتأذن لي في الغناء من غير فاحشة ، قال لا آذن لك ، ولا كرامة ولا نعمة عين كذبت أي عدو الله لقد رزقك حلالاً طيباً فاخترت ما حرَّم الله عليك من رزقه مكان ما أخل الله لك من حلاله ولو كنت

تقدمت إليك لفعلت بك وفعلت قم عني وتب إلى الله أما إنك لو أتيت بعد التوبة شيئاً ضربتك صرباً وجيعاً وحلقت رأسك مثلة ونفيتك من أهلك وأحللت سلبك نهبة لفتيان المدينة هؤلاء العصاة من مات منهم بغير توبة حشره الله كما كان يوم القيامة مخنثاً عرياناً لا يستر من الناس بهديه كلما قام صرع.

وأخرجه الديلمي بزيادة ونقصان

وأخرج أحمد عن أبي أمامة قال ، قال النبي (ص) إن الله بعثني رحمة وهدى للعالمين وأمرني أن ألحق المزامير والكبارات أعني البرابط والمعازف والأوثان التي كانت تعبد في الجاهلية ، البرابط العود الذي يضرب به وليس من ملاهي العرب والكلمة أعجمية فعربت كذا في الأبحاث المسددة.

وأخرج ابن مندة وأبو نعيم والحسن بن سفيان وابن النجار عن أنس قال ، قال رسول الله (ص) بعثني الله هدى ورحمة للعالمين وأمرني لأمحق المزامير والمعازف وأمر الجاهلية والأوثان وحلف ربي بعزته لا يشرب عبد من عبيده الخمر في الدنيا إلا حرمها عليه يوم القيامة ولا اعتزل عبد من عبيده في الدنيا إلا سقاه الله إيّاها في حظيرة القدس.

وأخرج البيهقي في السنن عن قيس بن سعد بن عباده قال ، قال رسول الله (ص) إن ربي حرَّم عليَّ الخمر والميسر والكوبة والقنين والغبيراء وكل مسكر ، الكوبة النرد وقيل الطبل وقيل البربط وقيل الشطرنج القنين بالكسر والتشديد لعبة للروم يقامرون بها وقيل هي الطنبور بالحبشية والتقنين الضرب بها ، الغبيراء ، نبيذ الذرة

وأخرج الترمذي عن عمران بن الحصين قال إن رسول الله (ص)

قال في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف فقال رجل من المسلمين يا رسول الله ومتى ذلك قال إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور. المعازف آلات الملاهي.

وأخرج البخاري عن عبدالرحمن بن غنم قال حدثني أبو عامر وأبو مالك الأشعريان سمعا النبي (ص) يقول ليكونن من أمتي قوم يستخلون الحرو والحرير والخمر والمعازف.

وأخرج أبو تعيم في الفتن عن مالك الكندي قال ، قال رسول الله (ص) ليكونن من هذه الأمة قردة وقوم خنازير وليصبحن فيقال خسف بدار بني فلان وبينما الرجلان يمشيان يخسف بأحدهما بشرب الخمور ولبس الحرير والضرب بالمعازف والمزمار!

وأخرج عبد بن حميد وابن أبي الدنيا في ذم الملاهني وابن النجار عن سهل بن سعد قال، قال رسول الله (ص) يكون في هذه الأمة خسف وقذف إذا ظهرت القينات والمعازف واستحلت الخمور.

وأحرج ابن أبي الدنيا وابن عساكر والبيهقي عن نافع قال كنت أسير مع ابن عمر في طريق فسمع زمارة راع فوضع اصبعيه في أذيه ثم عدل عن الطريق فلم يزل يقول يا نافع أتسمع قلت لا فاحرج اصبعيه من أذنيه وقال هكذا رأيت رسول الله (ص) صنع ، فهذه أخبار نبوية

وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي عن الشعبي عن القاسم بن محمد أنه سئل عن الغناء فقال أنهاك عنه وأكرهه لك قال السائل أحرام هو قال انظر يا ابن أخي إذاميز الله الحق من الباطل في أيهما يجعل الغناء.

وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي عن الشعبي قبال لعن المغني

والمغنى له.

وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي عن فضيل بن عياض قال الغناء عرقبة الزنا

وأحرج ابن أبي الدنيا عن أبي جعفر الأموي عمر بن عبدالله قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى مؤدب ولده من عبدالله عمر أمير المؤمنين إلى سهل مولاه أما بعد فإني اخترتك على علم مني لتأديب ولدي وصرفتهم إليك عن غيرك من موالي وذوي الخاصة فخذهم بالجفاء فهو أمكن لإقدامهم وتنوك الصحبة فإن عادتها تكسب الغفلة وكثرة الضحك فإن كثرته تميت القلب وليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهي التي بدأها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن فإنه بلغني عن الثقات من أهل العلم أن حضور المعازف واستماع الأغاني بلغني عن الثقات من أهل العلم أن حضور المعازف واستماع الأغاني اللهو بهما ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء العشب ولعمري لمتوقي ذلك بترك حضور تلك المواطن أيسر على ذوي الذهن من الثبوت على النفاق في قلبه الخ. ما ذكره رحمه الله تعالى.

وأخرج ابن أبي الدنيا عن الحسن قال صوتان ملعونان مزمار عند

وأخرج ابن أبي الدنيا عن إبراهيم قال ، كانوا يقولون الغناء ينبت النفاق في القلب ، فقلت جميع هذه الأخبار النبوية على تحريم الغناء والطرب والمزمار وكذا الآية الكريمة وفي هذه كفاية لمن له أذن واعية ، فإن قلت إن في بعض هذه الأخبار النبوية ما هو ضعيف غير ما بينته فلا تقوم بها حجة سيما وقد ورد من الأخبار النبوية ما يعارضها ويشعر بجواز ذلك

أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن المطلب بن عبدالله مرفوعاً الهوا والعبوا فإني أكره أن يرى في دينكم غلظة.

وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس مرفوعاً أن الأنصار قوم فيهم غزل فلو بعثتم معها من يقول أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم.

وأخرج البخاري عن عائشة مرفوعاً يا عائشة أما كان معكم من لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو.

وأخرج الشيخان والنسائي وابن ماجه عنها مرفوعاً يا أبا بكر إن لكل قوم عيد وهو أعيدنا.

وأخرج الطبراني في الكبير عن سلمة بن الأكوع مرفوعاً انزل يا عامر فاسمعنا من هنياتك.

وأخرج أحمد وابن منيع عن جابر مرفوعاً اهديتم الجارية فهلا بعثتم معها من يغنيهم يقول أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم فإن الأنصار فيهم غزل.

وأخرج الحاكم في المستدرك عن عائشة مرفوعاً هـلا معكم من لهو فإن الأنصار يحبون اللهو.

وأخرج أحمد عن زوج بنت أبي لهب قـال دخل علينـا رسول الله (ص) حين تزوجت ابنة أبي لهب فقال هل من لهو.

وأخرج الطبراني في الكبير عن السائب بن يزيد وأحمد عنه مرفوعاً يا عائشة أتعرفين هذه هذه قنية بني فلان أتحبين أن تغنيك قالت نعم فغنتها فقالت لقد نفخ الشيطان في منخريها ، قلت نعم. لكن لا تعارض لحمل ما دلً على الاباحة على ما لا طرب معه وهو

خفة تصيب الإنسان لشدة الفرح الجاصل بمد الصوت وتحسينه وتلك على ما فيه طرب وهذا اللهوقد صحبه الطرب كما هو مشاهد

وإن سلم التعارض فأدلة التحريم قد تواترت معنا فهي قطعية وأدلة الأباحة آحادية والأحادي لا يقاوم القطعي ، وضعف يعضها لا يقدح لتواترها لأنه لا يشترط فيه العدالة ولا الإسلام

وإن سلم عدم التواتر فقد اكتسبت قـوة مما هـو صحيح وحسن ، وهي راجحة لوجهين

الوجه الأول أنها دلّت على الحضر وتلك على الاباحة وما دلَّ على الجضر أولى مما دلَّ على الإباحة

الوجه الشائي إن رواتها أكثر من رواة الاباحة وما رواته أكثر أرجع مما رواته أقل

فثبت بحمد الله سبحانه ما قصدته ، وتم ما أردته ، ولينظر الناظر لنفسه ، قبل حلول رمسه ، فإن الحلل بين ، والحرام بين ، والمؤمنون وقافون عند الشبهات ، والله يجعل الأعمال خالصة لوجهه ، ويجعل هذه تجارة رابحة ، نافعة لمن أمها ، مدخرة ليوم الفاقة ، مقرونة بالسعادة والكرامة ، آمين وحرر بتاريخه في ٦ شعبان سنة ١٣٧٣ وتم النقل من الأم ٢٣ شعبان سنة ٧٣ بقلم جامعها محمد بن حسين الجلال .

## النفهسرس

| ر كرامة    | فيمـا جاء عن النبي «ص « من التعريف بالمؤمن من هو ومن ليس بمؤمن وذك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | المؤمن وحرمته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١.         | في فضل الاخوة في الله سبحانه وتعالى وما يتصل بذالك:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| / p        | في ذكر تعيين حقوق الاخوان على إخوانهم ووجوب أدائها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۱۷         | في الحث على الاستقامة على الطاعة وما يتصل بذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١٩         | في ذكر الدين ومعالي الامور فيه والرخص وما يتصل بذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 77         | في الحُث على النفع وقضاء الحوائج وما يتصل بذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 44         | في الترغيب في الإحسان بالضيافات والهدايا وما يتصل بذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 71.77      | في الحمث الشديد على إطعام الجائع وما يتصل بذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٣٤         | فيها جاء من الترغيب في القرض وذكر الدين وقضاءه وما يتصل بذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣٧         | في الترغيب في الصدقة ، المحافة المحافة المحافة المحافة المحافقة المحافقة المحافة المحافظة الم |
| ٤٦         | في ذكر الحديث عابد بني إسرائيل وحاصل الترغيب في الصدقة والثقة بالخلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٩         | في ذكر نعم الله سبحانه ووجوب شكرها وما يتصل بذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| وما جاء    | في حسن تدّبير الله سبحانه لعباده ؤوجوب تعظيمه والحياء منه وقبح التصوير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>7</b> C | من الوعيد للمصور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7 0        | فيها جاء في الحث على إخراج الزكاة وما جاء من الوعيد على ترك إخراجها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٦.         | في ذكر من تحل له الزكاة ومن لا تحل له وما يتصل بذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11         | فيها جاء من الذم لسؤال الناس والاحتياج إليهم وما يتصل بذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ساكه إذ    | فيها جاء من الترغيب في الأستعفاف عن السؤال للناس ولو بحب المال أو إم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1,2        | كان الغرض مجرد الإستعفاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| لإنتظار فقط | فيها جاء من الذم للإنتظار لما في أيدي الناس سواء وقع السؤال أو مجرد ا     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| بغي وما لا  | وذكر وما يـذيل ذلـك من التكسب في الأسفار والتجـارات والمهن وما ين         |
| 79          | ينبغي                                                                     |
| ٧٤          | في ذكر ما ينبغي للمحترف وما لا ينبغي وما يتصل بذلك                        |
| <b>٧</b> ٩  | في ذكر الرزق والخث على قلة الطلب                                          |
| AY          | فيُها جاء من الترغيب في القناعة والتوكل وما يتصل بذلك                     |
| ٨٤          | فيها جاء من ترجيح الفقر على الغني وما يتصل بذلك                           |
| 91          | في الترغيب في قل الأكل وترك التنعم والأكل بالشمال                         |
| ٩ ٤         | في فَضَل الحِوع وأهله وما يتصل بذلك                                       |
| 90          | في الحثُّ على تَركُ الضحكُ وما يتصل بذلك                                  |
| 47          | فيها جاء من الحكم والمواعظ وما يتصل بذلك                                  |
| 1.4         | في الترغيب في البكاء وما يتصل بذلك                                        |
| 1 • V       | في الترغيب في الزهد من الحلال الذي منه بد والتحذير من الحرام أجمع         |
| 117         | في ضفة الزهد وأهله وغير أهله وما يتصل بذلك                                |
| 117         | في سرعة زوالٍ الدنيا وذمها وأهلها وهوانها على الله سبحانه                 |
| عساه يخفف   | فيها جاء من الترغيب في التخلي من الدنيا وقطع علائقهما بالعمزبة وسما       |
| 174         | التكليف                                                                   |
| 177         | في فَضْلِ الوحدة والعزلة وما يتصل بذلك                                    |
| 179         | في الترغيب في الخمول وترك الإشتهار والتحرز من حب الثناء من الناس          |
| 1.44        | فيها جاء من الحث على الصبر عند المشاق وذكر من هم الصابرون                 |
| ۱۳۸         | فيها جاء من الحث على الحج وفضله والترغيب في العمرة والزيارة               |
| 124         | فيها جاء من الترغيب العظيم في الجهاد وفضله والحث عليه                     |
| 10.         | في فضل الشهيد وذكر ثواب الشهداء وما يتصل بذلك                             |
| روطها ١٥٤   | فيها جاء من الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاشارة الى اعتبارش |
| 171         | فيها جاء من الترغيب في الحب والموالاة في إلله سبحانه                      |
| 371         | فيها جاء على الحث في البغض والمعادة في الله سبحانه وتعالى                 |
| 177         | في الترغيب في بر الوالدين وما يتصل بذلك                                   |
| 174         | في الترغيب في صَّلة الرحم وما يتصل بذلك                                   |
| 110         | فَي ذكر حَقِ الجَارِ وما يتُصلُ بذلك                                      |
| 179         | فيها جاء من الترغيب في زيارة الإخوان وما يتصل بذلك                        |

| 171             | في التحذير من النميمة وأذى المسلم وما يتصل بذلك                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| ١٨٣             | في التحذير من الغيبة والتجسس وإفشاء الفواحش وما يتصل بذلك            |
| 147             | في التحذير من شرب الخمر والوعيد على شربه وما يتصل بذلك               |
| 194             | فيها جاء من الوعيد على الزنا وما يتصل بذلك                           |
| ۱٩̈́۸           | فيها جاء من الوعيد على اللواط وذكر النظر للشهوة ونظرة الفجأة         |
| T • 1           | في ذكر النكاح وما يتصل بذلك                                          |
| 7.0             | في ذكر النساء وما يتوجه لهن وعليهن وما يتصل بذلك                     |
| 711             | في ذكر ما ينبغي للأزواج من الالفة والمعاشرة                          |
| <b>۲۱۸</b> .    | في الصبر على أحتمال كُلُّفة الأولاد وما يتصل بذلك                    |
| 377             | في الترغيب في الانفاق وما يتصل بذلك                                  |
| ة لهم وتعريضاً  | فيها جاء من أن الله سبحانه يبتلي بالفقر وغيرَم كرامةً للمؤمنين وحياط |
| YYY             | لمنافع الأخرة                                                        |
| <b>۲</b> ۳۲     | في ذكر المواعظ والحكم المقتضية لأداب الدين والدنيا سوى ما تقدم       |
| <b>የ</b> ٣٦     | فيها جاء مما يقتضي الإعتبار والانزجار وما جاء من ذر فتنة المال       |
| زمنين ۲٤٠       | في ذكر شيء من ضَروب الطاعات التي أوصى بها النبي « ص « أمير المؤ      |
| قتضي الترغيب    | في ذكر شيء مما أوصني به النبي «ص» أصحابه رضي الله عنهم مما يا        |
| 724             | والترهيب                                                             |
| 404             | فيها جاء من ذكر مكايد الشيطان أعاذنا الله منه                        |
| Y 0.E           | في ذكر اللباس وما ينبغي الاعتماد عليه                                |
| YOV             | في ذكر الخوف من الله سبحانه تعالى                                    |
| ***             | فيها جاء من التحذير من الظلم والعبث وما يتصل بذلك                    |
| ى منهم بالباطل  | فيها جاء من ذكر القضاة وثواب من يقضى منهم بالحق وعقاب من يقض         |
| 777             | وشدة تعرض الكل منهم للإِثم في الأغلب                                 |
| , الوعيد الشديد | في الحث على اكرام الشهود والتحذير عن كتمان الشهادة وما جاء من        |
| 777             | لشاهد الزور                                                          |
| 377             | في ذكر الأيمان والحث على ذكر التجنب منها وما يتصل بذلك .             |
| سوء والنهي عن   | فيها جاء من التحذير من حب الشرف والرئاسة وذكر السليم لأمراء الس      |
| <b>YVV</b>      | إتيان أبوابهم والقرب منهم                                            |
| لب الأجوال وما  | فيها جاء من ذكر الولاة والعمال وعظم خطرهم في باب الهلكة في غاا       |
| <b>7</b>        | ينبغى لهم وما لا ينبغلي                                              |

| 717          | في ذكر الشيب والعمر ولطف الله بالمعمرين وما يتصل بذلك                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Y À 9        |                                                                               |
| 797          |                                                                               |
| 79.5         | 1                                                                             |
| 4.0          |                                                                               |
| ۲۰۸          |                                                                               |
| 7,17         |                                                                               |
|              | فيها جاء من ذكر الذنوب والتحرز منها وقلة انفكاك المكلفين عنها في بعض الاوقات. |
|              |                                                                               |
| 771          | . 0 - 3 0 3 0 9                                                               |
| 440          | پ ريپ پ                                                                       |
| <b>ፐ</b> ች ለ | قي الحث على الوصية وتجديدها وما يتصل بذلك                                     |
| ۲۳۱          | في ذكر المرضى وأحوال الموتى وما يتصل بذلك                                     |
| ۲۲۸          | في ذكر وفاة النبي « ص » وما يتصل بذلك                                         |
| منكر         | فيها جاء من ذكر ملك الموت عليه السلام وكيفية فعاله في المطيع والعاصي وفعل     |
| 321          | ونكير في القبر وصفاتهما الهائلة عليهما السلام                                 |
| ٣٤٨          | في ذُكْرَ عَذَابِ القبر وثوابه سوى ما تقدم وما يتصل بذلك                      |
| 401          | فيها جاء من ذكر التعازي وما يتصل بذلك                                         |
| 400          | في ذكر الجنائز وما يتصل بذلك .                                                |
| 414          | في ذكر القبور وزيازتها وما يتصل بذلك                                          |
| <b>*</b> 70  | في ذكر أمارات قيام الساعة ونفخ الصور الاولى وما يتصل بذلك                     |
| نر إلىٰ      | في ذكر نفخة الصور الثانية التي يحيى فيها جميع الخلائق وما جاء من ذكر المحث    |
| 779          | المغرض                                                                        |
| ۳۷۳          | في ذكر العرصة وصفاتها وأهوالها والمقاصة فيها بين جميع المخلوقين               |
| ٣٧٧          | في ذكر المواقف وشدة حسابها وما يتصل بذلك                                      |
| ۳۸۳          | فيها جاء من صفات حوض النبي « ص » وذكر الميزان والصراط                         |
| 410          | في ذكر شفاعة النبي « ص» وما يتصل بذلك                                         |
| ة على        | فيها جاء من ذكر صفات الجنة وما أعد الله سيحانه لعباده فيها من النعم الزايد    |
| ۳۸۹-         | الوّصف                                                                        |
| 490          | في ذكر مشاهدة النبي « ص » للجنة ليلة المعراج وما وصف مما رأى هنالك منها       |
| ۲۹۸          | قيها جاء من ذكر صفات أهل الجنة التي جعلهم الله عليها وكمل لهم بها الإلتذاذ    |

| £ * 1                | في ذكر صفات الحور العين وما يتصل بذلك                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٢                  | في ذكر خلود أهل الجنة فيها ودوام نعيمهم فيها أبد الأبدين .        |
| ٤٠٤                  | في ذكر صفات نار جهنم وما يتصل بذلك                                |
| <b>ξ • Υ</b>         | في ذكر حر جهنم وذكر عمقها وحياتها وعقاربها وما يتصل بذلك          |
| ٤١٠                  | في ذكر صفات أهل جهنم وذكر طعامهم وشرابهم وخلودهم                  |
| <i>عم</i> ـد بن حسين | دليل البيان في جـواز الصوم يـوم الثلاثـين من شعبان جمعـه الحقير : |
| 10                   | الجلال                                                            |
| 270                  | الخاتمة                                                           |
| £ 7 V                | الفهرس                                                            |